# چـون کولـی

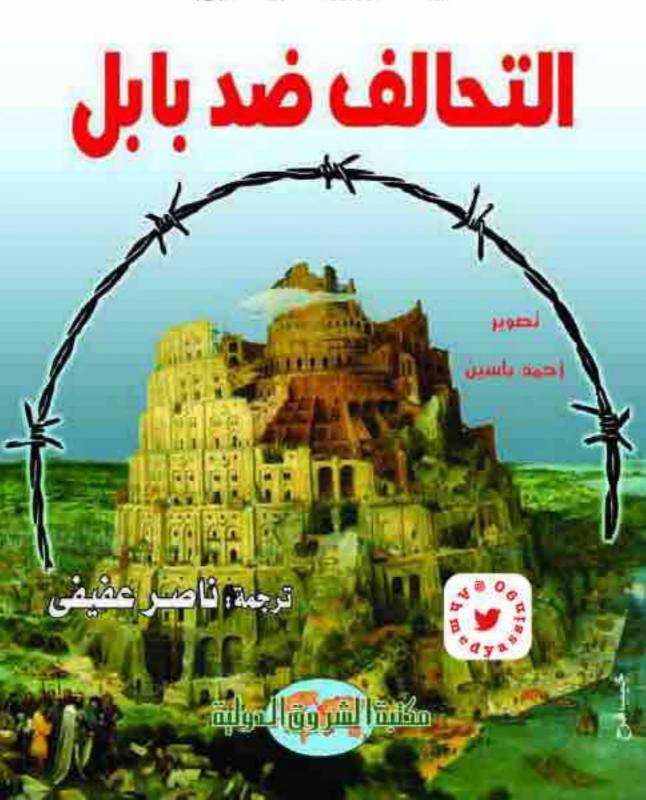



لصوير أدمد ياسين

التـــحــالف ضــد بابل الولايات المتحدة وإسرائيل والعراق

## الطبعــة الأولى ١٤٢٧ هـ ـ يناير ٢٠٠٦ م







نصویر أحهد یاسین نویلر فیلر (Ahmedyassin90

# المحتويات

| الصفحا | المـوضــــوع                                                     |    |
|--------|------------------------------------------------------------------|----|
| ٩      | نديم الناشرندينندين الناشر                                       | تة |
| 11     | نديم بقلم: ويليام پولك                                           |    |
| ١٤     | عريطة العراق والبلدان المجاورة                                   |    |
| 10     | قدمة                                                             |    |
| , -    |                                                                  |    |
| 22     | لفصل الأول ، تراث بابل                                           | 11 |
| 77     | ذكريات غابرة                                                     |    |
| 11     | اسری بایل                                                        |    |
| ۳.     | إعادة بناء بابل!                                                 |    |
| ٣٣     | أم كل البغايا                                                    |    |
| 27     | المنفيون اليهود                                                  |    |
| 77     | إعادة بناء المذبح                                                |    |
| 24     | السعى وراء سلام المدينة آرمين                                    |    |
| 49     | تدهور القوة العثمانية الما الفاري                                |    |
|        |                                                                  |    |
| 20     | لفصل الثاني : تقسيم الإمبراطورية العثمانية                       | 1  |
| 29     | إرهاصات الحرب                                                    |    |
| 07     | بريطانيا تقتنص بغداد                                             |    |
| 00     | خيانة في الشرق                                                   |    |
| 10     | الدخول الأمريكي                                                  |    |
| 09     | وصولَ الهاشَميينَ                                                |    |
| 11     | تقسيم غنائم البترول                                              |    |
| 74     | ويلسون يفتح الأبواب                                              |    |
| 70     | فلسطين تتوسط المشهد                                              |    |
|        | <i>y</i> 0.                                                      |    |
| 79     | لفصل الثالث: عملية عزرا ونحميا ، الرحلة الحلوة ـ المرة إلى صهيون | 1  |
| ٧٢     | جولة موجهة                                                       |    |
|        | 1.5 5.                                                           |    |

| VO    | الناجون اليهود                                                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| V9    | الاستقلال نوعًا ما                                                |
| ۸.    | العنف والإنقاذ                                                    |
| ۸٣    | الصفقات والتلاعب والحوادث المؤسفة                                 |
| 7     | اليهود العرب الذين نجحواً في الهجرة لإسرائيل                      |
| 19    | من الذي عارس الإرهاب؟                                             |
|       |                                                                   |
| 94    | الفصل الرابع: العراق يدخل الساحة الفلسطينية                       |
| 1.1   | جذور الاستخبارات الإسرائيلية                                      |
| 1.5   | مقاومة البريطانيين                                                |
| 1.0   | العرب يستعدون للحرب                                               |
| 1 . 1 | العراق يقاتل الدولة الإسرائيلية الوليدة                           |
| 111   | الورطة والانتصار الإسرائيلي                                       |
| 118   | اتفاقيات الهدنة _ باستثناء العراق                                 |
| 111   | بن جُوريونٌ يتكلم                                                 |
|       | 1 3.23 . 3.                                                       |
| 171   | الفصل الخامس: الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران والأكراد العراقيون |
| 140   | أحلام الأكراد الضائعة                                             |
| 177   | الأصدقاء الجدد للأكراد: دولة إسرائيل                              |
| 179   | قاسم ضد الأكراد                                                   |
| 121   | شهر العسل الإسرائيلي ـ الكردي                                     |
| 18    | دور العم سام                                                      |
| 127   | محور نیکسون _ کیسنجر _ الشاه                                      |
| 121   | محاداة التباري                                                    |
| 18.   | العراق والأكراد في غمار الحرب الباردة                             |
|       |                                                                   |
| 120   | الفصل السادس : كيف رفعت الـ C.I.A صدام لأعلى                      |
| 121   | قاسم وناصر وصدام                                                  |
| 101   | قاسم وناصر وصدام<br>چيمس كريتشفيلد: مقاتل الحرب الباردة الممتاز   |
| 108   | أول انقلاب بعثى                                                   |
| 107   | التعاون الأنجلو _ الأمريكي                                        |
| 101   | صدام يبدأ في التسلط                                               |
| 175   | التهديد الاستراتيچي العراقي لإسرائيل                              |
| 177   | العراق في حرب ١٩٦٧                                                |

|     | الفصل السابع ، حقبة صدام الأولى:                     |
|-----|------------------------------------------------------|
|     | العلاقات مع الولايات المتحدة وأعمال الحرب مع إسرائيل |
|     | الأعمال [البيزنيس] الأمريكية وانتصار صدام            |
|     | تولى حزب البعث السلطة في يوليه                       |
|     | البرامج وصراعات السلطة                               |
|     | حرب إسرائيل الخفية على صدام                          |
|     | خدعة الميج ـ ٢١                                      |
|     | أعداء صدام الحقيقيين والوهميين                       |
|     | صدام والفلسطينيين                                    |
|     | أيلول الأسود في الأردن                               |
|     | صد سوريا وانسحاب العراق                              |
|     | الفصل الثامن: حقبة صدام الثانية:                     |
|     | مسرحيات السلطة والحرب ، ١٩٧٠ _ ١٩٨٠                  |
|     | تجديد تطمينات المساعدة الأمريكية                     |
|     | السادات يخطط للحرب . ل و المسادات يخطط للحرب         |
| •   | «مفهوم» إسرائيل                                      |
|     | الرضاً الأمريكي واسلاح البترول،                      |
|     | فشُلِ الاستخباراتِ الإسرائيلية                       |
|     | الم اقرينة أرسي الم                                  |
|     | صدام يحصل على متنفس إلى المالي                       |
|     | صدام يحكم قبضته ويسعى للسلطة المطلقة                 |
| * 0 | سقوطُ البكرُ                                         |
|     | تودد على مضّض                                        |
|     | صدام يهاجم إيران                                     |
|     | الفصل التاسع : حقبة صدام الثالثة:                    |
|     | الهزيمة والتحدى ، ١٩٨٠ ـ ١٩٩٠                        |
|     | إسرائيل وفضيحة إيران چيت والحرب الإيرانية العراقية   |
|     | عملية أوسيراق                                        |
|     | الانتقام من إينمان                                   |
|     | الميل نحو صدام الميل نحو صدام                        |
|     | ریجان ورامسفیلد وصدام                                |
|     | قلق إسرائيل بشأن البترول                             |

| 704                                                                | أسلحة غربية للعراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 707                                                                | سخاء صدام مع الفلسطينيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| YOV                                                                | الشرطي الطيب، والشرطي الشرير                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177                                                                | لفصل العاشر: من القدس إلى واشنطن: تقوية وتأكيد التحالف                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 377                                                                | الصواريخ والمدافع العملاقة والمكاسب                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777                                                                | صدام يدبر أزمة الكويت                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 177                                                                | إسرائيل و «عاصفة الصحراء»                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 277                                                                | الهدف: صدام حسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 444                                                                | تحرير الكويت والإبقاء على صدام                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 717                                                                | سياسة كلينتون للاحتواء: الأعمال الخرقاء لوكالة الاستخبارات المركزية                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 440                                                                | هل يمكن قيام سلام بين إسرائيل وصدام؟                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 717                                                                | المغامرات الفاشلة لمفتشي الأسلحة                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 79.                                                                | كلينتون : اخلع صدام                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 490                                                                | تحولات سياسة الولايات المتحدة                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 444                                                                | المحافظون الجدد يمارسون عملهم                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳.۴                                                                | لفصل الحادي عشر؛ نهاية اللعبة :                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۰۳                                                                | لفصل الحادى عشر: نهاية اللعبة :<br>دمقرطة العراق أم تقطيع أوصاله ؟                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣.٧                                                                | لفصل الحادى عشر: نهاية اللعبة:  دمقرطة العراق أم تقطيع أوصاله؟ اصطياد صدام                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۰۷<br>۳۰۸                                                         | لفصل الحادى عشر: نهاية اللعبة:<br>دمقرطة العراق أم تقطيع أوصاله؟<br>اصطياد صدام<br>فصل المشكلة الفلسطينية                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۰۷<br>۲۰۸<br>۳۱۰                                                  | لفصل الحادى عشر: نهاية اللعبة:<br>دمقرطة العراق أم تقطيع أوصاله؟<br>اصطياد صدام<br>فصل المشكلة الفلسطينية                                                                                                                                                                                                                |
| Υ· \<br>Υ· \<br>Υ \<br>Υ \                                         | لفصل الحادى عشر: نهاية اللعبة:<br>دمقرطة العراق أم تقطيع أوصاله؟<br>اصطياد صدام<br>فصل المشكلة الفلسطينية                                                                                                                                                                                                                |
| T.V<br>T.A<br>TI.<br>TIE                                           | لفصل الحادى عشر: نهاية اللعبة:  دمقرطة العراق أم تقطيع أوصاله؟ اصطياد صدام فصل المشكلة الفلسطينية العصابة تبدأ عملها آليات التحالف دور الاستخبارات الإسرائيلية                                                                                                                                                           |
| ***<br>***<br>***<br>***<br>***<br>***<br>***<br>***               | لفصل الحادي عشر: نهاية اللعبة:  دمقرطة العراق أم تقطيع أوصاله؟ اصطياد صدام فصل المشكلة الفلسطينية العصابة تبدأ عملها آليات التحالف دور الاستخبارات الإسرائيلية حملة (عسكرية) جدة التخطيط                                                                                                                                 |
| 7.V<br>71.<br>71.<br>71.<br>71.<br>7.V                             | لفصل الحادي عشر: نهاية اللعبة:  دمقرطة العراق أم تقطيع أوصاله؟ اصطياد صدام فصل المشكلة الفلسطينية العصابة تبدأ عملها آليات التحالف دور الاستخبارات الإسرائيلية حملة (عسكرية) جدة التخطيط                                                                                                                                 |
| 7.V<br>71.<br>71.<br>71.5<br>71.V<br>77.V                          | لفصل الحادي عشر: نهاية اللعبة:  دمقرطة العراق أم تقطيع أوصاله؟ اصطياد صدام فصل المشكلة الفلسطينية العصابة تبدأ عملها آليات التحالف دور الاستخبارات الإسرائيلية حملة (عسكرية) جدة التخطيط                                                                                                                                 |
| 7.V<br>71.<br>71.5<br>71.V<br>77.<br>77.                           | لفصل الحادى عشر: نهاية اللعبة:  دمقرطة العراق أم تقطيع أوصاله؟ اصطباد صدام فصل المشكلة الفلسطينية العصابة تبدأ عملها آليات التحالف دور الاستخبارات الإسرائيلية حملة (عسكرية) جيدة التخطيط احتلال عديم التخطيط إخفاق الاستخبارات                                                                                          |
| 7.V<br>7.V<br>7.V<br>7.V<br>7.V<br>7.V<br>7.V<br>7.V<br>7.V<br>7.V | لفصل الحادي عشر: نهاية اللعبة:  دمقرطة العراق أم تقطيع أوصاله؟ اصطياد صدام فصل المشكلة الفلسطينية العصابة تبدأ عملها آليات التحالف دور الاستخبارات الإسرائيلية حملة (عسكرية) جبدة التخطيط احتلال عديم التخطيط إخفاق الاستخبارات                                                                                          |
| 7.V<br>7.V<br>7.V<br>7.V<br>7.V<br>7.V<br>7.V<br>7.V<br>7.V<br>7.V | لفصل الحادي عشر: نهاية اللعبة:  دمقرطة العراق أم تقطيع أوصاله؟  اصطياد صدام  فصل المشكلة الفلسطينية  العصابة تبدأ عملها  دور الاستخبارات الإسرائيلية  حملة (عسكرية) جيدة التخطيط  احتلال عديم التخطيط  إخفاق الاستخبارات  إخفاق الاستخبارات  أسلحة مشتركة ، تدريب مشترك                                                  |
| 7. V<br>7. V<br>7. V<br>7. V<br>7. V<br>7. V<br>7. V<br>7. V       | لفصل الحادي عشر: نهاية اللعبة:  دمقرطة العراق أم تقطيع أوصاله؟  اصطياد صدام  فصل المشكلة الفلسطينية  العصابة تبدأ عملها  أليات التحالف  حملة (عسكرية) جيدة التخطيط  احتلال عديم التخطيط  اخفاق الاستخبارات  إخفاق الاستخبارات  أسلحة مشتركة ، تدريب مشترك  أسلحة مشتركة ، تدريب مشترك  إسرائيل وتركيا والأكراد العراقيين |
| 7.V<br>7.V<br>7.V<br>7.V<br>7.V<br>7.V<br>7.V<br>7.V<br>7.V<br>7.V | لفصل الحادي عشر: نهاية اللعبة:  دمقرطة العراق أم تقطيع أوصاله؟  اصطياد صدام  فصل المشكلة الفلسطينية  العصابة تبدأ عملها  دور الاستخبارات الإسرائيلية  حملة (عسكرية) جيدة التخطيط  احتلال عديم التخطيط  إخفاق الاستخبارات  إخفاق الاستخبارات  أسلحة مشتركة ، تدريب مشترك                                                  |



نصویر أحهد یاسین نویلر فیلر (Ahmedyassin90

# تقديم

هل يمكن فهم صراع الشرق الأوسط دون العودة إلى قصة بابل القديمة؟ قد يبدو السؤال غريبًا ومثيرًا لأول وهلة، ومع ذلك فالسؤال مطروح على بساط البحث في هذا الكتاب.

يرى المؤلف أن أسباب هذا الصراع تعددت وتنوعت. . . . لكنه يرى أيضًا أن سبر أغوار صراع الشرق الأوسط لا يمكن أن يتم دون الرجوع إلى التاريخ القديم وامتدادته في الحاضر . ولكى نقرأ الكتاب قراءة جيدة علينا أن نتذكر أيضًا أحداث هامة في تاريخ صراع الشرق الأوسط .

لقد حاربت أوروپا العالم العربى فى سبيل القدس فى مطلع الألفية الثانية، فجاءت الحملة الصليبية الأولى فى عام ١٠٩٥م، استمرت الحروب ولمدة تقرب من قرنين من الزمان حتى انتهت بالفشل. وبعد النهضة الأوروپية وتقدم العلم الغربى، ومن ثم ازدياد قوة أوروپا العسكرية، وإنتاجها وتجارتها واقتصادها، وبالتالى أطماعها التوسعية، أضيف سبب ثان فى مطلع القرن التاسع عشر، وهو الموقع الاستراتيچى لذلك الشرق الأوسط فى الطريق بين تجارة الشرق والغرب، ثم زاد على ذلك بعد ظهور الرأسمالية التجارية فى أوروپا، إغراء فتح أسواق لتصريف المنتجات، مع التحكم فى مصادر المواد الخام.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد ظهر البترول في الشرق الأوسط في مطلع القرن العشرين، وتزامن ذلك مع التضاعف المتسارع للحاجة للقوى المحركة في أوروپا وأمريكا، مع تقدم الصناعة بها، خصوصًا مع ظهور السيارات والمصانع الكبرى، فجمع الشرق الأوسط إغراءً خماسيًا تصعب مقاومته.

وفى مطلع القرن العشرين، كانت البلاد العربية فى الشرق الأوسط، فى منطقة شرق البحر المتوسط، هى الشام وفلسطين والعراق وبلاد العرب (الجزيرة العربية) ومصر، ووقعت تلك البلاد تحت احتلال وسيطرة تركيا وبريطانيا وفرنسا. نشبت الحرب العالمية الأولى بسبب تصارع مصالح وأطماع أوروپا الغربية ، وتحالفت تركيا مع ألمانيا والنمسا والمجر ، ضد انجلترا وفرنسا وروسيا وإيطاليا ، وانضمت إليهم الولايات المتحدة قبل نهاية الحرب .

مع هزيمة الجانب الأول، والقضاء على رجل أوروپا المريض ـ الإمبراطورية التركية ـ تقاسمت بريطانيا وفرنسا منطقة الشرق الأوسط، وظهرت خريطة جديدة له على أساس اتفاقية سايكس پيكو عام ١٩١٦.

أصبح هناك سوريا ولبنان بدلاً من الشام، وأصبحت فلسطين تحت الانتداب البريطاني، مع صدور وعد بلفور عام ١٩١٧م. بإقامة وطن قومي لليهود. وظهرت الأردن كتعويض لعائلة الشريف حسين الذي رفضت سوريا وفرنسا تنصيب ابنه ملكا عليها، فكان الحل البريطاني صناعة الأردن. وفي أواسط القرن ظهرت دولة إسرائيل، ثم ظهرت دول الخليج، البحرين والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان.

ما زالت عوامل الإغراء الخمسة قائمة حتى اليوم ـ القدس، الموقع الاستراتيجي، الأسواق، الخامات، البترول. وإن زاد في تعقيد الأمر صعود قوتين عظميين في منتصف القرن العشرين، أمريكا والاتحاد السوڤيتي.

انهار الاتحاد السوڤييتي قبل مرور نصف القرن على صعوده، بينما لا زال نجم الولايات المتحدة في صعود، مع اضمحلال فرنسا النسبي، وتذبذب بريطانيا صعودًا وهبوطًا، ولكن انفردت الولايات المتحدة بمسمى القوة العظمي.

وظهرت إسرائيل كقوة إقليمية جديدة في المنطقة خاصة بعد حرب ٦٧، وانكسرت في أكتوبر عام ٧٣، ثم عاودت الصعود بعد ذلك، وزاد تحالفها مع الولايات المتحدة.

هل نشاهد الآن محاولة رسم خريطة جديدة للشرق الأوسط؟

من يحاول ذلك؟ . . . ولماذا؟ . . . وكيف؟ . . .

نقدم هذا الكتاب الذي يهم كل من يريد أن يفهم ماذا يحدث، وأكثر أهمية لمن يريد أن يشارك في صناعة ماذا يحدث، في الحاضر والمستقبل.

عادل المعلم يناير ٢٠٠٦م

# تقديم

#### بقلم، ويليام پولك

چون كولى هو صحفى بمعنى الكلمة. وهو ذلك النوع من الأشخاص الذين بمجرد وصولهم إلى منطقة الشرق الأوسط فإنهم سرعان ما يسعون إلى البحث عن قصة كبيرة، للقيام بتغطيتها. لقد كان هناك ويعلم من فعل هذا؟ ولمن وكيف ومتى؟ وهو يفعل ذلك منذ خمسينيات القرن العشرين. إن السنوات التي تزيد عن أربعين عاماً التي قضاها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي سنوات فريدة بالنسبة للصحفيين الأمريكيين.

وقد تعامل مع قضايا ليس لها حدود في كافة وسائل الإعلان، وفي الكتب التي نشرها من المغرب وحتى أفغانستان. وتتميز كتبه بالتفرد والتميز وكلٌ منها يثير قضية كبرى يقوم بالتصدي لها.

كان أول كتبه هو «البعل والمسيح ومحمد: الدين والثورة في شمال أفريقيا». ثم انتقل بعد ذلك إلى الجنوب؛ من أجل التصدى لموضوع «النفوذ الصينى في أفريقيا السوداء» وذلك في كتاب «الرياح الشرقية تهب على أفريقيا، الهجوم الصينى الأحمر». وفي كتابه «مارس الأخضر وأيلول الأسود: قصة الفلسطينين العرب»، والذي يتناول فيه التاريخ والحضارة والمحنة التي ألمت بالفلسطينيين، شرح فيه لماذا شعروا بأن عليهم اللجوء إلى «سلاح الضعيف» ألا وهو الإرهاب. عودة إلى البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، سعى إلى سبر أغوار كل زعماء الشرق الأوسط كما في كتابه عن معمر القذافي «العاصفة الليبية: كشف حساب ثورة القذافي».

أخذه موضوع الإرهاب إلى القصة الأفغانية، ومعركة ساكني الجبال النابضة بالحياة ضد الروس وبعد ذلك ضد بعضهم البعض، وفي النهاية ضد الأمريكيين. وأدى انغماس المقاتلين الإسلاميين في حرب العصابات، التي ساندتهم فيها الولايات المتحدة بكل ثقلها كجزء من استراتيجيتها في الحرب الباردة، أدى بهم إلى الارتباط بأسامة بن لادن. وهذا هو موضوع كتاب كولى المسمى «الحروب غير المقدسة: أفغانستان وأمريكا والإرهاب العالمي» والذي صدرت منه ثلاث طبعات بثماني لغات مختلفة. والطبعة الأخيرة من الكتاب نشرت بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية على الولايات المتحدة.

ولم يكن من السهل دائما نشر بحوثه المكثفة الاقتحامية. وإحدى هذه الدراسات عبارة عن دراسة للسوق العالمية لتزييف العملة الأمريكية من فئة مائة دولار، وتاريخ تزييف العملة كسلاح سياسي منذ العصور القديمة، والذي يبدو موضوعا حساسا للجمهور.

ولم يترك لنا كولى الفرصة لكى نصدر قائمة بمراسلاته الصحفية ؛ حيث أنه «كان دائما في موقع الحدث» يكتب عنه بحياد ونزاهة ، وهو يعرف كيف يفعل ذلك .

التقيت و «كولى» للمرة الأولى حينما أصبح زميلاً لى في مجلس العلاقات الخارجية في الفترة من ٦٤ \_ ١٩٦٥م.

وقد عاد إلى مسقط رأسه في نيويورك بعد جولة في شمال أفريقيا، حيث وضع كتابه عن أسباب فشل المسيحية هناك واستبدالها بالإسلام؛ لأن المسيحية تم ربطها دائما بالاستعمار الأوروبي. وقد شاركنا معاً في إحدى المجموعات الدراسية للمجلس التي تم تقديمه فيها باعتباره «رائداً» فيما أصبح يعرف بعد ذلك باسم «زمالات المراسلة الخارجية» لإدوارد مورو. وقمت في وقت لاحق بالتخلي عن عملي في الحكومة ؛ حيث كنت مسئولاً عن تخطيط السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، وأمضيت فترة مليئة بالمتاعب كرئيس «اللجنة الخاصة» بالحرب الجزائرية من أجل الاستقلال وعلى ذلك وجدت في ملاحظاته أهمية بالغة.

بعد ذلك انغمست بالكامل في تأسيس مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة شيكاجو، وإنشاء معهد «أدلاي ستيڤنسون» للعلاقات الدولية، ولم أره ثانية لسنوات عديدة. في غضون ذلك، بدأ الدراسة التي أخذته إلى أعماق الانتفاضة الفلسطينية، وكذلك إلى العلاقات الليبية. ولكننا التقينا مرة أخرى في لبنان حيث كان يعمل مراسلاً في الشرق الأوسط لصحيفة «كريستان ساينس مونيتور». وافترقنا مرة أخرى، حيث أصبح هو مراسلاً لشبكة «إيه. بي. سي. نيوز» في لندن، وأقمت أنا في القاهرة. التقينا مرة أخرى في العراق عام ١٩٨٧م، وقابلنا عدداً من مسئولي حزب البعث وشهدنا على نحو مبكر - الأحداث التي وصفها في هذا الكتاب، وهذا التحليل للأحداث المأساوية والخلفية التاريخية للحرب على العراق هو آخر غزاوته لتحليل للأحداث المشيكولوچي والسياسي للشرق الأوسط. وهناك الكثير الواجب تعلمه من هذا الكتاب، علاوة على ذلك، هناك الكثير الذي يجب الاستمتاع والتأثر به.

وكما سوف يبدو ذلك من الوهلة الأولى ، إنها رؤية عن قرب، مستمدة من الملاحظة الشخصية واللقاءات المطولة والتأمل العميق.

杂杂杂

#### ويليام پولك

(قام الدكتور ويليام رو پولك بتدريس التاريخ العربى وشئون الشرق الأوسط في جامعتى هارڤارد وشيكاجو. كما عمل مستشاراً للرئيسين چون كنيدى وليندون چونسون لشئون الشرق الأوسط. وفي عام ٢٠٠٤م أصبح مديراً لمؤسسة كارى ، التي تمول المشروعات التعليمية والتنموية في بقاع مختلفة من العالم. وكتابه الأخير فهم العراق؛ نشر بواسطة هارپر كولينز في عام ٢٠٠٥م).

\* \* \*

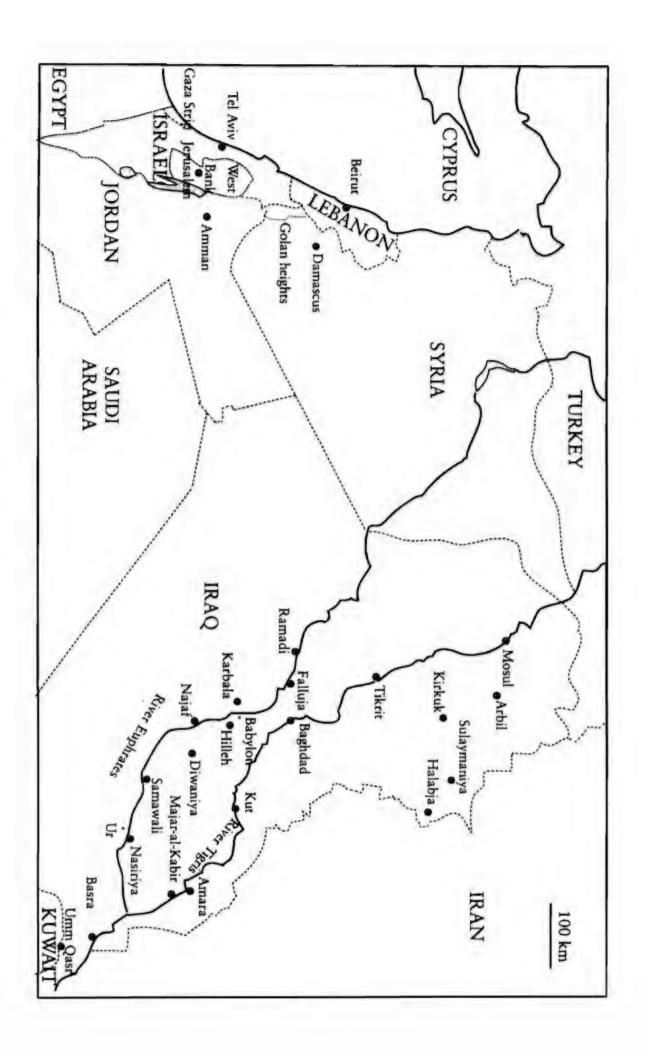

#### مقدمة

إن عمليات الحياة والتفكير والبحث، وفي النهاية الكتابة \_ والتي تؤدى إلى تأليف كتاب \_ لا تشبه العمليات الطبيعية التي تؤدى إلى نمو وازدهار الشجرة. وبعد ما يزيد عن أربعين عاماً من تغطية الحياة اليومية، والدراما والحروب والثورات في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، يبدو لي أن البذور والجذور المنبثقة منها أدت في النهاية إلى خروج هذا الكتاب إلى النور.

وعند استعراض الذكريات ، كان من قبيل حسن الحظ ومحاسن الصدف - وليس من قبيل التخطيط والتعمد - أنه في الخمسينيات وبعد أداء الخدمة العسكرية والحكومية في أوروپا في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، أقمت في جانب من العالم العربي في شمال أفريقيا خلال السنوات الدامية للاستعمار الفرنسي هناك . ومن خلال سعيي إلى الهرب من الوظيفة الصغيرة في وزارة الخارجية في ڤينا التي تحدث عنها جراهام جين وكارول ريد في « الرجل الثاني»، في عام ١٩٥٣م ، والتي كانت لا تزال مقسمة بين قوى « التحرير » الأربع ، الولايات المتحدة والاتحاد السوڤييتي وبريطانيا وفرنسا ، انتقلت خلال الحرب الكورية إلى العمل في إحدى شركات البناء ، التي كانت تقوم ببناء قواعد جوية أمريكية في المغرب ؛ «لردع» الاتحاد السوڤييتي . وسرعان ما اجتاح الاحتلال الفرنسي للمغرب الصراع القومي العربي من أجل الاستقلال . وقد انتقل إلى الجزائر وتونس وتحول إلى حرب عصابات وإرهاب لمدة ثماني سنوات ؛ والذي أدى في النهاية إلى استقلال الجزائر .

أولى خبراتى فى الإرهاب تمثلت فى رؤية الأصدقاء الفرنسيين والمغاربة من مسيحيين ويهود ومسلمين فى إحدى مقاهى كازابلانكا. تحولت إلى العمل كصحفى مستقل، وقمت بالكتابة لمدة ست سنوات عن الكفاح الدونكيشوتى للمستوطنين فى الجزائر للتشبث بهيمنتهم التي استمرت قرناً كاملاً (والإطاحة بـ أو قتل بطل الحرب العالمية الثانية ، الرئيس تشارل ديجول ). وهذا الصراع كان موازيا لمحاولات الجيش الفرنسي للتعافي من الهزيمة المهيئة في دين بين فو وانسحابه من الهند ـ الصينية عام ١٩٥٤ م وهو نفس العام التي بدأت فيها الانتفاضة في الجزائر . وخلال الأعوام التالية ، كان معظم أصدقائي وزملائي يكتبون إما عن الورطة الأمريكية في ثيتنام ، التي أعقبت الهزيمة الفرنسية ، أو الصراع الدموى للاحتلال البلچيكي والفرنسي باسم الأم المتحدة في الكونجو والمناطق المجاورة في أفريقيا السوداء .

وبخلاف هؤلاء الزملاء، مكثت هناك لأكون شاهد عيان ولأقوم بتغطية تطورات الدراما الجزائرية وما أعقبها في شمال أفريقيا وأوروپا.

وفى نيويورك وبينما كنت أعمل فى مجلس العلاقات الخارجية فى الفترة ٦٤ ـ ١٩٦٥ م، أكتب كتبى الأولى ، بدأت فى فهم كيف تظهر الأحداث الهامة من ساحل الأطلنطى للمغرب وحتى صحراء وجبال أفغانستان، وتأثير ذلك على المنطقة والعالم.

فالمجتمعات اليهودية الكبيرة والقديمة في تونس والجزائر والاستعمار الإيطالي السابق لليبيا، وكذلك المغرب، تأثرت إلى حد بعيد بحروب الشمال الأفريقي من أجل الاستقلال ومن خلال إنشاء دولة إسرائيل في فلسطين التي كان يحكمها العثمانيون ثم بعد ذلك البريطانيون عام ١٩٤٨م.

كانت إحدى عواقب ذلك هى الخروج اليهودى التدريجي من شمال أفريقيا. ومع ذلك، في ليبيا فقط، عانى اليهود إلى جانب المستوطنين الإيطاليين الذين تم زرعهم هناك بواسطة الجيوش الغازية لموسوليني، من نزع الملكية والعزلة وذلك بعد انقلاب معمر القذافي على حكم الملك السنوسي عام ١٩٦٩م.

وفى الوقت الذى حصلت على عملى الأول كعضو فى صحيفة كبرى بالعمل كمراسل لصحيفة كريستيان ساينس مونيتور فى بيروت عام ١٩٥٦ م، كان الرئيس جمال عبد الناصر قد أطلق العنان لأحلام وطموحات العالم العربى من المغرب إلى العراق. وأدت أصداء الحرب الجزائرية الشرسة والناجحة فى نفس الوقت إلى إلهاب حماس ياسر عرفات وأبناء جيله من الفلسطينيين، حيث عقدوا العزم على استعادة الوطن الذي فقدوه فيما أطلق عليه العرب حرب «النكبة» أو الكارثة وخروجهم على يد دولة إسرائيل الوليدة المنتصرة في ٤٨ ـ ١٩٤٩م. وخلال الفترة من عام ١٩٦٧م وحتى الثمانينيات، التقيت و عرفات (والعديد من رفاقه) عدة مرات، على ذلك كنت شاهداً على صناعته للحرب وصناعته للسلام ونهايته الأخيرة. وكان كتابي الذي نشر عام ١٩٧٣م، «مارس الأخضر وأيلول الأسود»، من أوائل الكتب في الغرب التي تسجل العديد من جوانب الشعب الفلسطيني وطموحاته ونكباته.

وانطلاقًا من بيروت في الفترة ٦٥ - ١٩٧٨ (التي تخللها انسحابي الاستراتيجي إلى أثينا مع زوجتي اليونانية في الفترة ٧٦ - ١٩٧٨ م، عند نشوب النزاع اللبناني الطائفي وغير المدني في معظمه، حيث تعرضت مدرسة أطفال طفلنا البالغ من العمر أربع سنوات الإطلاق النار)، سافرت وكتبت عبر كل العالم العربي من المغرب إلى اليمن وأحياناً إلى إيران وتركيا وباكستان. وكان واضحاً لي حينتذ، كما حدث خلال سنواتي الأولى في شمال أفريقيا، أن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي كان محور اهتمام ومطمح أمال المسلمين والمسيحيين العرب في كل مكان. ومن خلال رحلاتي إلى منطقة الخليج العربي وإيران والعراق أثناء فترة حكم صدام حسين وما قبلها أصبح واضحاً على نحو متزايد أن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي هو المشكلة التي تستحوذ على اهتمام الجميع من كافة الطبقات. انضممت إلى شبكة إيه. بي. سي نيوز عام على اهتمام الجميع من كافة الطبقات. انضممت إلى شبكة إيه. بي. سي نيوز عام ا ١٩٨١ وخلال الثمانينيات والتسعينيات كمراسل إذاعي للشبكة في المنطقة، ووجدت نفس الهاجس المتصل بإسرائيل وفلسطين الذي شاهدته من قبل في دول المغرب. وكانت هناك خلفية فلسطينية هامة لحرب التحالف التي قادتها أمريكا عام ١٩٩١ م لرد

كان الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق في مارس ٢٠٠٣م حافزاً على الإتمام النهائي لهذا الكتاب، كما أوضحت في الصورة التي رسمتها للشجرة التي تضرب بجذورها في الماضى. فبعد الغزو العسكري السهل نسبياً للعراق عام ٢٠٠٣م بواسطة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة؛ شهد الاحتلال الذي لم يكن مخططاً له على نحو جيد، الكثير من المآسى. وادعاء اليمين الأمريكي بأنه المدافع الأول عن حقوق الإنسان في العالم قد لطخته الفضيحة المدوية والمصورة للإساءة والتعذيب، وحتى

القتل للسجناء العراقيين المحتجزين بواسطة القوات الأمريكية في العراق، والذي كان أسوأ مقدمة للانتقال المفترض «للسلطة» في ١ يوليو ٢٠٠٤م إلى العراق الذي يواجه انقسامات سياسية واقتصادية واجتماعية حادة.

ومنذ بداية المغامرة الأمريكية السيئة الإعداد ، كان واضحاً أن الحرب قد اندلعت واستمرت ( واتسعت في وقت لاحق كصراع استعماري كلاسيكي ضد مقاومة على شاكلة حرب العصابات ) لأسباب خاطئة . كانت هناك افتراضات قائمة على معلومات استخباراتية كاذبة أو حتى ملفقة بشأن أسلحة دمار شامل غير موجودة أو لم تعد موجودة ، وربط بين عراق صدام حسين وشبكة القاعدة بزعامة أسامة بن لادن ( من أجل التضليل المتعمد للرأى العام الأمريكي ) ، وجذور ذلك التي قمت بالتفتيش عنها في الثلاث طبعات السابقة الناجحة لكتابي « الحروب غير المقدسة : أفغانستان وأمريكا والإرهاب العالمي» ١٩٩٩م - ٢٠٠٢م.

تجاهلت معظم القراءات المعاصرة لخلفية صراع الولايات المتحدة وحلفاءها الذين قاتلوا معها ضد العراق منذ عام ١٩٩١م - طوعاً أم كرها - عاملاً هاماً ، وهذا العامل الهام هو الدور الذي قامت به إسرائيل ، والعلاقات العدائية وغيرها بين الشعب اليهودي وبلاد ما بين النهرين ، التي تعرف الآن باسم العراق ، منذ زمن العهد القديم وحتى الآن.

إن الكشف عن هذا الدور هو أحد أهداف هذا الكتاب. لم تقم حكومة رئيس وزراء إسرائيل أرييل شارون بالطبع بحث حليفها الأمريكي على الهجوم على العراق والإطاحة بصدام حسين واحتلال بلده، كما أنها لم تجر المستعمر السابق للعراق بريطانيا إلى أتون الصراع. لقدتم اتخاذ قرار الحرب بشكل منفرد في واشنطن العاصمة بواسطة الرئيس چورج بوش ومستشاريه، قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر المأساوية عام ٢٠٠١م على الولايات المتحدة بواسطة انتحاريي أسامة بن لادن. وحظى قرار الحرب بدعم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، وحكومة حزب العمال الجديدة في لندن. ومع ذلك فإن الكثير من أصدقاء إسرائيل وأعضاء الحزبين الديموقراطي والجمهوري، وخاصة الحركة المسيحية الإيقانجليكية والأصولية الواسعة الانتشار في الولايات المتحدة، وبعض المستشارين داخل منظومة السلطة في واشنطن، قد ساهموا

في ابتكار فكرة «تغيير النظام» في العراق ومشروعات أخرى أكثر انغماساً في الوهم على شاكلة إعادة صياغة المناطق العربية والإسلامية في المستقبل.

ومنذ نشوب الحربين العالميتين في القرن العشرين ، اللتين غيرتا على نحو جوهرى - منطقة الشرق الأوسط ، التي تتألف في معظمها من دول عربية في مرحلة ما بعد الاستعمار ودول إسلامية غير عربية مثل تركيا وإيران ودولة إسرائيل اليهودية - تغير الدور الأمريكي على نحو جذرى . ففي عام ١٩٤٨ م سارع الرئيسي هارى ترومان (مثل الدكتاتور چوزيف ستالين ، ولكن لأسباب مختلفة تماماً ) إلى الاعتراف بدولة إسرائيل حديثة العهد . ومع ذلك ، فإن التحالف الأمريكي - الإسرائيلي اليوم الذي يؤدى - في غمرة اجتياح العراق وفشل تجارب السلام الإسرائيلية - الفلسطينية في التسعينات - إلى اكتساب عداوة العالم الإسلامي بأكمله - قد نما على نحو بطيء للغاية .

وأحد أهداف هذا الكتاب هو بيان أن المصالح الأمريكية والإسرائيلية (مثل البترول والأمن الإقليمي) في عراق ما بعد الاستعمار بدت متناقضة في البداية ثم بعد ذلك أدى التقاءها التدريجي إلى تعضيد التحالف الأمريكي \_ الإسرائيلي اليوم. وهذا التحالف تمحور حول موضوعين وثيقي الصلة ببعضهما البعض وهما: ٤٠ عاماً من الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وحكم الفلسطينيين العرب، وما يصل عند صدور هذا الكتاب إلى ثلاث سنوات من الاحتلال العسكري للعراق بواسطة الولايات المتحدة وبريطانيا، وبعض الشركاء الصغار والشكليين. وقد قام بعض هؤلاء ، مثل إسپانيا وبعض دول أمريكا الوسطى ، بالانشقاق على ما تصر حكومتا بوش وبلير على أن تطلق عليه «التحالف».

ومن أجل سرد قصة التفاعل بين التشابكات الغربية والأمريكية والعربية والإسرائيلية في تاريخ العراق ، يعالج الفصل الأول القصة التوراتية والتاريخية للأسرى اليهود في بابل والميراث الثقافي لهذه الأجيال والقرون.

أما الفصل الثاني فإنه يصف كيف تشتت المسلمون واليهود وأشخاص آخرون في الأقاليم التركية الثلاث لبلاد ما بين النهرين، مع تقسيم الإمبراطورية القديمة بعد الحرب العالمية الأولى، وكيف تحولت إلى عراق اليوم. في الفصل الثالث نرى كيف قام مؤسسو إسرائيل الوليدة والمقاتلون اليهود الأوائل وعملاء الاستخبارات ، حتى قبل رحيل البريطانيين عن فلسطين عام ١٩٤٨ ، بالتخطيط لجلب مئات الآلاف من اليهود العراقيين ودمجهم في الدولة الجديدة . وأدت مشاعر العداء المختلطة بالولاء التي ولدها هذا الخروج إلى المساهمة في تكوين أول حملة عسكرية في بغداد للانضمام إلى مصر وسوريا والأردن ولبنان في مشروعهم الذي لم يكتب له النجاح ٤٨ \_ 19٤٩ م لتدمير الدولة اليهودية الجديدة ، وهذا ما سوف تتم معالجته في الفصل الرابع .

ويعالج الفصل الخامس دوافع وأنماط التحالف الإسرائيلي المبكر والمستمر مع أكراد شمال العراق. وهذا يوضح مدى التغلغل الأمريكي المتزايد للولايات المتحدة في المنطقة إلى جانب تحالف أخر مؤقت مع أكراد إيران منذ الخمسينيات وحتى منتصف السبعينيات في عهد الشاه محمد رضا بهلوى.

وفى عام ١٩٧٣م قام العراق بحشد أكبر حملة عسكرية مؤثرة وطموحة فى حرب أكتوبر ضد إسرائيل. وخلال نفس الفترة ، كما يحدثنا الفصل السادس ، استغل صدام حسين حزب البعث العربى الاشتراكى الوليد، ومساعدة وكالة الاستخبارات الأمريكية لكى يحقق طموحه فى أن يصبح ديكتاتوراً مطلقاً على العراق.

وفى الفصلين السابع والثامن يتناول المؤلف موضوع جاذبية ثروة البترول العراقي الضخمة والمتزايدة، والسوق الهائلة للاستثمار وبيع البضائع الاستهلاكية والسلاح بالنسبة للولايات المتحدة، والمصالح الغربية التجارية الأخرى والتطورات الموازية في الحرب العراقية \_ الإيرانية المدمرة ٨٠ \_ ١٩٨٨م .

وبحلول عام ١٩٩٠م، شعر صدام حسين الملىء بالثقة الزائدة والغرور بأنه قوى بما يكفى؛ للمقامرة بغزو وسلب جارته المفرطة الثروة الكويت، وبذلك فإنه يستحوذ على نصيب أكبر من البترول العالمي. وقامت إسرائيل ـ كما جاء في الفصلين الثامن والتاسع ـ بشن حرب خفية للحيلولة دون امتلاك صدام لأسلحة متطورة، بما في ذلك وقف برنامجه النووى. ومع ذلك، وبدون مساعدة إسرائيل، قام الرئيس الأمريكي چورچ هربرت ووكر بوش في عامي ١٩٩٠م و ١٩٩١م بحشد تحالف ضخم بمساندة الأم المتحدة أدى إلى طرد القوات العراقية من الكويت، ولكنه فشل في مطاردتها والقضاء عليها أو الإطاحة بصدام.

ويصف الفصلان العاشر والحادى عشر كيف ألقت الولايات المتحدة وإسرائيل بشباكهما على صدام حسين، وضيقا عليه الخناق. وبدون المشاركة بشكل مباشر في غزو مارس ٢٠٠٣م للعراق، والمخطط له حتى قبل هجمات الحادى عشر من سبتمبر على الولايات المتحدة، نظر الإسرائيليون إلى الحرب وعواقبها بمشاعر مختلطة. فعدوهم الاستراتيجي، القوات المسلحة العراقية، لم يعد قادراً على تهديد إسرائيل كما كان يحدث منذ عام ١٩٤٨. ومع ذلك، فإن أحلام بعض القادة الإسرائيليين في الحصول على بترول رخيص من العراق سرعان ما أصبحت رماداً تذروه الرياح. فالفوضى والإرهاب والعلاقات الاجتماعية السياسية التي اجتاحت المنطقة من فلسطين إلى پاكستان كانت تمثل أخباراً سيئة للقدس وواشنطن وعواصم أخرى في العالم. وأدت إعادة انتخاب الرئيس چورج بوش في نوقمبر ٢٠٠٤م لفترة رئاسة أخرى قدرها أربعة أعوام إلى تزايد التوقعات السيئة للكثير من النقاد على مستوى العالم لحرب العراق وسياسات بوش الأوسع في الشرق الأوسط.

وآمل من خلال هذه الرواية ، المأخوذة من تجربة عمرها أربعون عاماً في تغطية أحداث الشرق الأوسط وجنوب آسيا، والمعتمدة على العديد من المصادر البحثية المنشورة وغير المنشورة، ومساعدة زملاء الصحافة، واللقاءات الشخصية مع العديد من اللاعبين الأساسيين مثل: ديڤيد بن جوريون وشاه إيران وجمال عبد الناصر وحافظ الأسد والملك حسين وصدام حسين، وهذا بعض من كثير - أن أقوم بإلقاء الضوء على هذه الحقبة الواسعة والملغزة من التاريخ.

ولا يفوتني هنا أن أوجه الشكر إلى مئات المطبوعات والأشخاص والذين ذكرت معظمهم في النص والهوامش؛ حيث أنه من الصعب ذكرهم جميعاً. وأنا أدين بالكثير إلى العديد من الأشخاص، وخاصة رفيقتي وزميلتي وزوجتي الصبورة «قانيا كاتيلاني كولي» وإلى ابننا «ألكسندر»، عالم السياسة بجامعة كولومبيا، ولابنتي «كاثرين» أن كولي التي تعمل بالأخبار بإحدى قنوات التليفزيون الفرنسي الرئيسية. كابل تليفزيون فرنسا. واعتذر بالطبع عن أية أخطاء في البحث أو التقدير.

چون. کیه. گولی أثینا \_نوڤمبر ۲۰۰٤م



لصوير أحهد ياسين لويلر @Ahmedyassin90

الفصل الأول تراثبابل



لصوير أحهد ياسين لويلر @Ahmedyassin90 الصحراء. كان المكان قد نُهبَ تمامًا وكانت هناك حفرًا في كل مكان. وجدت حجرًا الصحراء. كان المكان قد نُهبَ تمامًا وكانت هناك حفرًا في كل مكان. وجدت حجرًا مخروطيًا مزدحمًا بالنقوش، وكذلك على تلك اللوحة التي دفنت في الرمال. أخبرنا المترجم فيما بعد أنها ترجع إلى عام ٢٠٠٠م قبل الميلاد، وأنها جزء من معبد الملك. إنني أجهل تمامًا علم الأثار؛ فأنا رجل عسكرى. كل ما عرفته أنها قديمة تمامًا. كانت صفقة عظيمة تتمثل في العثور على هذه القطع الأثرية؛ ولكنني في نفس الوقت كنت متكدرًا قليلاً، فنحن لا نزال في العراق.

تروى ميريل ، الفرقة الخامسة عشرة مشاة البحرية الأمريكية ، العراق ، يونيه ٢٠٠٣ . ( نيويورك تايمز ، ١٦ يونيه ، ٢٠٠٣ )

كصبى صغير نشأ في الثلاثينيات في مونت ڤيرنون بنيويورك بالقرب من ضاحية برونكس ، كانت قصص التوراة ، بما فيها تلك التي تتحدث عن اليهود وأعدائهم الشرق أوسطيين ، لا تشكل اهتمامي الأكبر .

كان والداى يعملان بالصحافة؛ وكانا مغرمان بنشرات الأخبار. وكنا منومين مغناطيسيًا بسبب العاصفة التي تتجمع في أوروپا. وقد بدأ أدولف هتلر في ابتلاع جيران ألماتيا واحدًا بعد الآخر،

وكان يسوق يهود ألمانيا وأوروپا نحو مصيرهم المحتوم في محارق الإبادة الجماعية . كان والداي يحضران جلسات مدرسة الأحد الأسبوعية حتى بلغتُ الثانية عشرة .

وقصص التوراة التي كانت تروى في تلك الجلسات نادراً ما كانت تعلق بذاكرتي، ولكن الموسيقي والتراتيل الخاصة بألحان پول روبيسون، والتي كان يعزفها أبي خاصة التي تبدأ بـ: كان هناك ثلاثة فتيان من أرض إسرائيل شدرخ وميشخ وعبد نغو .

في الأغنية ، قام نبوخذ نصر ، ملك بابل الشرير ، بالاحتفاظ بصفوة الشعب اليهودي من يهودا أسرى في عاصمته، وصنع وثنًا من ذهب وأمر «الفتيان».

(الذين هم أمراء صغار من مملكة يهودا):

يجب أن تخروا سجودًا وأن تعبدوا التمثال يا شدرخ وميشخ وعبد نغو .

وعندما رفضوا أمره ، كما يخبرنا كتاب دانيال في العهد القديم ، «طرحوا داخل الأتون المستعر» . ولكنهم لم يصبهم أي أذي ، كما يمكن أن يخبرك أي مسيحي أو يهودي مؤمن ، بعد أن حفظهم الله القدير .

و «خرجوا دون أن تؤذي النار أجسامهم ولم تحترق شعرة من روؤسهم ولم تعلق بهم رائحة النار». (٣ دانيال: ١١ \_ ٢٥).

وفى دروس اللغة الإنجليزية ، قبل أن أنضم للخدمة العسكرية في أوروپا المحتلة بعد الحرب ٤٦ \_ ١٩٤٧م، كلفت بدراسة «التوراة كأدب حي» .

#### ذكريات غابرة

إن أمجاد وخطايا أشور وبابل وأسر يهود إسرائيل القديمة ويهودا هي بمثابة تاريخ حي للباحثين اليهود والمسيحيين الإيڤانجليكيين والأصوليين والمؤيدين لهم، الذين يلعبون دوراً هامًا في منظومة الدعم الأيديولوچي والعاطفي في الولايات المتحدة.

فلكل مائة أمريكى يحارب فى العراق منذ عام ٢٠٠٣م هناك على الأرجع عدد مساو أو يزيد من المسيحيين الإيڤانجليكيين الموالين للصهيونية ، من أمثال القس پات روبر تسون وأعضاء الكونجرس من أمثال العضو الجمهورى توم ديلاى عن تكساس، وبالطبع الرئيس چورج بوش الذى نظر بالمصطلحات الثنائية للصليبية إلى الحرب على الإرهاب باعتبارها صراع بين الخير والشر.

وبالنسبة لكل من يحاول سبر أغوار الشرق الأوسط، يرتكب خطأ فادحًا إذا تجاهل التاريخ القديم. فالأسباب الداعية إلى وجود أشد أنصار إسرائيل تعصبًا في الولايات المتحدة \_ بما فيهم بعض أقرب مستشارى چورچ بوش \_ وهم حلفاء متحمسون لساسة و چنرالات إسرائيل اليمينيين والمتدينين اليوم، موجودة في هذه القصص الغابرة.

فهم ينطلقون من أعماق قصص التوراة والتاريخ والأساطير ، وخاصة دراما الإسرائيليات القديمة وأباطرة الشرق ، من الملك حامورابي ملك بابل إلى الإسكندر الأكبر ، الذي فتح العالم ثم توفى في بابل عام ٣٢٣ قبل الميلاد. كان ذلك بعد قرنين من الزمان الذي عاش فيه الكثير من بني إسرائيل في الأسر البابلي، ثم عادوا إلى فلسطين تحت قيادة النبيين عزرا ونحميا.

وقام بعض مؤيدى إسرائيل وبعض الإسرائيليين المولودين في العراق بادعاء ملكيتهم لممتلكات اليهود العراقيين المهاجرين في العراق الحديثة. وهذه الدعاوى تعود إلى سنوات حكم صدام حسين المستبد، وأيضًا تعود إلى حكام العراق السابقين، حتى قبل إنشاء إسرائيل عام ١٩٤٨م. والدراسة الإحيائية للعراق وبابل وبغداد في التاريخ القديم و خاصة التاريخ اليهودي تساهم في شرح، وفي نفس الوقت تعقيد، الصراع على مستقبل العراق.

وبلاد ما بين النهرين (دجلة والفرات) القديمة أو بلاد الرافدين (ميزوپوتاميا) تظهر في قصص التوراة المثيرة للدهشة، وفي روايات المؤرخين، بدءًا من هيروديت باعتبارها المهد الحضارة. ومنذ الأزمنة القديمة ، سواء وافقت على نظريات التطور التاريخي، أو «الحلق» الذي أحياه بعض المسيحيين الأصوليين المتحمسين، أم لا ، فقد ارتبطت بلاد ما بين النهرين على نحو وثيق باليهود واليهودية. وتبعًا لسفر التكوين، أول كتب العهد القديم ، فإن جنة عدن كانت توجد بالقرب من السيل الذي انفصل ليكون ما أصبح يعرف اليوم بنهرى دجلة والفرات.

وقام السومريون القدامى ، وخاصة فى ملحمة جلجامش ، بإبداع قصص الخلق الخاصة بهم . فقد تحدثوا عن الطوفان العظيم مقارنة بقصص التكوين فى طوفان الكتاب المقدس ونوح وفلكه ، وأسطورة الخلق السومرية هذه تمثل أحداث طبيعية ليست نتاج أمر إلهى ، ولكنها نتيجة للصراع بين الآلهة ، وقد نجا نوح القاطن فى مدينة سومر ، والذى أطلق عليه اسم أو تنابيشتيم من الطوفان العظيم من خلال قوته البدنية وليس بسبب فضائله الأخلاقية كما جاء فى التوراة (١) .

بدأت الصراعات بين اليهود وأعدائهم في عهد التوراة. فقد تحدت جيوش الإمبراطورية الآشورية سلطة السوريين من خلال الزحف انطلاقًا من بلاد ما بين النهرين على فلسطين. ومنذ عام ٩٥٠ قبل الميلاد والسوريون يتحركون داخل الأراضى الآشورية في الشرق، بينما يحاربون في الجنوب والغرب مملكة إسرائيل. ونحت سوريا وإسرائيل العداوة جانبًا من أجل صد الخطر الآشوري، ومعًا قاما بمواجهة الآشوريين وهزموهم في معركة «قارقار» بسوريا. وسرعان ما تحول الحليفان المؤقتان إلى قتال بعضهما البعض.

#### أسرى بابل

في عام ١٨٤ قبل الميلاد استأنف الآشوريون عدوانهم مرة أخرى. وهذه المرة اختار ملك إسرائيل الخضوع لسوريا بدلاً من التحالف معها، والتي صمدت في وجه هجمات الآشوريين لمدة أربع سنوات. وبعد ذلك شن الملك الآشوري المحارب تغلث فلاسر الثالث ( ٧٥٢ \_ ٧٤٢ قبل الميلاد) الحرب ضد الملك مناحيم. وقد حاول السوريون ، بلا جدوى تجديد التحالف القديم مع إسرائيل. بدلًا من ذلك ، قام الملك أحاز ملك يهودا ( ٧٣٢ \_ ٧٦١ قبل الميلاد ) بطلب مساعدة الآشوريين. وقام تغلث فلاسر بالهجوم على السوريين وحصار دمشق عاصمتهم، واستولى عليها عام ٧٣٢ قبل الميلاد. ثم تحول إلى إسرائيل، ومنع تقديم المزيد من الدعم إلى السوريين، وسبى قبائل جاد ورأوبين وعشيرة منسى ونقلهم إلى أشور ( كتاب الملوك الثاني ١٥ : ٢٩ ).

وحينما توفى تغلث فلاسر ، توقف اليهود عن دفع الجزية إلى الآشوريين وتحالفوا سراً مع مصر. وقامت أشور ، رداً على ذلك ، بحصار السامرة (الضفة الغربية) حصاراً طويلًا والاستيلاء عليها في النهاية . وتم أسر العشرة أسباط الشمالية الباقية في إسرائيل إلى أشور وانهارت مملكتهم . وأطلق أنبياء اليهود على ذلك انتقام الرب من وثنية إسرائيل ونقضهم لعهودهم مع يهوا (الله) (عاموس ٥ : ١ - ١٥) . ولا يسجل التاريخ أن الأسباط العشرة المفقودة لإسرائيل قد عادوا أبداً إلى الوطن .

وهدد حكام أشور العدوانيون والمحاربون بالتخلص من النفوذ المصرى في سوريا وفلسطين. وقام أخزيا ملك يهودا ( ٧١٦ ــ ٦٨٦ قبل الميلاد ) بتأليب مصر وسوريا ، الأعداء بالفعل ، ضد بعضهما البعض ووقفت يهودا على الحياد. وفى عام ٧٠١ قبل الميلاد قام الجيش الآشورى بقيادة الملك سيناشريب ، وهو ملك شرير آخر من بلاد الرافدين بغزو أورشليم. ومع ذلك فإن الهيمنة العسكرية الآشورية بدأت في الانحسار. وانتزعت بابل حريتها من الاستبداد الآشورى. وبدءًا من عام ٢٢٦ قبل الميلاد، شنت بابل المستقلة الجديدة سلسلة من المعارك؛ أدت إلى الانهيار الكامل لما كان يعرف باسم الإمبراطورية الآشورية.

وفى ذلك الوقت قام نيخو ، فرعون مصر ، بالتدخل محاولاً حماية ممتلكاته من خلال التحالف مع فلول جيوش أشور . وأدى ذلك إلى لفت انتباه البابليين ، الذين هزموا المصريين فى معركة كاركميش عام ٢٠٥ قبل الميلاد . كانت يهودا خاضعة فى ذلك الوقت وكان عليها أن تدفع الجزية ، ولكن قام ملكها ياهوياكيم بالتمرد فيما بعد . وفى عام ٩٥ قبل الميلاد ، قامت الجيوش البابلية والكلدانية بقهر المدافعين عن القدس وقامت بأسر ٣٠٢٣ يهودى وأخذتهم إلى بابل . وكان ذلك أول أسر جماعى لليهود . وكان الثانى عام ٥٨٧ قبل الميلاد والثالث عام ٥٨١ الذين اشتملا على ٥٣٢ و ٥٤٧ أسير على التوالى (أرميا ٥٢ - ٢٠ ) . كانت هذه هى النهاية المحتومة لمملكة يهودا(٢) .

إن إحدى النقاط التي يركز عليها باحثو التاريخ القديم اليوم، أيًا كانت معتقداتهم، والتي يبدوا أنهم يتفقون جميعًا عليها، هي قوة وثراء الملك نبوخذنصر الثاني ( ٢٠٤ ـ ٥٦٢ قبل الميلاد). وقد احتفظ بالأسرى اليهود، واستخدم رهائنه من أجل تضخيم وتوسيع حجم وثراء بابل طوال سبعين عامًا من الأسر.

وقبل نحو ثمانين عامًا من صدور أمر صدام حسين بإعادة بناء قصر نبوخذنصر في بابل، وذلك كرمز للأنا المتضخمة، قام . دبليو . جريفث في هولي وود عام ١٩١٦م بتصوير بابل على أنها تجسيد لكل الشرور في العقل الأمريكي، وذلك من خلال رائعته الكلاسيكية الا تسامح.

ويبين الفيلم إعادة بناء بابل على نحو بالغ البذخ والإسراف، على مدى ١٧٨ دقيقة في النسخة الأكثر انتشاراً. وقد شوهد على نحو موسع في كل أنحاء أمريكا والعالم بنسخ مختلفة استغرق زمن عرض بعضها ٢٠٨ دقيقة. وقد لعبت ليليان جيش وروبرت هارون وماى مارش وكوكبة من نجوم السينما الصامتة أربعة قصص متشابكة للظلم واللاإنسانية (وهي موضوعات تطورت إلى حدما بواسطة جريفث عام ١٩١٥ في ملحمته العنصرية للحرب الأهلية بعنوان «مولد أمة »). واستمرت القصص منذ حقبة بابل وحتى الحرب العالمية الأولى.

### إعادة بناء بابل

كان أحد الأحلام التي تداعب مخيلة صدام حسين ، خلال فترة حكمه الاستبدادي الذي استمر ربع قرن ، إعادة بناء بابل كما كانت في ذروة مجدها منذ ٢٥٠٠ عامًا من التاريخ البابلي. كانت رؤية صدام تشبه بعض صور هولي وود التي عرضها جريفث.

كان ما في ذهن صدام مختلفًا في مجمله عن بابل حمورابي القديمة ( ١٧٩٢ ـ الامره و النها بابل نبو خذنصر الامره قبل الميلاد)، والذي وضع قانونًا تفصيليًا يحكم البشر. ولكنها بابل نبو خذنصر الثاني حيث اتسعت إمبراطورية بابل لتبتلع منطقة غرب آسيا. وقد استمرت فقط لمدة أربعين عامًا خلال سبعين عامًا لنبوءة إشعيا، عندما احتفظت بابل باليهود الأسرى القادمين من فلسطين. وقد استخدم نبو خذنصر عقولهم وأجسادهم لبناء معابد بابل ومبانيها العظيمة ومنشآتها التي تزخر بالأبهة والمجد. كان ذلك هو الازدهار الأخير لذروة الحضارة البابلية.

وقد انتهت بمجىء الإمبراطور شورش إمبراطور فارس في عام ٥٣٩ قبل الميلاد. وقد استمر الاحتلال الفارسي خلال أسرة ملكية فارسية أخرى هي أسرة أخمنيدس حتى استولى الإسكندر الأكبر على المدينة عام ٣٣١ قبل الميلاد.

وفى أحد الأيام فى منتصف ثمانينيات القرن الماضى، صدرت الأوامر إلى دونى چورچ، مساعد أمين متحف بغداد للآثار (الذى تم نهب كنوزه بعد فترة قصيرة من دخول الجيش الأمريكي إلى بغداد في أبريل ٢٠٠٣م)، للاستعداد لزيارة موقع بابل القديمة. وقام صدام حسين وطغاته من الحرس بالتوجه إلى أطلال المدينة، وأمره بإعادة بناء أحد قصور نبوخذنصر الثلاثة، وذلك في أول مهرجان فنون بابل عام

وقام چورچ بجولة بمصاحبة الديكتاتور ـ كرها لا طواعية ـ أرشده فيها إلى أطلال القصور . وسأله صدام كيف علم بوقت بناء القصور الأصلية ؛ فأراه چورچ قطعة أصلية من القرميد المستخدم في البناء . وكان يوجد على القطعة اسم نبوخذنصر الثاني ، وتاريخ البناء محفوراً بالخط المسماري ، حوالي عام ٢٠٥ قبل الميلاد . (وهذه القرميدات تم العثور عليها بواسطة القوات الأمريكية والبريطانية المحتلة في عام ٢٠٠٣م كما عثر عليها من قبل الكثير من المستكشفين وعلماء الآثار ، حيث كانت قصور ومعابد نبوخذنصر المشيدة للإله البابلي مردوخ) .

وأمر صدام دونى چورچ بأنه عند إعادة بناء قصر نبوخذنصر فإن اسم صدام حسين وتاريخ البناء يجب أن يظهرا بنقش مشابه على القرميدات الجديدة، وكان أمرا خطيرا، وحتى عميتًا، أن يقوم بإبداء أى اعتراض على ما أراده صدام، كما أشار إلى العاملين معه الذين استبد بهم القلق. ولكن العديد من علماء الآثار خارج العراق اعترضوا بقوة على ما اعتبروه امدينة ملاهى الطاغية، حسب وصف نيل ماكفاركور بجريدة النيويورك تايمز.

كان اقتراح صدام ينتهك مبدأ مقدسًا من مبادئ العلم، ألا وهو عدم إعادة بناء الآثار القديمة ولكن القيام بالحفاظ عليها كما هي.

وقد ذاع أمر المشروع في كل أنحاء العراق، وفي أماكن أخرى من العالم العربي وخاصة في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى، التي كانت تتلقى رشاوى مستمرة من حصيلة مسروقات صدام. وأشادت وسائل الإعلام بأوامر صدام المجيدة لإحياء أمجاد الحضارة البابلية والآشورية في العراق المعاصر. وقد واصلت فرق العمل الليل بالنهار في ثلاث نوبتجيات من أجل تنفيذ النسخة التي أرادها صدام بتكلفة بلغت ٥ مليون دولار. فإذا قمت بزيارة بابل قبل حرب ٢٠٠٣م ونظرت إلى وحدات طوب الحوائط سوف تقرأ ما يلى على الكثير منها:

«فى عهد القائد المنتصر صدام حسين ، رئيس الجمهورية ، حفظه الله ، حامى حمى العراق ، وباعث نهضته ، وبانى حضارته العظيمة ، تمت إعادة بناء مدينة بابل العظيمة فى عام ١٩٨٧م» . وفى الأسفل ، يظهر اسم نبوخذنصر الذى يربط بين

الاثنين (أو هكذا تخيل صدام حسين بذاته المريضة). كان القصر لا يزال تحت البناء في يوم قائظ من أيام عام ١٩٨٧م حينما قام المؤلف بالقدوم من بغداد في ظل القصف الجوى الإيراني. (انتهت الحرب الإيرانية \_ العراقية ، التي بدأها صدام من خلال غزو إيران في عهد آية الله الخوميني ، عام ١٩٨٨م).

وأثناء سيرى على الطريق الرئيسى القادم من بغداد ، لم أر سوى المتاريس والاستحكامات. وتحت لهيب الشمس المحرقة ، كان يجرى الحفر على قدم وساق تمهيدًا لإعادة البناء. وفجأة شاهدت طرق بابل المنخفضة العميقة حيث كانت توجد كل المبانى الرئيسية في الأزمنة القديمة. ويبين المتحف الموجود بالموقع أن الأسوار كانت عالية ومزينة على نحو جميل. وعند المدخل الرئيسي ، كانت هناك نسخة مصغرة من بوابة عشتار مغطاة بالقرميد المطلى ومزخرفة بأشكال ثيران وأسود. (قام علماء الآثار الألمان بنقل الكثير من القطع الأصلية إلى برلين بعد عام ١٩١٤ م، ويجب عليك القيام برحلة إلى متحف پرجامون في برلين لرؤيتها اليوم). والثيران والأسود تم وضعها بدلًا من الأسود والوحوش التي تشبه التنين على الواجهة.

وقد كشفت الحفريات، التي قامت بها بعثة الآثار الألمانية من عام ١٨٩٩ م إلى عام ١٩١٧ على مساحة قدرها ٢١٠٠ أكر في المدينة القديمة، عن وجود الكثير من أطلال الحقبة الأخيرة (بابل الجديدة). وإلى جانب بوابة عشتار، قام الألمان بالتنقيب عن معابد بابل بما فيها إيساجيلا أو معبد مردوخ، الإله الأعظم الذي كانوا يعبدونه، والبرج الذي يعتقد بعض الباحثين أنه البرج التوراتي لبابل.

وكوفت الحفريات أيضًا عن أطلال المنازل القديمة. وفي شمال شرق بابل وجدوا مسرحًا ، بني غالبًا في عهد الإسكندر الأكبر، وتم تجديده في عصر ملوك فارس. وقامت هيئة آثار صدام حسين بترميم أو إعادة بناء أجزاء رئيسية من هذه المواقع إلى جانب قصر نبو خذنصر.

ومنذ الحرب والاحتلال في ربيع وصيف عام ٢٠٠٣ م، كانت القطع الوحيدة التي بقيت في المتحف في موقع بابل عبارة عن جزأين كبيرين مما بدا أنها الأسوار الأصلية . وقام طاقم العاملين مع دوني چورچ ، حينما واجهوا نهب متحف بغداد ، بنقل الألواح الطينية الأثرية إلى غرف محصنة وآمنة في بغداد للحفاظ عليها بعيداً عن أيدى اللصوص.

وعلى مدى القرون ، كان اللصوص يعملون من خلال مدينة الهلال المجاورة ، التي تم بناءها بواسطة القرميد المنهوب من أطلال بابل في العصور الوسطى (٣). وبدءًا من صيف عام ٢٠٠٣م فصاعدًا ، كانت ساحة للكمائن القاتلة المنصوبة للقوات الأمريكية .

# أم كل البغايا

قدم كل من مؤرخى الكتاب المقدس، والمؤرخين العلمانيين الوقود اللازم للجدل الدائر بين الإيڤانجليكيين الأمريكيين وغيرهم من «المولودين ثانيًا»، مثل الرئيس چورچ بوش، بشأن عراق صدام حسين كبقعة لصناعة الشر. وهناك ، مساندة واسعة من العهد القديم لرؤية بابل ، على وجه الخصوص ، كمركز للشرور والفساد والظلام.

فتبعًا لأحد التعليقات عن تاريخ بابل، والتي تم تداولها مع تجمع سحب حرب عام تعبعًا لأحد التعليقات عن تاريخ بابل، والتي تم تداولها مع تجمع سحب حرب عام ٢٠٠٣ في الأفق «كل الأنظمة الكاذبة للدين بدأت في أرض بابل، وحققت اكتمالها عبر روح بابل في الأيام الأخيرة». كما يشير التعليق إلى كيفية قيام «الله بتدمير برج بابل ومعاقبة استكبار الناس من خلال خلق تشوش اللغات المختلفة واختلاف الأعراق».

ويشير أحد الباحثين الألمان إلى السمعة السيئة لبابل بين اليهود باعتبارها «دولة معادية شه» نظر إليها الكثير من المسيحيين باعبتارها «أم كل البغايا» والشرور والآثام على الأرض. واعتبرت حقبة برج بابل (سفر التكوين ١١: ١ - ٩) (٥٠ مصدراً لتشوش اللغات وتشتت الناس حول العالم (١).

<sup>(\*)</sup> برج بابل: وكان أهل الأرض جميعًا يتكلمون أولاً بلسان واحد ولغة واحدة. وإذا ارتحلوا شرقا وجدوا سهلاً في أرض شنعار فاستوطنوا هناك. فقال بعضهم لبعض: «هيا نصنع طوبًا مشويا أحسن شي». فاستبدلوا الحجارة بالطوب، والطين بالزفت. ثم قالوا: «هيا نشيد لأنفسنا مدينة وبرجا يبلغ رأسه السماء، فنخلد لنا اسما لئلا نتشتت على وجه الأرض كلها». ونزل الرب ليشهد المدينة والبرج اللذين شرع بنو البشر في بنائهما، فقال الرب: «إن كانوا، كشعب واحد ينطقون بلغة واحدة، قد عملوا هذا منذ أول الأمر، فلن يمتنع إذا عليهم أي شيء عزموا على فعله، هيا ننزل إليهم ونبليل لسانهم، حتى لا يفهم بعضهم كلام بعض». وهكذا شتتهم الرب من هناك على سطح الأرض كلها، فكفوا عن بناء المدينة، لذلك سميت المدينة «بابل» لأن الرب بليل لسان أهل كل الأرض، وبالتالي شتتهم من هناك في أرجاء الأرض كلها.

قام المؤرخون والرحالة برسم صور متنوعة ومتناقضة أحيانًا لما حدث لبابل. ويبدو سقوطها ناجمًا عن تدهور تدريجي ، وليس تدمير مفاجئ بسبب انتقام الله ، وعلى أى حال ، يبدو انحلال المدينة ، تبعًا للباحثين الإيڤانجليكيين والأصوليين ، قد جاء تحقيقًا لنبوءات لسفرى العهد القديم إشعياء وإرميا . وقد اعتبروا ذلك عقابًا إلهيًا للبابليين بسبب تدميرهم أورشليم وطرد مواطنى يهودا .

ويصف الرحالة الإغريق ، بدءًا من هيرودوت «أبو التاريخ» ( ٤٨٤ \_ ٤٢٥ ) ، بابل باعتبارها عاصمة مترامية الأطراف ذات أسوار تمتد لمسافة ٦٠ ميلًا. ومع ذلك في عصر الرومان ، كانت بابل تختفي تدريجيًا من الخرائط وتتلاشى من الذاكرة.

ومع سقوط الإمبراطورية الرومانية وانسحاب جيوشها من الشرق الأوسط، تحطمت أسوار بابل وسقطت أيضاً. وأدى الإشارة إلى مجدها القديم إلى التأكيد على أن المسيحية، الدين الجديد والشرعى لروما وبيزنطة، قد ربحت المعركة. كانت بابل رمزاً لخطايا الإنسان غضب الله، كما حدث في سدوم وعمورة.

وكتبت أرملة عالم الآثار كلودياس ريتش ، أول من قام في العصر الحديث بدراسة موقع بابل ، كتبت تقول إن «الله لم يتحدث عن بابل إلا بكل سخط» . ونظر الآباء المسيحيون الأول إليها على أنها رمزًا للفساد . وقد استخدموا لفظ بابل كدلالة على روما الوثنية ، عدوة الكنيسة وذلك حتى حكم قسطنطين ( ٣٠٦ ـ ٣٣٧ ميلادية ) . وبحلول القرنين الحادي عشر والثاني عشر ، حينما بدأت الحملات الصليبية حربها ضد هيمنة العقيدة الجديدة ، الإسلام ، في بداية العصور الوسطى ، بدت بابل بالنسبة للمسيحيين ظلال أسطورة ، تحجبها جيوش المسلمين (٥٥) .

#### المنفيون اليهود

كان مئات الألوف من اليهود لا يزالون يعيشون في ظل أطلال الإمبراطورية الفارسية . واشتمل ذلك على ذرية أولئك الذين اختاروا البقاء في بابل بعد انتهاء الأسر وغادرهم من اختاروا العودة إلى فلسطين . وبعد أن أدى الفتح العربي إلى القضاء على الدولة الفارسية ، تمتع اليهود فيما كان يطلق عليها بابل القديمة ، والذين تعرض مجتمعهم للقلاقل الاجتماعية في ظل الحكم الفارسي ، تمتعوا بالاستقرار في ظل حكم الخلفاء الأوائل عمر وعلى .

وتسجل سجلات التأريخ اليهودية أن الحكام العرب الجدد ، في ظل اتباعهم لأوامر النبي محمد التي تنهى عن التدخل في حياة اليهود والمسيحيين ( أهل الكتاب ) ، شجعوا التجديد والنهضة الثقافية بين اليهود والمسيحيين الذين كان يجب احترامهم . وفي ظل التعايش السلمي بين البيروقراطية الإسلامية والمؤسسات غير المسلمة المستقلة ، أصبح اليهود قادرون على إعادة بناء نظام الحكم الذاتي القديم .

وكان رئيس الجزء العلماني من الإدارة اليهودية المستقلة يدعى عميد المنفى. وهذا المنصب قد نشأ في ظل الهيمنة القديمة للفارسيين والساسانيين. وكان يفترض أن يكون عميد المنفيين منحدرًا من نسل الملك داوود ملك إسرائيل ( ١٠٠٠ - ٩٦١ قبل الميلاد) وكان يتم توريث هذا المنصب لأبنائه. وكان أحد هؤلاء العمداء الذين اشتهر اسمهم في التاريخ اليهودي يدعى بستاني. وقد ورث منصبه إلى أبنائه من زوجته اليهودية، وزوجته الأميرة الفارسية، وقام الكثير من اليهود بالزواج من الفرس والإغريق المقدونيين في زمن الاسكندر الأكبر. وقام المثلون المنتخبون والوارثون لمناصبهم ليهود العراق بإدارة الضرائب المجنية من اليهود أمام الحكام المسلمين. وقد كانوا مكلفين بوظائف قضائية واجتماعية معينة لإدارة اليشيفوت ، المجتمع اليهودي في المنفى.

وخلال ازدهار الحضارة والرخاء في بغداد في القرن الثاني عشر، شهدت العاصمة الجديدة لبلاد الرافدين اتساعًا ضاهي بابل في الحجم والحداثة ، حيث قام أحد الرحالة اليهود من إسپانيا ، ويدعي بنيامين من توديلا، بزيارة المدينة في عام ١١٦٨ ميلادية . وفي مذكراته يصف «الشرف والحظوة» التي كان يتمتع بها العميد اليهودي دانيال بن حاسداي ( ١١٥٠ \_ ٧٤ ميلادية ) في بلاط الخليفة . ففي كل خميس كان يجتمع لدى الخليفة مشاهير الدولة ، وكان من بينهم زعماء المجتمعين المسلم واليهودي . وكان عميد الطائفة اليهودية يجلس إلى جانب الخليفة بينما لم يكن يستطيع شرفاء المسلمين الجلوس في حضرة الخليفة . ويكتب رحالة يهودي أخر ، بتاحيا من رجنسبرج ، عن مديري المجتمع اليهودي في الموصل ، شمال العراق ( المدينة التي يختلط فيها العرب

والأكراد والتركمان من الطوائف المسلمة والمسيحية، كما اكتشف المحتلون الأمريكيون للمدينة عام ٢٠٠٣م، ولكن دون وجود لليهود) الذين كانوا يعاقبون الخارجين على القانون، حتى لو كانت القضية تضم مسلمين. وكانت تحتوى الموصل على سجن يهودي خاص بها.

ومنذ منتصف القرن الثالث عشر الميلادى، كان العراق لمدة قرن تقريبًا ، ساحة قتال بين السلاطين العثمانيين وملوك الفرس. وقد استمر ذلك على نحو متقطع حتى عام ١٦٣٨ م حيث قام العثمانيون في النهاية بضم بغداد وباقى العراق إلى إمبراطوريتهم. ومع ذلك، فقد تمتع الباشاوات في بغداد والموصل بالمزيد من الاستقلال عن المناطق الأخرى في العراق.

كان على المجتمعات اليهودية والمسيحية والأقليات الأخرى أن تعتاد على المعيشة في أماكن منعزلة. لقد كانت بغداد في يوم من الأيام مركزًا للثقافة والتجارة والتحضر، ولكنها الآن أنهكتها الحروب، وعزلت عن الطرق الرئيسية للتجارة العالمية. وقام زائر يهودي من اليمن، زار بغداد بعد عام ١٥٥٠م، بالإشارة إلى الأضرحة الشهيرة في العراق لحزقيال وعزرا(٢٠).

# إعادة بناء المذبح

فى بدايات أغسطس ٢٠٠٣م، بينما كان هناك العديد من البقاع التاريخية القديمة فى العراق تتعرض للنهب والسلب، قامت كيت سيلى، ابنة الديهلوماسى الأمريكى السابق تالكوت سيلى، ومراسلة الإذاعة الوطنية الأمريكية، بالكشف عن مذبح يهودى قديم جنوب بغداد. ويعتقد أنه ضريح النبى حزقيال. وقد عثرت على المذبح ومعبده بالقرب من قرية الكيفى بواسطة أفراد من قبيلة بنى حسن المسلمة. وكان أفراد القبيلة يحرسون الموقع منذ رحيل الجالية اليهودية الصغيرة عام ١٩٤٨م بعد إقامة إسرائيل.

أعجبت سيلي بالمشهد الرائع المحيط بالمكان، حيث كانت أشجار النخيل تصطف على شاطئي نهر الفرات، والتي قد يعود تاريخها إلى آلاف السنين. وكان من الواضح أن الكيفي ضاحية من ضواحي بابل القديمة على بعد ٢٠ ميلاً شمالاً. وفي عهد الملك نبوخذ نصر، كانت تأوى الكثير من اليهود الذين تم نفيهم إلى بابل من أورشليم في القرن السادس قبل الميلاد.

ويقال بأن حزقيال عاش ودفن في الكيفي بعد أن قام بإحياء الطقوس اليهودية بعد النفي البابلي. وقدتم تشييد هذا المعبد بعد وفاته. وقد شاهدت سيلي، من خلال إرشاد شيخ القبيلة وعمدة القرية الشيخ أحمد حبيب الحبوت كتابات عبرية على الحوائط. وفي إحدى الغرف العلوية، أخبرها العمدة بأنه يعتقد أن اليهود كتبوا فيها التلمود البابلي. كما أضاف أن الغرفة كانت تحتوى على مكتبة تضم نصوص عبرية قديمة، حتى أمر صدام حسين بنقلها إلى بغداد في أواخر السبعينيات. وفي غرفة مجاورة ذات قبة، مع مزيد من النقوش العبرية، ومذبح خشبي، ومقبرة حجرية منخفضة يقال إنها لحزقيال. وبجوار المقبرة يوجد الكثير من أوراق النقد من العراق منخفضة يقال إنها لحزقيال وبجوار المقبرة يوجد الكثير من أوراق النقد من العراق وإيران وپاكستان، تركها العديد من الزوار المسلمين عبر السنين. وقد أخبرها الدليل كيف يبجل المسلمون حزقيال باعتباره أحد رسل الله. وعندما قام حوالي ثلاثين يهوديا كانوا يعيشون في الكيفي في الثلاثينيات والأربعينيات بالرحيل، قام والده بإتباع تعاليم القرآن لحراسة الأماكن المقدسة لأهل الكتاب. وقام نظام صدام باضطهاد والده بسبب حراسته للمذبح اليهودي، وقام بإعدامه في الثمانينيات.

وصف مايكل جفوللر، أحد المسئولين المدنيين لسلطة الاحتلال الأمريكي للعراق، قبيلة بني حسن بأنها «مذهلة في نبلها».

وأضاف أن المذبح هو رمز للتعايش بين المسلمين واليهود و أحد أهم المواقع التاريخية اليهودية في الشرق الأوسط. ويظهر أنه كان هناك دائمًا معبد يهودي خلال الألفين وستمائة عام الأخيرة. وفي عام ١٩٤٨م، كان على الأرجح أحد أقدم المعابد في العالم.

وقال جفوللر إنه كان يشجع الخبراء الدوليين على دراسة والحفاظ على الموقع. وقد أعلن العمدة موافقته على ذلك. وهو يستطيع أن يتخيل الوقت الذي يتم فيه ازدهار القرية بسبب السياحة إلى الموقع والوقت الذي يتم فيه الترحيب بيهود القرية مرة أخرى (٧).

كان هناك علماء عراقيون قليلون يهود في القرن السادس عشر وما بعده. وقد دفع ذلك المجتمع اليهودي العراقي إلى إحالة المسائل الخاصة بالموضوعات الدينية إلى الحاخامات في حلب بسوريا. وقد انتقل بعض علماء حلب إلى بغداد واستقروا هناك.

ومع ذلك، بينما كان اليهود العراقيون يستوردون العلماء، فإنهم مع حلول أواخر القرن الثامن عشر كانوا يصدرون التجار اليهود في بغداد والبصرة. وقد هاجر الكثير منهم إلى الهند. ومع إحكام سيطرة البريطانيين هناك، تجمعت مستعمرة يهودية يحميها البريطانيون في سورات بالهند. ومع حلول أوائل القرن التاسع عشر، كان التجار اليهود ينتقلون إلى كالكتا وبومباى وپونا. وكان من أبرز مؤسسي هذه التجمعات عشيرة ساسون، وأصلها من بغداد.

ساهم أعضاء هذه الجماعة المثقفون في التنمية الدينية والحضارية للمجتمعات اليهودية في الهند. وقد أقام التجار علاقات وثيقة مع تجار الشرق الأقصى ومع لندن، العاصمة التجارية والسياسية الصاعدة للإمبراطورية البريطانية. وتوطدت العلاقات الوثيقة في الهند بين يهود بغداد وعمالقة التجارة، مثل شركة شرق الهند البريطانية التي كانت تمارس سلطات أشبه بسلطات الحكومة، وهذه العلاقات كان يمكن أن تؤثر على العلاقات والعقود داخل العراق نفسها في ظل الانتداب البريطاني في القرن العشرين، بعد الحرب العالمية الأولى (٨).

## «السعى وراء سلام المدينة»

ازدهرت الحياة اليهودية في العراق حتى القرنين التاسع عشر والعشرين، كما لم يحدث في أي مكان آخر للشتات اليهودي. وفي الكتاب المقدس قام النبي إرميا، بعد الاحتلال البابلي الأول لأورشليم عام ٩٧٥ قبل الميلاد وبعد أسر أفراد الطبقات العليا بالمدينة إلى بابل، قام بإرسال خطاب إلى المنفيين، ونصحهم بأن يسكنوا في وطنهم الجديد وأن يقوموا «ببناء منازلهم والإقامة فيها وأن يزرعوا الحداثق ويأكلون منها الفاكهة»، وقد أمرهم بأن يتخذوا الزوجات وينجبون الصبيان والبنات وأن يزوجوا أبناءهم وبناتهم من أجل أن ينجبوا الفتيان والفتيات، وأن يزيدوا ولا يقلوا. وأن يسعوا وراء السلام في المدينة».

وقد مثلت تعاليم إرميا نظرية سياسة للحياة اليهودية في العراق، بما في ذلك العمل على تحسين المجتمع من حولهم. وقد التزم اليهود في العراق بهذه المبادئ خلال قرون الحكم الفارسي والعربي والعثماني التركي بعد سقوط بابل. وخلال هذه القرون العشرين، لم توجد دولة عراقية مستقلة. وقد حكم الأتراك العثمانيون، بدءاً من القرن السابع عشر الميلادي، كل مجتمع مستقل في بلاد الرافدين بطريقة مختلفة، وفضلوا أقرانهم من المسلمين السنيين العرب، والمسيحيين واليهود، على الفرس الشيعة لأن الإمبراطورية الفارسية كانت تمثل تهديداً دينياً وسياسياً للحكام العثمانيين في القسطنطينية.

ولكن منذ القرن الثانى عشر الميلادى، حينما أشار بنيامين الذى جاء من توديلا إلى وجود ٤٠ ألف يهودى فى بغداد، يمارسون الطقوس الدينية فى ٢٨ معبدًا و يتمتعون بالحظوة لدى الخليفة، بدأت الأمور فى التغير. وقد تدهور الحال باليهود العراقيين تدريجيًا. وبعد عام ١٥٠٠م لجأ اليهود العراقيون إلى العثمانيين المسلمين العام لحمايتهم من الضغط المتزايد للإسلام الشيعى فى الدولة الفارسية المجاورة. وقد احتفلوا بالانتصار العثماني عام ١٦٧٨م على الفرس فى موقع (يوم نيس) أو (يوم المعجزة). ولكن تزايدت الهجرة اليهودية إلى الهند تدريجيًا وتناقص عدد اليهود العراقيين.

وبحلول عام ١٨٥٠م، وتبعًا لإحصاءات الجمعية اليهودية الأمريكية، كان يسكن بغداد حوالي ٣٠٠٠ يهودي فقط. في عام ١٨٥٣م قاموا بالانضمام إلى الأغلبية العربية السنية للقتال ضد المتمردين الأكراد في شمال العراق<sup>(٩)</sup>.

# تدهور القوة العثمانية

ابتلیت السیادة العثمانیة فی بلاد الرافدین بالکثیر من الحوادث غیر السارة فی القرن التاسع عشر. ففی عام ۱۸۳۱م أدی انتشار وباء الطاعون إلی قتل ۴۰۰۰ شخص یومیًا ولمدة أسابیع فی بغداد. و کان نهر دجلة خلال الفیضان یجتاح شوارع بغداد؛ وأدی إلی إذابة المثنات من المنازل والمساجد والمبانی العامة المصنوعة من الطین. و کان اختراع التلغراف والسفن النهریة فی نهر دجلة وافتتاح قناة السویس عام ۱۸۶۹م، التی ربطت أوروپا بالمستعمرات العثمانیة فی الشرق الأوسط والأقصی، قد جاء بعد فوات الأوان لمساعدة الحكام العثمانین علی إحكام قبضتهم الضعیفة علی مناطق الرافدین (۱۰).

ومع ذلك، مع تراجع النفوذ السياسي العثماني، زادت ثروة ونفوذ التجار المسلمين والمسيحيين واليهود. وعلى الأرجح، خلال هذه الحقبة من النمو، غالبًا زرعت بذور العداء بين الصهاينة، الذين جاءوا من العالم الغربي، وخططوا وتآمروا لإقامة وطن قومي يهودي، وورثة يهود بابل الذين لم يهتموا كثيرًا بالهجرة إلى فلسطين أو إلى أي مكان آخر.

وبدأ التجار اليهود في أواخر القرن التاسع عشر في الحصول على نصيب في الأجهزة الإدارية العثمانية، التي نشأت في سبعينيات القرن التاسع عشر. ومع ذلك، فقد كانوا غير قادرين على وضع سياسة في الأمور المحلية الجوهرية، مثل الضرائب أو الأشغال العامة أو الأنشطة الخيرية. وقد اعتاد معظم التجار أيًا كانت ديانتهم رشوة الموظفين العثمانيين والعرب المتتركين من أجل قضاء مصالحهم. ولكن هذه الوسيلة، كما يشير حنا بطاطو \_ أحد أشهر المؤرخين الاجتماعيين العراقيين \_ كانت مكلفة للغاية ولا يمكن الاعتماد عليها دائما. فالعديد من كبار التجار، الذين فاض الكيل بهم من البيروقراطية العثمانية القديمة المتصلبة، قاموا بالتعاطف مع ومساندة الثورة الإصلاحية لحركة تركيا الفتاة عام ١٩٠٨م وتمثيلها السياسي في اللجان الإصلاحية للاتحاد والترقي.

تم استلهام حركة تركيا الفتاة بواسطة الدستور العثماني المستنير لعام ١٨٧٦م. ونادي بذلك مدحت باشا ذو الاتجاه الإصلاحي، الذي كان يدير بغداد المزدهرة في الفترة من ١٨٦٩ إلى ١٨٧٣م. وبالاستعانة بأقاربه، قام مدحت باشا بالإحاطة بالسلطان المستبد عبد العزيز ونصب ابن أخيه، مراد الخامس، سلطانًا. ( وقد أمضى مراد أربعة أشهر فقط على العرش، قبل أن يطيح به النبلاء بعد أن اعتبروه فاقدًا لقواه العقلية ).

الأمر الأكثر أهمية هو أن مدحت باشا كان هو المؤلف الرئيسي لدستور ١٨٧٦ المستنير. ويعتقد بعض المؤرخين أن هذا الدستور لو كان قدتم العمل به فلربما أدى إلى إطالة عمر تركيا العثمانية ، التي أطلق عليها بواسطة رجال الدولة الغربيين لقب «رجل أوروپا المريض»؛ بسبب إدارتها المتخلفة والفاسدة. وربما شعر تحالف الاحتلال الأمريكي \_ البريطاني ، الذي اعتبر الحكومة الفعلية في العراق عامي ٢٠٠٣ و عدام بعد سقوط صدام و٤٠٠٢م، بالفخر بسبب تبنيه مبادئه في الدستور الذي تم وضعه بعد سقوط صدام حسين . واشتمل الدستور الجديد على وحدة أراضي العراق ، وعلى حرية الفرد وحرية

التعبير وحرية الصحافة، وحرية التعليم والمساواة في الضرائب، وتأمين رواتب القضاة وقيام الحكومة البرلمانية على التمثيل الشعبي.

كان أعضاء تركيا الفتاة ، الذين أرادوا تطبيق هذه المبادئ السامية ، منفيين في فرنسا وسويسرا وبريطانيا . وكانوا يأملون منع المزيد من التمزق الحادث للإمبراطورية التي فقدت بالفعل معظم أراضي اليونان والبلقان ، وكذلك ليبيا . وقد رغبوا في إعادة بناء الدولة على أساس ليبرالي وقومي .

وفى عام ١٩٠٣م، حاولوا تجربة بعض أشكال التعاون مع الأرمن (لم تكن الإبادة الجماعية التي حدثت للأرض عام ١٩١٥م قد جاءت بعد) والمقدونيين وتجمعات ثورية أخرى، على الرغم من أن ذلك لم يحدث مع العرب.

وقد ثبت أن عدم التعاون مع العرب كان خطئًا فادحًا خلال الثورة العربية ، التي ساندها البريطانيون بالتحالف مع عرب الصحراء خلال الحرب العالمية الأولى .

كان لمحاولات إصلاح وإحياء الإمبراطورية التركية الآيلة للسقوط بعض الآثار الجانبية، ففي عام ١٩٠٩، قام نائب يهودى عن سالونيك في اليونان المحتلة بواسطة تركيا (مسقط رأس مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك) يسمى كاروزا بالتعبير عن حماسه المتقد. وقد رغب في قيام مسيرة ضخمة إلى القسطنطينية والإطاحة بالسلطان المستبد عبد الحميد. كان كاروزا يتحدث باسم وفد أرسل إلى السلطان لكى يعلن أنه تمت الإطاحة به.

تم احتجاز السلطان في ڤيلا يمتلكها صيارفة يهود لجمعية الاتحاد والترقى. وبعد وقت قليل أصبح نائب برلماني يهودي آخر من سالونيك وزيرًا لمالية تركيا. وأعرب السفير البريطاني في اسطنبول، السير جيرالد لوثر، في حديث خاص إلى وزير الخارجية السير إدوارد جراى، عن أن العناصر اليهودية في الأدميرالية التركية ومكتب الحرب، قد أصبحت «منيعة» لدرجة أن الديبلوماسيين الألمان بدأوا في دفع التاوة خاصة » من أجل الحصول على الامتيازات وصفقات الأعمال (١١١).

وفى نفس الوقت، قامت جماعة مساندة للصهيونية تدعى الاتحاد الاستعمارى اليهودى العام، بمحاولة إقناع حكام تركيا الفتاة الجدد بإحضار جماعات المستعمرين اليهود إلى العراق وفلسطين ومصر وقبرص وسوريا وشرق تركيا ( الأناضول ).

واقترحوا تمويل هذا المشروع الاستعمارى بالكامل باستخدام الأموال الشخصية للمستعمرين، والمساعدات القادمة من البنوك والجمعيات المؤسسة، بهدف تسهيل الهجرة. وفي المقابل، قام الاتحاد بالتعهد بأن «إخواننا في الدين الذين يحتلون أرفع المناصب سوف يستخدمون كل نفوذهم من أجل التقدم السياسي والاقتصادي للحكومة العثمانية الدستورية». وفي خطاب يتحدث عن نقل العرض إلى لندن، أشار السفير لوثر إلى أن نفس الجماعة رغبت في إقامة «دولة يهودية مستقلة في بلاد الرافدين» بحيث تكون: «إنسانية بحته وليست سياسية. وتم تحقيق نجاح جزئي في هذه الخطة الأخيرة من خلال جماعة من اليهود متصلة بالأعمال الداخلية لجمعية الاتحاد والترقى. وبين هذه الجماعة جاك ميناش، الذي كان نسيبه سكرتيراً خاصاً للوزير الأعظم، وكان سحر زوجته له تأثير خاص على سموه» (١٢).

لم تسفر هذه المبادرة عن شيء ، ولكن انفتاح طرق الاتصالات الدولية من خلال اختراع التلغراف وافتتاح قناة السويس أفاد التجار وأصحاب الأراضي العرب والأكراد.

وكان أحد هؤلاء هو محمد شلبي صابوني وهو ابن أحد باعة الصابون الجائلين. وقد أصبح ديكتاتورا للموصل من ثمانينيات القرن التاسع عشر حتى عام ١٩١١م. وقد حقق نفوذه السياسي من خلال كرم الضيافة العثماني التقليدي تجاه الشخصيات البارزة في مجتمع الموصل، والرشوة والعلاقات الطيبة مع الإكليروس أو رجال الدين المسيحي، تبادل المعلومات عن الأعداء المشتركين مع زعماء القبائل المحلية (١٣).

وحينما وصلوا إلى السلطة في القسطنطينية ، طالب أعضاء حركة تركيا الفتاة بإجراء انتخابات لبرلمان جديد يشارك فيه الشعب تبعًا لدستور ١٨٧٦م. وانتخبت الأقاليم الثلاثة لبلاد الرافدين (الولايات) \_ بغداد والبصرة والموصل \_ ١٧ نائبًا. ومع ذلك، جاءوا من خارج العائلات الشيعية والكردية واليهودية والمسيحية، ولكن فقط من عائلات سنية قديمة مثلت بعد ذلك قادة النظام البعثي العراقي لصدام حسين. وفي القسطنطينية اكتشفوا أنهم ليس لديهم الكثير من الأشياء المشتركة مع الأتراك الشباب أو العجائز، الذين يفترض أنهم يحكمونهم، ولكن يتوافر ذلك مع العرب في الولايات العثمانية الحالية أو السابقة مثل سوريا أو مصر أو الجزيرة العربية أو اليمن.

وحينما عادوا إلى الوطن تبادلوا مع زعمائه أفكار ومبادئ القومية العربية العلمانية، التي ولدت خلال القرن التاسع عشر احتضنتها المؤسسات التعليمية المسيحية مثل الجامعة الأمريكية في بيروت.

انتشرت مبادئ «النهضة العربية» (وهو عنوان كتاب رائد كتبه چورج أنطونياس، وهو مؤرخ فلسطيني مسيحي متميز) بجوانبها الثقافية واللغوية والتعليم الجامعي وحقوق المرأة وأمور أخرى ـ كالنار في الهشيم في معظم الولايات التركية. وفي الوقت الحالي لا تزال تلهم الكثير من محاولات النهضة العربية. كما أنها أيضًا دفعت بجهود الحكام العرب المعادين للديمقراطية لقمعها في عالم اليوم. وراقت هذه المبادئ بشكل جوهري للعرب المتعلمين في المناطق الحضرية. ولكنها لم ترق كثيرًا لسكان القرى والبدو في بلاد الرافدين والمناطق العربية الأخرى ؛ التي كانت تخضع للحكم التركي على الأقل ولو بالاسم فقط (١٤).

وقد استغرق الأمر حربين عالميتين، والصعود والسقوط السريع للاحتلال البريطاني والفرنسي للشرق الأوسط، وظهور دولة إسرائيل الجديدة، ونفوذ راعيها الرئيسي الولايات المتحدة الأمريكية؛ من أجل أن تتحول بلاد الرافدين إلى العراق الحديث. إن هذه العمليات المتصارعة عبر أحداث القرن العشرين المتلاطمة هي التي يجب علينا تناولها من أجل فهم العداء المتأصل في العراق ومعظم الدول العربية والإسلامية في وقتنا الحالي تجاه القوى الاستعمارية، ثم بعد ذلك إسرائيل، وأخيراً الولايات المتحدة.

\* \* \*



لصوير أحهد ياسين لويلر @Ahmedyassin90

الفصل الثاني تقسيم الإمبراطورية العثمانية



لصوير أحهد ياسين لويلر @Ahmedyassin90 سألت توم سوير عما إذا كانت الدول تقدم اعتذارها حينما تفعل شيئاً خاطئاً فأجاب قائلاً ونعم الدول الصغرى تفعل ذلك ٢ .

( مارك توين ، هاكلبيري فين )

كانت رحلتي من بيروت إلى بغداد في ربيع عام ١٩٦٦م، في مهمتي الصحيفة الأولى إلى العراق مغامرة عبر المجهول. شقت الطائرة في الصباح الباكر السحب المتراكمة فوق قمم جبل لبنان المكسوة بالجليد والتلال الحمراء. بعد ذلك عبرنا فوق السهول الخضراء حول دمشق ثم اخترقنا الصحراء السورية.

أصابتنا الدهشة أنا وچو أليكس موريس - الصحفى بجريدة لوس أنچلوس تايمز - مما فعلناه بأنفسنا. قام چو بالسفر إلى العراق عدة مرات من قبل منذ ثورة يوليو ١٩٥٨ محينما قام الغوغاء باغتيال وتمزيق أوصال الملك فيصل الثاني البالغ من العمر ٢٣ عامًا، وكبار مستشاريه ومن بينهم رئيس الوزراء الداهية نورى السعيد الموالي للغرب والبالغ من العمر ٧٠ عامًا، والذي تم سحله في الطرقات حيًا، ثم ألقى به في أحد القبور المجهولة على الطريق.

وقام اللواء عبد الكريم قاسم، القائد العسكرى الذى كان معجبًا بمطالبة الزعيم المصرى جمال عبد الناصر بالوحدة العربية، والوقوف فى وجه إسرائيل والغرب، بالاستيلاء على الحكم وعاش فترة من القلاقل حتى تم اغتياله.

ما جرى بعد ذلك هو توالى الحكام العسكريين، الذين جاءوا على رأس انقلابات عسكرية وفترة حكم قصيرة بواسطة حزب البعث المتمركز في سوريا، توجت في النهاية بصعود سياسي مسلح يدعى صدام حسين التكريتي مع بعض المساعدة من وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA. بعد ذلك تم استئناف الحكم «المدنى» بواسطة اللواء عبد الرحمن عارف بعد مصرع أخيه اللواء عبد السلام عارف في حادث طائرة هليكو پتر مشبوه.

( حوادث الطائرات في الشرق الأوسط، التي تقل الديكتاتوريين أو كبار الضباط أو السياسيين هي غالباً ليست فوق مستوى الشبهات ).

وبعد الدوران في عاصفة من الرمال والغبار، قمنا بهبوط عسير على أرض ما كان يطلق عليه في ذلك الحين مطار بغداد الدولى، وذلك على الرغم من هيئته المتواضعة قبل حكم صدام حسين. داخل المبنى الذي كان يرثى له قابلنا «أحمق» ضخم الجثة من الخدمة السرية كان يستقبل الصحفيين أو رجال الأعمال أو الديپلوماسيين؛ لترويعهم ومراقبتهم.

ولحسن حظنا كان هذا القبضاى مصحوباً بديپلوماسى شاب حسن الهندام، يرتدى الملابس الغربية، أذكر أن اسمه كان عدنان، وهو الذى قام باستخراج تأشيرات الدخول وسلمها إلينا في بيروت. وفي الوقت الذي قام مرافقنا باصطحابنا إلى أحد الفنادق الفاخرة بجانب شارع السعدون في قلب بغداد، أخبرنا عدنان بأنه رتب لنا لقاءًا مع رئيس الوزراء الليبرالي عبد الرحمن البزاز.

قال لنا عدنان، وهو يناولنا أقداح القهوة العربية، التي رصها على صينية نحاسية في بهو الفندق «سوف تكتشفون أن العراق الجديد سوف يصيبكم بالدهشة. ولسوف تكتشفون إننا لسنا جميعاً ذلك النوع من القتلة الذي تصوره وسائل إعلامكم ».

كان البزاز رجلاً خجولاً لطيفاً أنيق الملبس، وكان أحد كبار المنظرين الأيديولوچيين في حزب البعث. كان صديقاً شخصياً لاثنين من مؤسسيه السوريين، المسيحي ميشيل عفلق، والسني المسلم صلاح البيطار. وحينما كان يشغل منصب رئيس وزراء سوريا في حقبة ما قبل حافظ الأسد، استضافني البيطار على الإفطار في دمشق في بداية رحلتي إلى الشرق الأوسط في الخريف الماضي.

لم يكن البزاز يتحدث لغة ملتهبة، ولكنه كان يتحدث لغة رصينة خلال لقاءنا الذي قام عدنان بترجمته، فلم يشر إلى شعار البعث «حرية، اشتراكية، وحدة» وإنما تحدث على نحو روتيني عن إسرائيل كعدو يهدد العرب، وعن وقف إطلاق النار الأخير في سلسلة الثورات الكردية التي لا تنتهى في شمال العراق.

أعرب چو عن رغبتنا في السفر إلى كردستان للتعرف على وضع الأكراد. وافق البزاز على الفكرة واستحسنها، ولكنه أشار إلى إنها تستغرق بعض الوقت للتنفيذ. قام عدنان بالإشارة إلينا سراً لتجاهل الموضوع. أثناء خروجنا قال عدنان (إن الشخص الوحيد الذي يستطيع تدبير رحلة سريعة لكما إلى كردستان هو الرئيس. هل ترغبان في تناول العشاء معه غداً ؟ ».

تمتعنا بعشاء هادئ مع الرئيس عارف وعدنان وضباط الجيش في زيهم الرسمى وبعض الأشخاص المجهولين، الذين افترضنا أنهم سوف يشاركون الرئيس رحلته إلى مقر إقامته المتواضع. ومع احتساء أقداح القهوة، أعلن الرئيس عارف أن طائرة هليكوپتر سوف تقلنا إلى كردستان في الصباح.

وفي ساعة نحس، كانت تنتظرنا ثلاث حوامات ركاب روسية الصنع ومرافقينا في ظلام الليل الذي يسبق طلوع الفجر على مهبط عسكرى لطائرات الهليكوپتر للإقلاع شمالاً، أولاً إلى السليمانية ثم بعد ذلك إلى كركوك و دهوك وأربيل. قضينا ساعتين وأجرينا بعض الأحاديث مع بعض المسئولين الأكراد المروضين من قبل النظام، وقصر المسئولون العراقيون الحديث على بعض العموميات الغامضة عن أن وقف إطلاق النار هو أمر جيد، وعن التوقعات المتفائلة بأنه أخيراً، وبعد أجيال عديدة، سوف يحصل الأكراد على «حقوقهم» (ولم يقل أحد شيئاً عن استقلال الأكراد). لم تكن هناك أي إشارة، بالطبع، إلى المستشارين والمدربين الإسرائيليين، الذين أرسلوا بالفعل من قبل تل أبيب، إلى جانب مقادير صغيرة من المال والسلاح، من أجل التعبير عن تقدير إسرائيل ودعمها لطموحات الأكراد، وكذلك للحفاظ على الضغط الكردي على نظام بغداد. وقد اكتشفنا ذلك في وقت لاحق.

#### إرهاصات الحرب

عند العودة إلى المركز في بيروت، قمت بالتنقيب في كتب التاريخ لدى، وتحدثت مع خبراء عن العالم العربي في الجامعة الأمريكية ببيروت (AUB). كان هناك إدراك متزايد لقرب قدوم حرب عربية \_ إسرائيلية شاملة وهي الثالثة منذ قيام إسرائيل عام ١٩٤٨م. كما أنها الأولى بعد قيام الرئيس الأمريكي دوايت ايزنهاور بالضغط على إسرائيل وبريطانيا وفرنسا من أجل إنهاء حملتها العسكرية على السويس عام ١٩٥٦م

وسحب قواتها من مصر، الأمر الذي أعطى الرئيس جمال عبد الناصر وأتباعه المزيد من الدعم والقوة.

وفى نهاية عام ١٩٦٦م، تضاعفت إرهاصات الحرب. وكان أحد هذه الإرهاصات الغارة الإسرائيلية الانتقامية على مدينة صموا الأردنية انتقاماً من الهجمات التى كان يشنها الفدائيون الفلسطينيون على إسرائيل عبر حدود الأردن (الذين كانت تعتبرهم إسرائيل إرهابيين ويعتبرهم العرب أبطالاً للمقاومة). كانت هناك مناوشات بين إسرائيل والجيش السورى في وبالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح التى تشرف عليها الأم المتحدة (DMZ) عبر نهر الأردن، والمنطقة المجاورة لبحر الجليل ومرتفعات الجولان. كان هناك الكثير من المشاحنات بين عبد الناصر وإسرائيل التى يحكمها ليثى أشكول رئيس الوزراء وحزب العمل. وكان القائد العسكرى الإسرائيلي الجنرال موشى ديان يضع السياسة العسكرية الإسرائيلية في وزارة الدفاع. وكان العراق يقف على مسافة جغرافية معينة من ساحة المعركة المتوقعة. ومن أجل فهم لماذا وكيف تأثر العراق بالحرب الوقائية في ٥ يونيو ١٩٦٧، والتي أدت إلى تغيير خريطة وتاريخ الشرق الأوسط، فإن الأمر يتطلب نظرة إلى الوراء في المنطقة.

ففى مطلع القرن العشرين، كان لدى بريطانيا اهتمامين استعماريين رئيسيين: الأول هو تأمين منابع البترول التى تحتاج إليها، من أجل تشغيل أسطولها العالمي، ومن أجل الحفاظ على دوران عجلة الصناعة. الاهتمام الثاني هو حماية خطوط مواصلاتها البحرية (التي أصبحت بعد ذلك خطوط جوية أيضاً) إلى الهند، درة التاج البريطاني.

كان العراق عاملاً جوهرياً لكل من الاهتمامين. وبحلول عام ١٩١٠م، بدأ البترول في التدفق من حقل مسجد سليمان بالقرب من إيران. كانت شركة البترول الأنجلو \_ إيرانية من الأصول البريطانية الهائلة، كما كانت شركة الهند الشرقية في الماضي. وكان من الضروري حماية الجناح الغربي وما كان يعتبر امتداداً لحقول البترول الإيرانية في جنوب غرب بلاد الرافدين. كان ميناء البصرة بالفعل نقطة استراتيجية على تقاطع الطرق البرية والبحرية بين أوروپا والشرق الأوسط والهند وما وراءها.

وفي عام ١٩٠٣م، تحالفت حكومة القيصر الألمانية الإمپريالية مع الممولين الألمان وحصلت من الحكومة العثمانية في اسطنبول على حق إقامة خط سكة حديدية بين برلين وبغداد. وكان من المقدر لهذا الخط عند اكتماله أن يسمح لألمانيا بالوصول إلى البصرة وبذلك يمكنها الوصول إلى المحيط الهندي.

وفى عام ١٩١٤ م، انطلقت المدافع فى أغسطس فى أوروپا والشرق الأوسط، حيث قام التحالف الثلاثى المكون من بريطانيا وفرنسا وروسيا بشن الحرب على ألمانيا والنمسا والدولة العثمانية. وفى نوڤمبر ١٩١٤م، هبطت القوات الهندية التى تقودها بريطانيا فى نفس المكان الذى هبطت فيه قوات التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ومعها بريطانيا تونى بلير فى مارس ٢٠٠٣م، وذلك فى شبه جزيرة الفاو عند نهاية عمر شط العرب. وبعد التحرك نحو البصرة والاستيلاء على معظم الولاية العثمانية فى جنوب بلاد الرافدين، بدأ الجيش الذى يقوده الميجور چنرال البريطانى تشارلز تاوتاونسند فى خريف ١٩١٥م بالتحرك جهة الشمال نحو بغداد. وبالتدريج، اشتدت ملابة المقاومة التركية والعربية. وجدت القوات المتقدمة نفسها فى ورطة فى منطقة هوار الهاماهو، وهى منطقة مستنقعات شاسعة بالقرب من شط العرب. وهى مليئة سوف يقاوم من انحدروا منهم جنود صدام حسين والشرطة السرية والبيروقراطية بعد نحو قرن من الزمان تقريبًا. وقام صدام عسين والشرطة السرية والبيروقراطية بعد نحو قرن من الزمان تقريبًا. وقام صدام بعاقبتهم فى النهاية بتجفيف المستنقعات؛ وأدى ذلك إلى تدمير ثقافة عرب المستنقعات مع قواربهم ومنازلهم المصنوعة من البوص واعتمادهم المكثف على الصيد.

وفى عام ١٩١٥م، كان يقود القوات التركية الفيلد مارشال الألمانى كولمانى قان دير جولتز القائد الاستراتيجى المحنك. ومن خلال اشتداد عزمهم بواسطة الانهيار والمذبحة التى ألمت بالجيش البريطانى والاسترالى فى حملتهم الكارثية على شبه جزيرة غاليبولى بتركيا غرب القسطنطينية، والتى كانت تهدف إلى الاستيلاء على المدينة ومضيق الدرنيل الاستراتيجى، قام الأتراك بجلب التعزيزات، وقامت قواتهم بشن هجوم مضاد على البريطانيين جنوب بغداد. وبالقرب من ستيسيفون، التى تحتوى على النصب التذكارى القديم، الذى بناه الساسانيون فى حقبة ما بعد بابل، قام الأتراك بدفع القوات التى تقودها بريطانيا مسافة تزيد عن ١٠٠٠ ميل إلى منطقة كوت الأمارة، وهى قرية تقع على أحد منحنيات نهر دجلة.

وواجهت قوات الحلفاء الحصار وحرب استنزاف لمدة ١٤٠ يومًا. وفي النهاية، في السادس والعشرين من أبريل عام ١٩١٦م، قام حوالي ١٣٠٠٠ جندي مستنزف ومريض ومجرد من السلاح بالاستسلام للأتراك. وكان ذلك أعظم انتصار عسكرى للمسلمين على قوى عسكرية غربية على مدى قرون.

#### بريطانيا تقتنص بغداد

قام وينستون تشرشل وداڤيد لويد چورچ وهيئة الأركان العسكرية الإمبريالية. مصرين على تحقيق النصر، بإرسال الميچور چنرال السير ستانلي مود على رأس قوة جديدة في ديسمبر ١٩١٦م من أجل التقدم من جديد إلى بغداد. وعندما تناهي إلى علمهم من خلال جواسيسهم أن التمرد في مدينة النجف الشيعية المقدسة أدى إلى طرد القوات التركية من المدينة \_ وهذا ما تكرر في الاحتلال الأنجلو \_ أمريكي للعراق عام ٢٠٠٣ م \_ قام عملاء بريطانيا بالتحالف مع زعماء القبائل الشيعية لكسب المعركة. ومع ذلك، أبدى البريطانيون نفس النقص في فهم العقلية العربية وهو نفس ما فعله الأمريكيون عام ٢٠٠٣م. فلم تبد القبائل العربية أو الأتراك أي استعداد للتعاون. فقد قام عرب المستنقعات، الذين أدركوا أن وجودهم في المستنقعات مهدد بأكمله، بالهجوم على ونهب مخازن وأسلحة الجانبين. وفي النهاية، في ١٠ مارس ١٩١٧م قامت القوات البريطانية بقيادة الچنرال مود بدخول بغداد. وقام القائد العام للقوات البريطانية \_ المريض مثل العديد من جنوده بالكوليرا؛ حيث لم تكن هناك عيادات أو مستشفيات أو تجهيزات طبية على مستوى جيد مثل تلك التي كانت تمتلكها القوات الأنجلو \_ أمريكية في عام ٢٠٠٣م \_ بإعلان انتصاره. وربما كان ذلك أساس لبيان مشابه أعلنه القائد المدنى في العراق پول بريم في عام ٢٠٠٣م. ومنذ ذلك الحين أصبح شعب بلاد الرافدين ( التي تحولت إلى العراق ) مسيطرا على حياته. فالحكم الاستبدادي والفردي الذي عاشوا فيه لأجيال عديدة قد وضعت له نهاية. وبعد أن بشر بالحقبة الموعودة من الديموقراطية والتنوير، توفي الچنرال مود بسبب الكوليرا(١).

فى غضون ذلك ، قامت هيئة أركان الشرق الأوسط البريطانية فى القاهرة باستغلال المواهب العظيمة ، وإيمان الكولونيل تى . إى . لورنس (\*) بفكرة تحرير العرب من أجل (\*) عرف باسم الورنس العرب كما جاء فى الفيلم الذى قام ببطولته عمر الشريف ـ المترجم .

شن حرب عصابات ناجحة ضد تركيا في شبه الجزيرة العربية. وقد اجتمع كبار الزعماء العرب في دمشق عام ١٩١٥م لدعم الفكرة. وقاموا بتقرير الظروف التي في ظلها يمكن للعرب القتال من أجل استقلالهم الكامل عن العثمانيين. وقد وضع ما سمى پروتوكول دمشق صورة عامة لدولة عربية كبرى حرة مستقلة، تشتمل على فلسطين وشبه الجزيرة العربية (التي تضم عملكة اليمن المستقلة القديمة)، وكذلك ما أصبح يعرف باسم سوريا ولبنان والعراق.

ولم يناسب ذلك خطط البريطانيين والحلفاء؛ فقد أراد الحلفاء هزيمة تركيا في أسرع وقت ممكن، ولكن ليس من أجل إقامة دولة عربية كبرى حرة.

لقد أرادوا فتح الطريق أمام الجنود البريطانيين والفرنسيين للوصول إلى روسيا ورومانيا، من أجل تطويق وحصار القوى المركزية. وكان يمكن لأى مملكة عربية مستقلة أن يكون مقرها ليس في تركيا أو في أى من الدول الشمالية التابعة لها، ولكن في مكة والمدينة، الأماكن الإسلامية المقدسة.

كان السير پيرسى كوكس هو المسئول السياسى عن حملة الحلفاء التى استولت على البصرة. كان كوكس ومستشارته الداهية ، المغامرة الإنجليزية التى تتحدث العربية ببراعة جير ترود بيل ، على وعى بضرورة الحاجة إلى خطب ود شيخ القبيلة الوهابى العربى البارز ، ابن سعود ، من أجل ضمه إلى صف الحلفاء . وقد قاما بإرسال مبعوث خاص وهو الكابتن دبليو . إتش . أى . شكسپير ، الصديق المقرب لابن سعود ، من أجل القيام بهذه المهمة . ولكن مصرع شكسپير فى معركة مع قوات القبائل السعودية قضى على هذا الأمل . قرر المكتب البريطاني العربى ، وهو مركز لتحليل للمعلومات وضباط الأركان فى القاهرة ، بتنصيب الأسرة الهاشمية فى ولاية الحجاز ( التى تحتوى على الأماكن الإسلامية المقدسة ) من أجل مواجهة الدعوة التركية للجهاد ضد الحلفاء على الأماكن الإسلامية المقدسة ) من أجل مواجهة الدعوة التركية للجهاد ضد الحلفاء مكة من أجل التمرد على الأتراك ، وذلك فى خطابات تم تبادلها بدءاً من يوليو 1910 مكة من أجل التمرد على الأسريف والسير هنرى ماكماهون ، المندوب للسامى وحتى فبراير 1917 بين الشريف والسير هنرى ماكماهون ، المندوب للسامى البريطاني فى مصر .

وقد تعهدت بريطانيا «بالاعتراف بـ والحفاظ على ـ استقلال العرب داخل الحدود المقترحة بواسطة شريف مكة » . اشتمل التحديد الأصلى لحسين للأراضى على كل الولايات العربية للدولة العثمانية بين «ميرسين» على الساحل الجنوبي التركي في الشمال، وحدود شبه الجزيرة العربية في الشرق، والبحر المتوسط في الغرب، والبحر الأحمر والمحيط الهندي في الجنوب، باستثناء عدن في اليمن الجنوبية، التي كانت بالفعل تحت السيطرة البريطانية .

ما حصل عليه الشريف، وخاصة فيما يتعلق بالعراق، كان أقل كثيراً. وقد كتب ماكماهون يقول «فيما يتعلق بولايتي بغداد والبصرة فإن العرب أدركوا حقيقة موقف بريطانيا العظمي ومصالحها هناك» والتي تطلبت «اتفاقيات إدارية خاصة». وكان هناك غموض يلف الطموحات الفرنسية لحكم سوريا ولبنان، وحتى فيما يتصل بمستقبل فلسطين، التي كانت ثلثا مساحتها تدار بواسطة السنجق التركي أو منطقة القدس.

قام الشريف حسين يقرع طبول الحرب يوم ١٦ يونيو ١٩١٦م وانتزاع مكة من براثن الحامية التركية. كانت الثورة العربية في البداية مقتصرة على منطقة الحجاز، غرب شبهة الجزيرة العربية، بسبب أن بريطانيا كانت تدافع عن حقوق حليفتها الفرنسية. وقد أرادت فرنسا سوريا ولبنان، وعلى ذلك لم تهبط قوات بريطانيا هناك.

وتبع ذلك شهور طويلة من المدوالات والمعاملات والكر والفربين بريطانيا وفرنسا والزعماء العرب. وقد حاول أولئك الذين في العراق الحفاظ على استقلالهم. وقام السير مارك سايكس من بريطانيا وچورچ پيكو من فرنسا بالتفاوض حول اتفاقيات سايكس ـ پيكو الشهيرة ( وغير الشهيرة بالنسبة للعرب ). وقد قاما بتقسيم سوريا والعراق وجانب كبير من جنوب تركيا إلى دوائر نفوذ بريطاني وفرنسي. وقد حصلت فرنسا على ما يعرف اليوم باسم سوريا ولبنان، وحصلت بريطانيا على الأردن فرنسا على ما يعرف اليوم باسم سوريا ولبنان، وحصلت بريطانيا على الأردن والعراق، وسيطرت بريطانيا على ولايتي بغداد والبصرة التركيتين، وكذلك على مينائي حيفا وعكا الفلسطينيين، أما بقية فلسطين فقد خضعت لنوع من السيطرة الدولية

<sup>(\*)</sup> كان ذلك بدء تقسيم الشام إلى سوريا ولبنان، ثم بعد ذلك فلسطين، ولم يكن هناك أردن قبل ذلك\_ المترجم.

الفضفاضة. كما أن هناك مناطق نائية أصبحت، في ظل النفوذ البريطاني والفرنسي، دولة عربية «مستقلة» أو اتحاد كونفيدرالي في ظل اسلطان عربي، وذلك على نحو قدر من الغموض. فقط المنطقة التي يطلق عليها اليوم المملكة العربية السعودية واليمن أصبحت مستقلة تماماً، مع احتفاظ بريطانيا بعدن وما يشبه المحميات ومشيخات الخليج

قامت الثورة العربية، التي قادها الثائر العبقري المتحمس الأمير فيصل، بمساعدة الزعامة العربية وضباط الدائرة العربية البريطانية مثل لورنس ( المعروف باسم لورنس العرب ) بطرد القوات التركية المنهكة نحو الشمال عبر شبه الجزيرة العربية وذلك في ربيع ١٩١٧م.

وفي غزة، تمت إزاحة قائد بريطاني غير ناجح ، تم دحر قواته بواسطة القوات التركية ، التي كانت تستعين بمستشارين ألمان ، في نهاية يونيو ١٩١٧م وجيء بالچنرال اللنبي، القائد اللامع والعبقري. وقام اللنبي بنقل مقر قيادته من القاهرة إلى فلسطين، وبدأ في التقدم نحو القدس، ودخلت قواته المدينة المقدسة في التاسع من ديسمبر ١٩١٧م (\*\*).

## خيانة في الشرق

في غضون ذلك، أطلقت الثورة البولشقية في روسيا سلسلة من الأحداث السياسية، التي أثرت على مستقبل الشرق الأوسط بأكمله، بما في ذلك العراق وإسرائيل. وقام لينين وتروتسكي ورفاقهما الثوار بالكشف في السجلات الروسية الإمپريالية عن وثائق عن اتفاقيات سايكس \_ پيكو السرية ووعود تم قطعها للعرب. وقد فقد قادة البلاشقة الجدد القليل من الوقت في إخطار الأتراك، الذين قاموا في المقابل بإزاحة القادة العرب. وحينئذ أخبر العثمانيون العرب أن هناك دليل على قيام الغرب المسيحي الخائن بالضلوع في مؤامرة بشعة ضد مسلمي الإمبراطورية العثمانية.

<sup>(\*)</sup> التي أصبحت بعد ذلك البحرين، الكويت، قطر، الإمارات، سلطنة عمان ـ المترجم. (\*\*) وهناك أصدر تصريحه الشهير: ها قد عدنا يا صلاح الدين وقد قالها وهو يضع قدمه على قبر صلاح

وحين قام الشريف حسين بطلب تفسير من البريطانيين، أخبره البريطانيون أن اتفاقيات سايكس پيكو هي مجرد تبادلات ديپلوماسية، وليست اتفاقيات ملزمة.

لم يقتنع الزعماء العرب. وقد زاد اهتزاز ثقتهم في مصداقية القوى الغربية بالنسبة للوعود التي قطعتها للعرب أثناء الحرب، وذلك في ٢ نوڤمبر ١٩١٧م، قبل علم الشريف حسين باتفاقيات سايكس \_ پيكو مباشرة، عندماتم نشر خطاب صادر من وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور إلى زعيم الحركة الصهيونية لورد روتشيلد. كان هذا الخطاب يحتوى على وعد بلفور (أو تصريح بلفور). وفيه أكد روتشيلد، أن «تنظر حكومة جلالة الملكة بعين العطف إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين». ومع ذلك، فقد أضاف الخطاب أنه لن يتم القيام بما من شأنه أن يمس بالحقوق المدنية والدينية لغير اليهود في فلسطين، أو الحقوق والمكانة السياسية التي يتمتع بها اليهود في مكان آخر في العالم.

# الدخول الأمريكي

استمرت أصداء هذه الوثيقة ذات المغزى الكبير والغامض في نفس الوقت \_ والتي تمت مناقشتها بإسهاب في آلاف المقالات والعديد من الكتب طوال كافة الحروب العربية \_ الإسرائيلية ووقف إطلاق النار واتفاقيات الهدنة و «عمليات السلام» الفاشلة حتى اليوم. والأمر الأكثر أهمية هنا، هو كيف تبع الوعود المتضاربة لليهود والعرب دخول لاعب رئيسي جديد إلى الساحة، ألا وهو الولايات المتحدة الأمريكية.

قام وودرو ويلسون، الزعيم الأمريكي المثالي، الذي جر الولايات المتحدة إلى «الحرب لإنقاذ الديموقراطية» إلى جانب الحلفاء في عام ١٩١٧م، بوضع المبادئ السامية «لنقاطه الأربعة عشر» بشأن الديموقراطية وحق تقرير المصير للشعوب. وقد قام بمناقشتها في مؤتمر پاريس للسلام الذي عقد في يناير ١٩١٩م.

وقد واجه ويلسون معركة شرسة. فبالإضافة إلى المثات من الديپلوماسيين والسياسيين ورجال البترول والمال والبعثات التبشيرية والتكتلات الصهيونية الذين قاتلوا بشراسة من أجل مصالحهم، واجه ويلسون ورجاله رئيس الوزراء الفرنسي چورچ كليمنسو ونظيره البريطانى ديڤيد لويد چورچ. وبدا أن كليمنسو قد أدرك أن فرنسا سوف تتحول إلى شريك أصغر لبريطانيا فى اقتسام الممتلكات البريطانية، ولكنه أصر على وجوب احتفاظ فرنسا بسوريا ولبنان وجنوب الأناضول. وأصر لويد چورچ على أن الإمبراطورية البريطانية يجب أن تكون القوة المهيمنة فى الشرق الأوسط، وأن تسيطر على مصر والجزيرة العربية وفلسطين وبلاد الرافدين. وسمح لفيصل، الذى كان يرتدى الملابس العربية، بالتحدث مرة واحدة لمدة ٢٠ دقيقة، وكان لورنس يقف إلى جانبه فى صمت. والتمس فيصل أن يتم تطبيق مبادئ ويلسون للاستقلال وتقرير المصير من أجل إنشاء والاعتراف بدولة عربية مستقلة ذات حدود واضحة.

ولكن كل ذلك كان هباء منثوراً. فقد كان رسامو الخرائط والديبلوماسيون البريطانيون والفرنسيون، في غرفة مجاورة يقومون برسم حدود ما أصبح اليوم يعرف باسم دول الشرق الأوسط. كانت إسرائيل هي الاستثناء ، حيث كانت لا تزال دولة فقط في ذهن زعماء الصهيونية. وقام البريطانيون، فيما عرف باسم الانتداب على العراق، باستبعاد الموصل، وتركها مؤقتا تحت النفوذ السورى (وعلى ذلك الفرنسي).

وقد أكد البريطانيون على ضرورة الحفاظ على ولايتى بغداد والبصرة. ومن خلال المسطرة قاموا برسم خط مستقيم على خريطة الصحراء العربية الشمالية، مما أدى إلى وضع حدود جنوبية صناعية. ولم يقم عرب الصحراء البدو باحترام هذه الحدود أبداً.

وقدتم تقديم قرار الانتداب على العراق بأكمله، في بلاد الرافدين، مع تجمعاته المختلفة من: الأغلبية الشيعية والأقليات السنية والكردية واليهودية والآشورية والمسيحية (الكلدانية) والتركمانية واليزيدية وطوائف أخرى أصغر، إلى عصبة الأم حديثة العهد التي حلت محلها بعد ذلك منظمة الأم المتحدة اليوم. ساهم وودرو ويلسون في إنشاء عصبة الأم وعمل كقابلة في ميلادها، ليكتشف في النهاية أن الكونجرس الأمريكي الانعزالي يرفض الانضمام إليها. وقامت العصبة، بدون الولايات المتحدة، بتقسيم غنائم الحرب على المنتصرين. وتركت بلاد الرافدين، بالطبع، لبريطانيا. وأكدت العصبة ذلك رسمياً في مؤتمر «سان ريمو» في إبريل بالطبع، لبريطانيا. وأكدت العصبة ذلك رسمياً في مؤتمر «سان ريمو» في إبريل

ومن خلال العمل عبر نماذج مستعارة من الهند البريطانية، بما في ذلك كل شيء بدءًا من القوانين وحتى طوابع البريد، قام مسئولو الانتداب البريطاني بالهبوط إلى بغداد والبصرة «المحررتين» مع قواتهم. ومثل «المحررين» الأمريكيين والبريطانيين عام ٢٠٠٣م، واجهوا العديد من الأعداء.

كان هناك الآلاف من الجنود والموظفين العثمانيين السابقين الذين أصبحوا بلا عمل. وجميعاً أصابهم الضرر، كما حدث بعد ذلك للنظام السابق لصدام حسين بعد وقوع الغزو الذي تقوده أمريكا عام ٢٠٠٣م. وفي عام ١٩٠٢م كما في عام م٢٠٠٣، بغض رجال الدين الشيعة في كربلاء والنجف ومراكز شيعية أخرى الحكام المسيحيين الجدد. وقام القوميون العرب، الذين كان في حلقهم غصة، بسبب حنث الحلفاء بوعودهم، بتكوين جمعيات سرية في بغداد. وتجمع رجال الدين الشيعة في النجف في «جمعية النهضة الإسلامية». وكون الزعماء الدينيون المسلمون في بغداد، مع أصحاب الأراضي والتجار والصحفيون والموظفون، حرس الاستقلال. كانت هذه التجمعات ذات وجهات نظر متنوعة إلى حد كبير ولكنها كانت تتفق جميعاً على وجوب طرد البريطانيين (٣).

واندلعت ثورة قبلية، وليست ثورة سياسية حضرية، اختبرت صبر البريطانيين وقوتهم في العراق. وقام البريطانيون على الفور بلا رحمة بقمع المتمردين، باستخدام سلاح الجو الملكي والأسلحة الكيماوية \_ في معظمها قنابل غاز الخردل \_ ضد رجال القبائل، كما فعلوا في الهند قبل عام ضد رجال القبائل في إقليم البنجاب. وقام وينستون تشرشل باتخاذ هذا القرار. وكان من رأيه أن العراق «يمكن تأديبه بتكلفة زهيدة من خلال الطائرات المسلحة بقنابل الغاز بمساندة ٠٠٠٠ جندي بريطاني وعشرة آلاف جندي هندي» على الأرض.

وهذه التكتيكات، التي كانت مستخدمة بالفعل على أرض الواقع، تم تبنيها رسميًا في مؤتمر إمپريالي في القاهرة عام ١٩٢١م.

وعلى نحو مشابه ـ لما حدث بعد بضعة عقود، عندما شعر وزير الخارجية الأمريكى كولين پاول، مع السياسات أحادية الجانب في البيت الأبيض، بالحاجة إلى كسب احترام وتأييد العالم لحرب التحالف الأمريكي \_ البريطاني ضد عراق صدام حسين عام ٢٠٠٣م ـ قرر وزير الخارجية البريطانية لورد كيرزون التعبير عن المسئولية السياسية. كتب كيرزون يقول إن بريطانيا أرادت في العراق:

### وصول الهاشميين

أعلن السير پيرسى كوكس، بموافقة اللورد كيرزون، العراق دولة ملكية. قام البريطانيون بتنصيب بطل الحرب العالمية الأمير فيصل ملكاً على العراق، وهو من العائلة الهاشمية التي كانت تقطن مكة، والتي قام الفرنسيون بطردها من منطقة الانتداب الفرنسي بعد أن كان ملكاً على العرب في دمشق.

وسرعان ما قام فيصل بتوقيع معاهدة تحالف مع البريطانيين. وكانت بنود المعاهدة تشبه على نحو ملخوظ بنود انتداب عصبة الأم. احتجت الجماعات الوطنية والدينية بعنف، وأعلنت وجوب استقالة الوزارة الملكية. وقام المندوب السامى البريطانى بتبنى سلطات ديكتايورية، وقام البريطانيون بعمليات طرد جماعية للزعماء الوطنيين الفعليين أو المشتبه بهم، ومنح دستور بريطانى جديد للملك فيصل الأول سلطة كاملة على المشروع البريطانى. وفي عام ١٩٢٥م اجتاحت مظاهرات ضخمة بغداد. وأدى ذلك إلى تأخير موافقة المجلس التشريعي على المعاهدة الأنجلو \_ عراقية.

وأرغم المندوب السامي البريطاني المجلس التشريعي على اعتماد المعاهدة من خلال التهديد بحله .

وفى عام ٢٠٠٣م، قام أمير هاشمى آخر، وهو الأمير الحسن بن طلال، شقيق ملك الأردن الراحل حسين بن طلال، وابن عمه الشريف على، عضو مجلس الحكم المؤقت فى العراق برئاسة پول بريمر، بمحاولة لعب دور على الساحة السياسية فى عراق ما بعد صدام حسين. وفى يوليو ٢٠٠٣م، فى مقال بجريدة «نيويورك تايمز»، قام الأمير الحسن بالثناء على إنجازات ما اعتبره الوطنيون العرب النظام العميل للبريطانيين، للملك

فيصل الأول. ووصفه بأنه «رجل الحكمة وبعد النظر» الذي قام بلم شمل المجتمعات العربية المتناثرة بروح الود والائتلاف، على الرغم من قيود القوة البريطانية المهيمنة.

وأضاف الأمير الحسن أنه في ظل فيصل الأول كان العراق «بلداً يشارك مواطنوه في بناء الأمة بصرف النظر عن الولاء أو الانتماء للشيعة أو السنة أو الكلدانيين أو الصابئة (وهي طائفة عربية مسيحية أخرى) أو للعرب أو الأكراد أو الجراكسة أو التركمان ». وذهب الحسن إلى أبعد من ذلك حيث أكد على أن العراق، باعتباره كان أول عضو عربي في عصبة الأم، «أصبح نموذجاً يحتذي للبلدان الأخرى في الشرق الأوسط وفي العالم ».

وبدلاً من المطالبة بإعادة الملكية الهاشمية إلى بغداد ( الأمر الذي حظى ببعض الأصداء الطيبة في وسائل الإعلام الإسرائيلية )، غلف الحسن أماله بالإعلان عن رغبته في أن:

"يكون العراق نموذجاً لدولة متطورة من خلال قدرته على الدمج الإنساني بين الاقتصاد والسياسة وجعل رفاهية مواطنيه في قلب العملية السياسية. فالميراث التاريخي للملك فيصل الأول هو الذي مكن العراقيين من المشاركة في مستقبلهم السياسي. فتطوير \_ وليس فرض \_ الديمقراطية في العراق هو الأمر الجوهري"(٥).

وهناك معلقون ومؤرخون لديهم رؤية أقل وردية بالنسبة لميراث فيصل الأول. ومع ذلك، فإن معظمهم يتفقون على أن حكمه، الذي استمر حتى وفاته المفاجئة عام ١٩٣٣ م وتولية ابنه غازى الحكم، شهد أكثر الفترات نجاحًا خلال حقبة النفوذ البريطاني.

تضاءل، وعلى نحو تدريجي، النفوذ البريطاني الاستعماري المباشر في العراق. وفي مقال هام وصف تي. إي. لورنس بجريدة «صانداي تايمز» اللندنية في ٢٢ أغسطس ١٩٢٠م، وصف العراق بأنه:

«فخ سوف يكون من الصعب على بريطانيا الخروج منه وهي تحتفظ بماء وجهها . . . وعلى نحو أسوأ من الحكم التركي القديم . لقد احتفظوا بأربعة عشرة ألفاً من المجندين المحليين ، وقتلوا مائتين من العرب سنوياً للحفاظ على السلام . إننا نحتفظ بتسعين

ألف رجل وطائرات وعربات مدرعة وسفن حربية وقطارات مصفحة. قتلنا حوالى عشرة ألاف عربى في انتفاضة هذا الصيف. فإلى متى سوف نسمح بإنفاق ملايين الجنيهات والتضحية بآلاف الجنود من القوات الإمپريالية وعشرات الآلاف من العرب لصالح الإدارة الاستعمارية، وهو الأمر الذي لا يستفيد منه سوى القائمون بالإدارة ؟»

وافقت الجمعية التشريعية عامى ١٩٢٤، و١٩٢٥ معلى المعاهدة الأنجلو \_ عراقية ، وعلى قانون شبه دستورى ، يجعل الوزراء العراقيين مسئولين أمام برلمان مكون من مجلسين . وبعد تأخير مطول بسبب المعارضة العربية للوصاية البريطانية وإصرار فرنسا وآخرين على أن العراق غير مستعد للاستقلال التام ، وضعت المعاهدة الأنجلو \_ عراقية عام ١٩٣٠م أسس تحالف لمدة ٢٥ عامًا . وكان من المقترح أن تقوم الحكومتان باستشارة بعضهما البعض بخصوص السياسة الخارجية ، وقامت بريطانيا بالحصول على قواعد جوية والتحكم في طرق المواصلات وتوفير قوة عسكرية لتدريب الجيش العراقي .

# تقسيم غنائم البترول

قام النظام الاستعمارى، باستخدام الجيش البريطانى وسلاح الجو الملكى تدريجياً بإخضاع الثورات الكردية والبدوية، كما عمل على السيطرة على رجال الدين الشيعة في بغداد والنجف وكربلاء، والذين كانوا في معظمهم من أصل فارسى. وتفاقمت نزاعات الحدود عبر الخط الذى رسمه المنتصرون في الحرب العالمية الأولى من خلال الصراع الناتج عن الحرب الأهلية بين الهاشميين المنهزمين والسعوديين المنتصرين في شبه الجزيرة العربية.

كانت أعقد المشاكل، التى تواجه فيصل الأول والبريطانيين، هى علاقتهما بالحكام الأتراك السابقين فى العراق. وقام مؤتمر سلام لوزان عام ١٩٢٣م بتنظيم ( دون حل محدد ) النزاعات، وخاصة النزاعات اليونانية \_ التركية، الناشئة عن الحرب العالمية الأولى وما بعدها. وطالبت الجمهورية التركية الجديدة بقيادة مصطفى كمال أتاتورك بعودة معظم ولاية الموصل التى كان يعلم العالمون ببواطن الأمور بها أنه غنية بالبترول. وفى عام ١٩٢٥م، وبعد عامين من الجهود الديبلوماسية المضنية، والتى اشتملت على الكثير من التعاملات المزدوجة وجهود شركات البترول العالمية الكبرى للحصول على

نصيبها من البترول، خضعت تركيا للضغوط البريطانية، ووافقت على مضض على التوقيع على اتفاقية منح الموصل للعراق(١).

ومنذ معاهدة ١٩٢٥م تلك وحتى خريف ٢٠٠٣م حينما أحبطت قوات «حفظ السلام» التركية بواسطة المعارضة العراقية ، عندما دعيت بواسطة إدارة بوش ، وظمأ العالم الصناعي للبترول وطموحات الشركات المتنافسة والدول ، بما في ذلك أطماع دولة إسرائيل الفقيرة في البترول ، للوصول إلى البترول العراقي ، كانت خلف الكثير من التاريخ المضطرب لمنطقة الشرق الأوسط .

مع اندلاع حرب ١٩١٤م كانت مصفاة تكرير البترول لشركة البترول الأنجلو و فارسية في عبدان ، بالقرب من الحدود العراقية تُصدر ربع مليون طن من البترول سنوياً. وبعد تشجيع وينستون تشرشل ، الذي كان في عام ١٩١١م أول لورد للبحرية البريطانية (حيث كان اسمه الحركي في الحرب العالمية الثانية في الرسائل التي بعث بها إلى الرئيسي فرانكلين روز قلت هو «رجل البحرية السابق») ، والذي حث على وجوب قيام الأسطول البريطاني بنقل البترول ، حصلت بريطانيا عشية اندلاع الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٤م على ١٥٪ من أسهم شركة البترول الأنجلو - إيرانية . وقامت ألمانيا أيضاً بالعديد من المحاولات للوصول إلى بترول بلاد الرافدين . وفي اتفاقيتها المبرمة مع الإمبراطورية العثمانية عام ١٩٠٣م لبناء سكة حديد برلين - بغداد ، وهو مشروع طموح قام به البنك الألماني «دويتش بنك» ، منع الألمان حقوق استغلال الأراضي الواقعة على جانبي مسار القطار في نطاق ٢٠ كم .

وفى عامى ١٩١١م و ١٩١٢م، تم إنشاء شركة البترول التركية. كانت تركية بالاسم فقط، لأن ماليكها اشتملوا على شركة «رويال دتش شل» و «ناشونال بنك أوف تركيا» المملوك لبريطانيا ورجل أعمال أرمنى واسع الخيال وعدوانى يسمى سى. أس. جولبنكيان. وقد أصبح معروفًا باسم «السيد خمسة بالمائة» لأنه كان يمتلك هذه النسبة في هذه الشركة، وفي شركات بترولية كبرى أخرى. وفي عام ١٩١٣م اندمجت شركة البترول التركية مع شركة البترول الأنجلو \_ إيرانية، وكانت أسهمها موزعة على أنصبة بريطانية وألمانية وهولندية ورجل الخمسة بالمائة؛ وقد منح ذلك لبريطانيا نصيبًا

ضخمًا من بترول الشرق الأوسط، بينما كانت تقف على عتبة الحرب العالمية الأولى وقواتها تهبط في بلاد الرافدين (٧).

وقبل اندلاع الحرب، منحت الحكومة العثمانية الامتياز لهذه الشركة البترولية العملاقة. وقد تعهد أعضاؤها بعدم القيام بإنتاج أو معالجة البترول في أراضي الإمبراطورية العثمانية في أوروپا وآسيا إلا من خلال هذه الشركة باستثناء مناطق معينة حددها خط أحمر على الخريطة؛ وأصبح ذلك معروفاً باسم «اتفاقية الخط الأحمر». وحينما انتهت الحرب عام ١٩١٨م، قام البريطانيون باحتلال الموصل وصادروا الأنصبة الألمانية في الشركة. ومع ذلك، بسبب اتفاقيات زمن الحرب بين الحلفاء مثل سايكس ييكو، كان من المفترض أن تكون الموصل خاضعة لدائرة النفوذ الفرنسي وليس البريطاني.

وفى عام ١٩١٩م، نجحت بريطانيا فى إقناع الحكومة الفرنسية بنقل الموصل إلى السيطرة السياسية البريطانية مقابل دور آمن ومضمون لشركة البترول الفرنسية فى تطوير حقول البترول بالموصل. وافقت فرنسا أيضاً على مد خطين لأنابيب البترول؟ لنقل البترول الخام من بلاد الرافدين وإيران إلى الموانى السورية على البحر المتوسط (٨).

وعلى الرغم من أن أمريكا ما بعد الحرب كانت تعود إلى عزلتها السياسية ، فإن دورها الاستراتيجي والاقتصادي والتجاري الطويل الأمد في الشرق الأوسط كان في سبيله إلى الميلاد . وكان البترول قوة أساسية للعب هذا الدور . وحتى نهاية الحرب ، كان ما يزيد عن ٨٠٪ من بترول بريطانيا يأتي من الولايات المتحدة . وكانت إيران هي المنتج الهام الوحيد للبترول في الشرق الأوسط ، وكانت تشارك بنسبة مميزة في الإنتاج العالمي للبترول . وفي عام ١٩١٣م كانت الولايات المتحدة ( وبشكل أساسي تكساس وأوكلاهوما ) تنتج ١٤٠ ضعفاً من البترول الذي تنتجه إيران (٩) .

# ويلسون يفتح الأبواب

كان وودرو ويلسون، ابن القس المشيخى، أستاذا للقانون والحكم، ورئيسًا الجامعة پرنستون، وحاكماً لولاية نيوچيرسى قبل أن ينتخب كرئيس للولايات المتحدة عام ١٩١٢م (أعيد انتخابه عام ١٩١٦م). كان رجلاً حكيمًا يؤمن بالمثل العليا والمبادئ الدينية، ولم يكن متحمسًا بشأن مسائدة الحلفاء الأوروپيين في الحرب العالمية الأولى. وبناءً على طلب ألمانيا، حاول عام ٢١٦م التوسط ووضع حد للحرب. فقط بعد أن بدأت الغواصات الألمانية في إغراق السفن التجارية الأمريكية في المحيط الأطلنطي، قام باشراك الولايات المتحدة في الحرب وأرسل حوالي مليون جندي أمريكي للقتال إلى جانب أوروپا. وفي مؤتمر السلام الذي أعقب الحرب، قام ولكن بلا جدوى بالاعتراض على الاتفاقيات السرية بين بريطانيا وفرنسا لاقتسام الشرق الأوسط فيما بينهما. وقام بالدفاع عن وتشجيع - قيام دولة مستقلة لكل من الأكراد والأرمن، الذين فقد الملايين منهم حياتهم في صراعهم مع الأتراك.

ومع ذلك فإن الشيء الذي أصر عليه ويلسون ومبعوثوه من الأمريكيين هو سياسة «الباب المفتوح» التجارية في أراضى الانتداب، بما في ذلك العراق. كان البترول يحتل جانباً كبيراً من تفكير وزارة الخارجية. وقد انخرطت في مجادلات طويلة مع مكتب الخارجية البريطانية، الذي أحس بأن تكساس وأوكلاهوما بهما ما يزيد عن احتياجات أمريكا من البترول. وقد قامت شركات البترول الأمريكية باقتحام سوق البترول في الشرق الأوسط. وحينما تحولت شركة البترول التركية إلى شركة بترول العراق (IPC) بعد اتفاقية عام ١٩٢٥م، ضم ملاكها بنسبة ٧٥, ٢٣٪ لكل منهم الشركة الأنجلوب إيرانية (التي أصبحت بعد ذلك شركة البترول البريطانية BP) وشركة رويال دتش شل، مجموعة أمريكية، تقلصت بعد ذلك إلى شركة بترول نيوچيرسي وسكوني قاكيوم (ثم أصبحت تعرف باسم موبيل) وشركة البترول الفرنسية (CFP) إلى جانب جولبنكيان ونسبة الخمسة بالمائة المعتادة.

كان ذلك يمثل فتحًا جديدًا لوزارة الخارجية الأمريكية في مجال البترول. وقد قامت سراً بالموافقة على خريطة الخط الأحمر، التي اعتبرتها بريطانيا لا تزال سارية واستبعدت كل المشاركين من خارج شركة البترول العراقية (١٠٠). وأدت الاكتشافات البترولية الكبرى في المناطق الكردية بالقرب من كركوك عام ١٩٢٧م إلى المزيد من البترولية بترول العراق. وبحلول الثلاثينيات، قدم إنتاج بترول الشركة جانبًا كبيرًا من الدخل القومي للعراق. وفي نفس الوقت، كانت شركات البترول الأمريكية تمتلك امتيازات رئيسية في المملكة العربية السعودية والكويت وبعثة منطقة شرق الخليج.

وفى غضون ذلك، انتهى الانتداب البريطاني في عام ١٩٣٢م وانضم العراق إلى عصبة الأم كدولة ذات سيادة. ولكن كانت هناك جماعات دينية ووطنية قوية، لا تزال تشمئز من النفوذ البريطاني المستمر في العراق، وكذلك النفوذ المتعاظم لشركة بترول العراق.

وفى أغسطس ١٩٣٣م، قامت وحدة تنتمى للجيش العراقى بذبح ٣٠٠ قروى مسيحى أشورى فى شمال العراق. وهذه المذبحة المروعة حظيت باستحسان واسع النطاق من جانب الرأى العام الإسلامى. وحينما لم يتم عقاب المذنبين، هاجر الكثير من الآشوريين إلى سوريا، والتى كان من المفترض أن تظل مع لبنان تحت الانتداب الفرنسى حتى الحرب العالمية الثانية.

# فلسطين تتوسط المشهد

بعد الرحيل المفاجئ للملك فيصل في عام ١٩٣٣م وخلافته بواسطة ابنه المحبوب والذكى غازى، والذى في نفس الوقت لم يكن رجل دولة على المستوى المطلوب، بدأ العراق انغماسه في مشاكل دولة أخرى واقعة تحت الانتداب البريطاني، ألا وهي فلسطين. وهذه المشاكل قد تصاعدت بدرجة خطيرة، قادت في النهاية أولاً إسرائيل في أعوام ١٩٤٨ و ١٩٧٧ و ١٩٩١م، وبعد ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، التي تعتبر الآن حليفاً أصغر لواشنطن، في عام ٢٠٠٣م، قادتهم جميعاً للانخراط في حرب مع العراق.

كافحت الدولة والمجتمع العراقي من أجل إنشاء نظام سياسي حديث وله ثقله. كانت هناك شخصية سياسية مهيمنة خلال فترة ما بين الحربين تم القضاء عليها بواسطة الدهماء الغاضبين في شوارع بغداد أثناء الثورة العراقية عام ١٩٥٨م، وهذه الشخصية هي نوري السعيد.

وقد أصبح شخصية محورية في التفاعل الحادث بين صناع الصهيونية ومؤسسي إسرائيل والعرب في العراق. ولد نورى عام ١٨٨٨م ( من الناحية الرسمية في بغداد ولكن من الناحية الواقعية في إحدى القرى، التي تحمل اسماً له صدى تركيًا وهي قرية توسكرمتو) وكان نتاجًا للإمبراطورية العثمانية الآيلة للسقوط \_ حيث كان أبوه موظفًا

فى البيروقراطية العثمانية \_ وممثلاً للعرب الذين انشقوا عنها. ومن خلال قدراته التاريخية والسياسية، تنبأ بالثورة العربية القادمة. وحينما كان ضابطاً صغيراً أصبح المستشار العسكرى للشريف فيصل عام ١٩١٨م. وقاتل مع لورنس والعرب شمال الجزيرة العربية وحتى دمشق. وحينما قام الجيش الاستعمارى الفرنسى بطرد «الملك» فيصل، الذي نصب نفسه ملكاً، إلى خارج سوريا، سافر معه إلى بغداد لينضم إلى النظام الجديد الذي تهيمن عليه بريطانيا.

ومثل لاعب ماهر في لعبة الكراسي الموسيقية، وحتى انتهاء حكمه الطويل باغتياله في ثورة ١٩٥٨م، تنقل نورى بين العديد من الوظائف العليا في المملكة العراقية: رئيسًا للوزراء ووزيراً للدفاع وتقلد العديد من المناصب الديپلوماسية في الخارج. وكانت إحدى المشاكل الرئيسية التي واجهته في مجال السياسة الخارجية \_ كما حدث لمن جاء بعده مثل صدام حسين \_ مشكلة فلسطين والحركات العربية والصهيونية في ظل الإدارة البريطانية المتزايدة الاضطراب.

كانت مقدمة نزاع بغداد الطويل الأمد مع الصهاينة، وبعد ذلك مع الدولة الإسرائيلية، يتم الإعداد لها بواسطة رجال الدولة البريطانيين، وخاصة وينستون تشرشل. وباعتباره أحد أعضاء وزارة داڤيد لويد چورچ، لعب تشرشل دوراً محورياً في الشرق الأوسط يشبه مزيج من دوري كولين پاول ودونالد رامسفيلد في إدارة الرئيس چورچ بوش منذ عام ٢٠٠١م فصاعداً. كانت أمريكا ويلسون وما بعد ويلسون تقف على الحياد. وكانت أكثر اهتماماً بالسباق المحموم المتصاعد على بترول الشرق الأوسط من اهتمامها بالصراع بين القوميتين العربية واليهودية. وكان الاهتمام الأول لتشرشل بعد نهاية الحرب العالمية الأولى هو إبقاء فرنسا، المهيمنة بالفعل على سوريا ولبنان، بعيداً عن فلسطين وكذلك العراق. وكانت وسيلته لتحقيق ذلك هي تقديم عرش الدولة المصنوعة الجديدة، ألا وهي إمارة شرقي الأردن إلى الملك عبد الله الأول، الجد الهاشمي للملك حسين والجد الكبير للملك عبد الله الثاني ملك الأردن اليوم. وسعى تشرشل إلى إقناع عبد الله، مقابل منحه عرش إمارة شرقي الأردن، بأن اليوم. وسعى تشرشل إلى إقناع عبد الله، مقابل منحه عرش إمارة شرقي الأردن، بأن يتجنب الهجوم على الفرنسيين في سوريا وبذلك لا يستفزهم للدخول إلى فلسطين،

أو للإصرار على الاحتفاظ بالموصل. ويكتب المؤرخ داڤيد فرومكين قائلاً «توصل مستشارو تشرشل إلى أن بريطانيا يمكنها الوفاء بتعهداتها التى قطعتها أثناء الحرب [بشكل أساسى وعد بلفور واتفاقيات سايكس \_ بيكو المتناقضين] من خلال إقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين غرب الأردن، وكيان عربى مستقل فى فلسطين شرق نهر الأردن، يحكمها الملك عبد الله (١١).

آمن تشرشل به ستشاروه، وأخبروا ديڤيد لويد چورچ رئيس الوزراء البريطانى بذلك، بأن عبد الله يمكنه كبح جماح الحركات العربية المناوئة للفرنسيين وللصهيونية التى يمكن أن تنشأ فى إمارة شرق الأردن، شرقى نهر الأردن. وفى مارس ١٩٢١، بعد أن قام تشرشل بتجسيد سياسته من خلال سلسلة من الاجتماعات فى القاهرة، استقل القطار إلى القدس. وقد التقى عبد الله، الذى وجده معتدلا وودوداً وعلى استعداد إبرام معاهدات مع البريطانيين. وقد سمح عبد الله لهم بحكم 'ذردن دون وجود قوات بريطانية على الأرض، ولكنه سمح لسلاح الجو الملكى بالبقاء فى القواعد الجوية وهو وسيلة فعالة للسيطرة.

وسرعان ما أصبح السير چون فيلهى، المستشرق والمستكشف البريطانى والمغامر، مستشاراً رسمياً لعبد الله. وبدأ المسئولون البريطانيون فى تشكيل وتدريب جيش بدوى سمى بعد ذلك بالفيلق العربى، وكان يقوده السير چون جلوب، والذى أصبح يعرف بعد ذلك باسم «جلوب باشا».

إن فكرة إقامة دولة يهودية فى فلسطين قد نشأت بالطبع قبل وقت طويل من اندلاع الحرب العالمية الأولى، خلال سنوات اضمحلال الإمبراطورية العثمانية. وقد حاول ثيودور هر تزل، المعروف بأنه مؤسس الصهيونية (والتى تعرف بأنها عودة اليهود إلى جبل صهيون وإقامة دولتهم التى جاء ذكرها فى الكتاب المقدس)، إقناع السلطان العثمانى والإمبراطور الألمانى قبل الحرب بجنح اليهود تصريحاً بالاستيطان، ولكنه لم ينجح فى ذلك. وقد تم سحب بديل بريطانى لهذا الميثاق، بعد رفض المؤسسين اليهود. وحينما قامت بريطانيا عام ١٩١٧م بإصدار وعد بلفور لكسب والحفاظ على الدعم اليهودى ضد أعدائها فى الحرب العالمية الأولى، وجد داڤيد بن جوريون والزعماء الصهاينة الآخرون الفرصة سانحة لتحقيق حلمهم.

اعتبر وعد بلفور، كما يؤمن بذلك معظم المؤرخين اليهود وبعض المؤرخين العرب، شرعياً حينما جعلت عصبة الأم من بريطانيا سلطة انتداب في فلسطين والعراق والأردن، وأكد قرار الانتداب على الدعم البريطاني لإنشاء «وطن قومي» لليهود في فلسطين. وكان الصهاينة متيقنين من قيام دولة يهودية، حتى على الرغم من أن السكان العرب في فلسطين عام ١٩١٧م (كما كان نوري السعيد في العراق والكثير من الزعماء العرب مغرمين بالإشارة إلى ذلك) يفوقون اليهود عدداً بنسبة عشرة إلى واحد (١٢).

واجه تشرشل ولويد چورچ، من خلال تنصيب الحكام الهاشميين العرب في العراق والأردن، تناقضاً جوهرياً. فعلى الرغم من أن العراق كان لديه مجتمعاً يهودياً كبيراً وآمناً ومزدهراً، يعتبر نفسه امتداداً للمجتمع اليهودى القديم في بابل، كان هناك القليل من اليهود في إمارة شرقى الأردن. وإذا كان يجب الإبقاء على إمارة شرقى الأردن قاصرة على العرب فقط، دون أي وجود لليهود، فإن سياسة بلفور الخاصة بإنشاء وطن قومي لليهود لم تكن لتراعى جيداً \_ وخاصة بما أن بريطانيا كانت مطالبة بإعداد فلسطين تحت الانتداب لتكون دولة يحكمها اليهود، وتمثل الأردن ٧٥٪ مما اعتبره اليهود فلسطين التاريخية \_ وعلى ذلك، بما أن تشرشل قد أصدر قراره الخاص بإقامة وطن قومي لليهود غرب وليس شرق نهر الأردن، كان على تشرشل الإشارة إلى أن بريطانيا ليست مضطرة إلى تطبيق وعد بلفور شرق النهر (١٣).

الآن أصبح المنتصرون في الحرب العالمية الأولى وارثين لتركة الإمبراطورية العثمانية القديمة. وأدت وعودهم وأهدافهم المتناقضة إلى تهيئة الساحة للصراع العربي لليهودي الجبار على نفس الأرض. وهذا الصراع ألقى بظلاله الكثيبة على منطقة الشرق الأوسط. وفي أواخر القرن العشرين، جر الولايات المتحدة الأمريكية، التي خرجت ظافرة من الحرب الباردة مع الاتحاد السوڤييتي، إلى أكبر صراع فيما وراء البحار في تاريخها: حرب لقتال أعدائها الإرهابيين وبناء شبكة عسكرية عالمية للدفاع عن مصالحها ومصالح بعض حلفاءها القلائل. وضمن هؤلاء كانت إسرائيل. ويجب علينا أن نتناول فيما يلى كيف أن المراحل المبكرة من هذا الصراع قد غيرت كلاً من العراق وإسرائيل.

# الفصل الثالث

«عملية عزرا ونحميا» الرحلة الحلوة المرة إلى صهيون



لصوير أحهد ياسين لويلر @Ahmedyassin90 «بينما نستجمع قوانا ونقوى أنفسنا ونستعد للعودة إلى فلسطين \_ دعونا نُرى العالم
 أجمع أننا نصلح كأى شعب آخر للمعيشة في مجتمع سياسي مستقل

(حاييم وايزمان ـ ١٩١٤ )

فى أحد الأيام المقبضة فى أواخر يناير ١٩٦٩م، احتشد ١٥ صحفيًا غير عربى ودليلنا المعين أمام فندق بغداد القديم. وقدتم إرسالنا إلى العراق من أجل الكتابة عن عواقب الإعدامات العلنية المروعة فى ٢٧ يناير ١٩٦٩، والتى نقلها التليفزيون، لأربعة عشر عراقيًا، تسعة منهم من اليهود، بينهم أطفال يتراوح عمرهم بين ١٥ و ١٦ عاماً. وقدتم شنقهم أمام الجماهير المحتشدة التى تم حثها على المشاهدة فى ميدان التحرير ببغداد وسط المدينة.

وكان الأربعة عشر شخصًا الذين تم إعدامهم متهمين جميعًا بالتجسس لحساب «الكيان الصهيوني»، وهذا اسم دعائي عربي يستخدم غالبًا للإشارة إلى إسرائيل. وفي بعض وسائل الإعلام تحت إضافة عبارة (والولايات المتحدة) باعتبارها فكرة ثانية.

وقد أدى ذلك إلى تأكيد حزب البعث على الشعار الذى يسمع غالبًا منذ الهزيمة العربية في يونيو ١٩٦٧، بأن واشنطن متهمة دائمًا في أى مؤامرة ضد العرب تقوم بها تل أبيب.

وعلى الرغم من أن الضحايا المشنوقين، الذين ظلوا معلقين أمام آلاف المشاهدين الذين شاهدوهم وهو يلفظون أنفاسهم الأخيرة، تم إنزالهم في النهاية ولم يصبح بالإمكان تصويرهم، فإننا كنا نطمح إلى ملاحظة ردود الفعل فيما نرى أو نسمع. وقد ذكر مرافقنا من خلال مكبر للصوت في مقدمة الحافلة بأننا يمكننا الذهاب إلى قأى مكان، والتحدث إلى قأى شخص، نرغب في التحدث إليه.

وكانت استجابتنا سريعة: الحى اليهودى من فضلك. (في ذلك الوقت، وطبقًا للتقديرات الإسرائيلية اللاحقة بقى فقط ٣٣٠٠ يهودى (١) من ٥٠٠٠ غادروا من خلال «الإنقاذ» الذي تم بواسطة إسرائيل للغالبية العظمى من الجالية اليهودية والتي بلغت وقت ميلاد إسرائيل وصعود نورى السعيد في عهد الملكية السابق، ٣٠٠٠ ألف يهودى).

### جولة موجهة

بدأت حملتنا الاستكشافية في حي تكتنفه الشوارع الضيقة والأزقة الملتفة بالقرب من وسط المدينة. وكان بعض زملائنا من مراسلي الصحف يطلقون عليه «الحيتو». توقفت الحافلة إلى جانب تقاطع مظلم وقام مرشدنا بإرشادنا عبر المعبد. وداخل المعبد الذي يلفه الظلام والذي ليس به من وسائل الإضاءة سوى مصباحين معتمين بشدة ١٠ أو ٢٥ وات ، التقينا، حاخام محنى الظهر، في الثمانينيات أو التسعينيات من عمره، قام بإخراج مخطوط ضخم مطوى عدة طيات من التوراة. وكان يتحدث العربية وقام مرشدنا بالترجمة حيث قال لنا حاخام أصغر سنا «انظروا إننا نحتفظ بالتوراة في أمان. هناك حرية لكل الأديان في العراق ». وحينما سألناه كم عدد المصلين الذين يترددون على المعبد، تمتم بإجابة لم تترجم لنا ولكنها فيما يبدو أسعدت مرشدنا.

كان هناك مجموعة من رجال الشرطة ، يرتدون الملابس السوداء اللامعة الضيقة ، ينتظرون في الخارج . وكان أحدهم يعلق سلاحه في مكان ظاهر أسفل الكتف . اعتقدنا جميعًا \_ بما في ذلك مرافقنا من وزارة المعلومات \_ أنه سوف يقبض علينا في الحال أو ربما يحدث لنا ما هو أسوأ من ذلك .

استجمع مرافقنا شجاعته وبعد التأكيد على المجموعة التي تشبه الجستابو أننا جميعًا لدينا موافقة رسمية للقيام بهذه المهمة، قام بالتحدث في جهاز لاسلكي كان يعتبر علامة رسمية في عراق عام ١٩٦٩م.

وبعد محادثة قصيرة قام بتقديم جهاز اللاسلكي إلى قائد المجموعة الذي قام بترديد عبارة: النعم سيدي، نعم سيدي، على نحو آلى. بعد ذلك قام بتوجيه كلمة أو كلمتين

لنا ثم أوماً لنا بالانصراف وعلى وجهه علامات الكبر والاشمئزاز. وقام فريق محطة أى. تى. ثى. بالتقاط لقطة سريعة ثم صعدنا إلى الحافلة. قام السائق بقيادة الحافلة بسرعة حيث إنه فيما يبدو، كان سعيدًا بمغادرة المكان.

ومع اقترابنا من جسر نهر دجلة، وبالقرب من إحدى المناطق الشيعية، تذكرت بفخر أننى أحمل كاميرا جديدة من طراز كانون. وعلى الرغم من وجود فيلم بداخلها فإننى لم أكن قد قمت بتجربتها بعد. وقمت برفعها عبر نافذة الحافلة لالتقاط صورة للنهر.

كان ذلك خطأ فادحًا. قامت سيارتان ذواتا لون أسود، من طراز بيجو على ما أذكر باعتراض الحافلة. وقفت إحداهما أمام الحافلة والأخرى خلفها لقطع الطريق علينا.

قام الشرطى الذي يعلق مسدسه على نحو ظاهر، والذي تبعه رجال شرطة أخرون لم نرهم في المعبد بسحب سلاحه الذي يعلقه أسفل الكتف، ومد ذراعه الأخرى نحوى وتحدث إلى قائلاً «آلة التصوير، آلة التصوير».

علق زميلي إريك پاس بصحيفة «النيويورك تايمز» على ذلك قائلاً بسخرية «إنه يعتقد أننا جواسيس وأنك تقوم بتصوير الجسر». بينما كنت أقوم بتسليمه آلة التصوير على مضض، قام فريق آي. تي. في. بدس آلة التصوير الخاصة بهم وجهاز التسجيل تحت أحد مقاعد الحافلة.

قام رجال الشرطة باستخدام جهاز اللاسلكي الخاص بهم للتحدث إلى رئاستهم. وجاء الإفراج عنا هذه المرة أسرع من ذي قبل ولكن ليس قبل أن يقوم قائدهم بإخراج الفيلم وتعريضه للضوء في شماتة واضحة ثم أعاد إلى القالتصوير خاوية على عروشها.

بعد ذلك قضينا دقائق قليلة نتطلع بإعجاب إلى منطقة السوق المكتظة بالبشر ومسجد الشيعة ذى القبة الذهبية فى حى الكاظمية الذى يحتوى على مقبرتى الإمامين السابع والتاسع من أئمة الشيعة الاثنى عشر، وكان لعدة قرون تسكنه أغلبية شيعية فى العراق. بدا مرافقنا، الذى ينتمى للسنة، منزعجاً بعض الشيء. فى وقت لاحق، نجح طاقم محطة آى. تى. قى. فى إقناعه والسائق بركن الحافلة فى منطقة تظللها أشجار

النخيل، حيث أراد مراسلها تغيير إحدى قطع الكاميرا. ولكننا تعرضنا لهجوم مباغت آخر. فقد قامت فرقة من رجال الشرطة الذين يرتدون الپيريهات بالهبوط من سيارتين لنقل الجنود وكان بصحبتهم رجلان من رجال الشرطة يرتديان البزات السوداء اللامعة.

هذه المرة بدت الأمور أكثر قتامة. قال لنا مرافقنا: «إنهم سوف يأخذوننا إلى محطة التليفزيون».

«سوف نظهر على الهواء لمدة عشرين دقيقة لكى ندلى باعترافاتنا» هذا ما أضافه إريك پاس لكى يخفف عنا بعض الشىء بواسطة سخريت اللاذعة. ولكن عندما وصلت الحافلة إلى مبنى التليفزيون، قال مرافقنا بابتسامة باهتة «نأمل ألا نمكث هنا مدة طويلة».

وعلى مدى ساعتين قدموا لنا أقداح الشاى العربى وأكواب الماء. لم يوجهوا لنا أية أسئلة على الرغم من أنهم كانوا يستجوبون مرافقنا في غرفة أخرى. أشار مصور محطة آى. تى. ڤي. إلى اختفاء ضوء النهار.

وحينما جاء الفرج بعد طول انتظار، كانت الشمس تنحدر سريعًا جهة الغرب. ومع إرخاء الليل سدوله في تلك الليلة الشتوية المظلمة على بغداد، كنا قد عدنا إلى وسط المدينة وتوقفنا بالقرب من ساحة الإعدام إلى جانب قطعة نحتية تنتمي للمدرسة الطليعية في الفن في ميدان التحرير. كان بعضنا لا يزال يخاطر بالتقاط الصور وكان طاقم محطة آي. تي. في يحمل كاميرته الضخمة ويقوم بتصوير الميدان.

ربحا أصبحت أيها القارئ العزيز تتوقع ما حدث هنا أيضًا، فبينما حدث الاعتراض الأخير لنا في هذا اليوم العاصف كانت كاميرا محطة آي. تي. قي. لا تزال تدور لكي تصور لحظات القبض علينا. في هذه المرة قام مرافقنا بتقمص دور الشرير وصرخ في رجال الشرطة الذين قاموا بالانصراف دون تدخل خارجي. وبعد أن أيقنا بانتهاء المغامرة أملنا أن ننجح في كتابة قصة خالية من مقص الرقيب، أو أن نقوم، كما فعل مراسل وكالة الأسوشيتدپرس، بإرسال صور لاسلكية مباشرة. ( ففي حالة إرسال القصص أو الصور، كان يتحتم علينا إرسالها من غرفة الصحافة في وزارة المعلومات، كما حدث مؤخرًا طوال معظم فترة حكم صدام حسين).

#### الناجون اليهود

بعد مرور ٣٤ عامًا، وبعد أن قامت قوات الرئيس چورچ بوش و اتحالف الإرادة، بغزو العراق والإطاحة بصدام حسين، سعى المراسلون الأوروپيون إلى البحث عن المجموعة الضئيلة من اليهود التى لا تزال تعيش فى بغداد. وقام فيليپ بروسارد بكتابة مقال فى صحيفة «لوموند» الفرنسية فى ٨ مايو ٣٠٠٣م يصف فيه حياة العزلة لهؤلاء الناجون الستة والعشرين الباقين من ٣٢ يهوديًا كانوا موجودين قبل حرب ٣٠٠٣م. وضمن مئات المعابد اليهودية التى كانت فى يوم ما متناثرة حول المدينة بقى واحدًا منها فقط مفتوح الأبواب.

كان المعبد موجوداً في الجزء البدوى من ضاحية الحبيبية الفقيرة. كان هناك عدد قليل من اليهود العجائز، الذين يتجاوز عمرهم جميعا السبعين عاماً، يصلون في المعبد. وحينما توجهت ديبورا پارمنتير، مراسلة شبكة الأنباء الفرنسية إلى المعبد في وقت لاحق في أكتوبر ٢٠٠٣م، وجدته مغلقاً. كان الرابي عماد ليڤي، الذي يبلغ من العمر ٣٨ عاماً وابن الرابي الأخير والذي تم نقله مع خمسة أو ستة يهود آخرين إلى إسرائيل في رحلات خاصة خلال الصيف يخدم مجموعة مكونة من عشرة رجال وهو أقل من العدد المطلوب لتلاوة التراتيل اليهودية أو للصلاة على الموتى. وباستثناء أحد المراهقين وطبيب شاب في الخمسين، فإن الباقين كانوا في السبعينيات من العمر. وقد حدث آخر زواج ديني يهودي في عام ١٩٧٨م، وأحدث طقوس «البار ميتسقاه» في عام ١٩٧٩م.

وفي يوم كيپور، عيد الغفران، في أكتوبر ٢٠٠٣م، مكث الرابي ليڤي بمنزله للصلاة مع أحد أصدقائه. وكانت تتم حراسة المعبد المغلق بواسطة رجل مسلم تستخدمه الجالية اليهودية الضئيلة. وأعلن الرابي ليڤي إننا ربما نستطيع إعادة فتح المعبد حينما تكون هناك حكومة حقيقية. وإن لم يحدث ذلك فقد يتعرض للهجوم، وأضاف أن جيراننا اعتادوا العمل لحساب استخبارات صدام حسين واليوم يصفون الحارس بأنه صهيوني.

وأضاف أن الجالية قليلة العدد قد أصابها الرعب، حينما قرأوا في الجرائد المحلية، التي زاد عددها في ظل حرية وسائل الإعلام الممنوحة بواسطة سلطة الاحتلال الأمريكية «أن هناك يهودًا من الخارج يشترون سرّا ممتلكات عراقية».

وقد دفعت الضغوط الحقيقية أو المتخيلة الجماعة إلى ممارسة أقل قدر ممكن من النشاط. وفي يونيه ٢٠٠٣ م، قام أحد مسئولي وزارة الدفاع الأمريكية بزيارة سرية إلى لكي يعرض عليه توفير حماية خاصة لهم. وقد رفض الرابي العرض خوفاً من أن يثير ذلك الاستفزاز.

وقد بدأ الصراع الفاجع بين إسرائيل / فلسطين والعراق، على نحو بطىء، في العشرينيات والثلاثينيات. وكانت فلسطين في ذلك الوقت تحت سيطرة الإنجليز وكانت العراق ملكية تحت الحماية البريطانية.

ومن أجل فهم ماذا حدث حينئذ وفيما بعد، يجب علينا العودة إلى حياة يهود العراق في الأزمنة التي كان فيها عددهم كبيراً. ويصر بعض المؤرخين على أنه في القرن التاسع عشر، فاق\_من آن لآخر\_عدد الجالية اليهودية في بغداد (وليس البصرة أو مراكز أخرى للحياة اليهودية) عدد المسلمين وبالطبع المسيحيين. ومثل الجاليات الأخرى، الآشورية أو الكلدانية المسيحية، والتركمانية واليزيدية، عاش اليهود داخل الأحياء العربية أو الكردية في بلاد الرافدين. وكانت هناك عائلات أو عشائر ذات نفوذ كبير وتمتعت باستقلال ديني واجتماعي كبير. وهذا ما فعلته مجتمعات أقليات أكبر من اليهود والمسيحيين، كانت تسمى «الملل»(٢).

ومن خلال إيمانهم بأنهم الورثة الشرعيون ليهود بابل القديمة وامتداد لحضارتهم الراقية، كان اليهود العراقيون غالباً رواداً في التجارة والمهن والمجتمعات. وبالإضافة إلى كونهم تجاراً ورجال أعمال، فقد كانوا أيضاً صيارفة ومحامين وأطباء وفي بعض الأحيان في غاية الثراء. وفي عام ١٩٢٧م، حينما تم إنشاء غرفة تجارة بغداد في عهد الملكية، يقول المؤرخ حنا بطاطو إن الشركات البريطانية أو ذات رءوس الأموال المختلطة من بريطانية وفرنسية أمريكية، كانت تمثل الغالبية العظمي لصفوة الشركات التجارية. وكان لكل شركة من هذه الشركات رأس مال يزيد على ٥ ، ٢٢ ألف دينار عراقي ( وهو مبلغ هائل بمقاييس تلك الأيام، حيث كانت العملة العراقية تتمتع بغطاء غراقي وكانت قويه للغاية). وكان لهذه الشركات معاملات ضخمة للغاية، كانت هناك شركة واحدة عربية إسلامية وكان مديرها ابنًا لمالك شركة بريطانية تسمى «ألين بروس أوف أبردين» باسكتلندا. وفي وقت لاحق في الفترة ٣٨ ـ ١٩٣٩ ، قبل أن تجتاح

الحرب العالمية الثانية منطقة الشرق الأوسط، كانت هناك ٢١٥ شركة يهودية من أصل ٤٩٨ شركة «درجة أولى» في الغرفة التجارية الملكية.

ويستشهد بطاطو بتقرير قنصل بريطاني كتبه عام ١٨٧٩ م، خلال الحقبة العثمانية. ففي ذلك الوقت كان اليهود «أهم مجموعة تعمل بالتجارة» وكانت المجتمعات الشيعية والسلفية أو المسيحية تحتل هامشًا ضئيلاً في هذا المجال. وفي عام ١٩١٠م، كان اليهود يحتكرون مجالات تجارية معنية ولم يكن أي من المسلمين أو المسيحيين يستطيع أن ينافسها، وخاصة في البصرة. وبحلول عام ١٩٢٠م، كان اليهود يوسعون من نفوذهم حتى امتد إلى إيران.

وقد تنافس التجارة اليهود مع تجار المستعمرات البريطانية الذين ثبتوا أقدامهم في العراق. وكان اليهود يستوردون البضائع البريطانية من الهند وبريطانيا، مما يؤدى إلى حرمان التجار البريطانيين المقيمين من العمولات العراقية (٦). ومع بداية القرن العشرين، كان معظم كبار التجار اليهود في بغداد لديهم شركاتهم الخاصة في الهند أو في انجلترا. وكان أحد هؤلاء عزرا ساسون سحايق الذي بلغت ثروته حوالي ٢ مليون دولار عام ١٩١٩م، وكان يمتلك شركة چي. إس. سايكس في مانشستر، بانجلترا. وكان صهيون بيكور وعزرا إسحاق صالح، وهما تاجران من بغداد، يمتلكان شركات في بومباي ولندن.

وكان ضمن العائلات التجارية الأكبر والأكثر ثراء وقوة في المجتمع اليهودي العراقي عائلة ساسون التي كان يطلق عليها «عائلة روتشيلد الشرق»، والتي تعود جذورها إلى الأزمنة العثمانية. ومثل كل رجال الأعمال الناجحين في كل الأزمنة والعقائد، فهموا كيف يركبون موجة الحروب وكيف يستثمرون فترات الازدهار وكيف يتعاملون مع الكساد.

وقد قام مؤسس الإمبراطورية التجارية ، ديڤيد ساسون ، الذي كان في عام ١٨٥٠م نشطاً في الصين واليابان وكذلك في الهند وأوروپا ، باستغلال حاجة مصانع لانكشاير إلى القطن عام ١٨٦١م بسبب الحرب الأهلية الأمريكية حينما نقصت صادرات القطن الأمريكية ، فقام ساسون باستبدال القطن الهندي بالقطن الأمريكي بأسعار باهظة . وقد توفي عام ١٨٦٤م ، وامتلك ورثته البنوك والشركات التجارية وشركات أخرى من لندن إلى سنغافورة و طوكيو. وتشتهر إمبراطورية ساسون حتى اليوم بمنتجات «فيدال ساسون» للتجميل. وهناك ما يزيد على ٢٥٠ ألف يهودى مولود في العراق من الذين هاجروا عام ١٩٤٨م، معظمهم إلى إسرائيل ولكن أيضاً إلى الأمريكات وأوروپا، كثر بينهم اسم ساسون، خاصة في صفوتهم الاجتماعية بما في ذلك الديهلوماسي الإسرائيلي الذي يشغل حاليًا منصب سفير إسرائيل في اليونان، داڤيد ساسون.

وفى العراق، ازدهرت الطبقات العليا من التجار اليهود خلال فترة النفوذ والحكم البريطاني ( ١٧ - ١٩٣٢م) على نحو متناغم مع المسلمين والمواطنين الآخرين. وقد تجنبوا السياسة، ومثل الصيارفة أو أصحاب البنوك في عهد نورى السعيد، عائلة زيلخا، فقد قدموا الكثير من الخدمات إلى الحكام ( في إحدى المناسبات قدموا منز لا ريفيا وخيولا إلى نورى السعيد عند زيارته لمصر في عهد الملك فاروق). كما قامت عائلة لاوى اليهودية التي كان بها الكثير من تجار ووكلاء السيارات، بتقديم سيارات مخفضة إلى كبار المسئولين العراقيين. ومع ذلك، حينما اندلعت الاضطرابات العربية ـ اليهودية، كما كان يحدث بشكل دورى في فلسطين تحت الانتداب البريطاني، لم يشارك اليهود الأقوياء ماليًا وغير النشطين سياسيًا فيها، حيث كانوا غير متأثرين بالحركة الصهيونية. كان الجانب الأعظم من المناصب العليا في الحكومة يذهب إلى المسلمن (٤٠).

لم يقم اليهود العراقيون على مدار التاريخ بالتبرؤ من دينهم، ولكنهم تبنوا اللغة العربية والثقافة العربية والطعام العربي والأمثال العربية. وفي عام ١٩٥١م، حينما أصدر الإصلاحيون العثمانيون مانيفستو ثوريًا، طالبوا فيه العرب من مسيحيين ويهود بأن ينضموا إلى إخوانهم المسلمين لمكافحة الحكم التركي.

ومن المرجح أن هذا الامتزاج الثقافي الجزئي مع المجتمع العربي هو الذي أبعد معظم اليهود العراقيين قبل الحرب العالمية الثانية، وأولئك الذين كانوا لا يزالون في العراق بعدها، عن اعتناق الصهيونية. ومع ذلك، فإن اليهود العراقيين بدأوا بالفعل يشعرون بالضغوط، في ١٩٢٩ و ١٩٣٦م، حينما اندلعت الثورات والتمردات العربية ضد المستوطنين اليهود والحكام البريطانيين في فلسطين. وقد بدأ بعض المقربين من نوري

السعيد بتهريب السلاح إلى العرب خلال الثورة العربية في فلسطين ٣٦ \_ ١٩٣٧ م، والتي كانت تقودها الجماعات الفلسطينية المسلحة المنتمية إلى عز الدين القسام.

### الاستقلال .. نوعًا ما

أصبح العراق في عام ١٩٣٢ م أول منطقة عربية تحقق نوعًا ما من الاستقلال عن الإمبراطورية العثمانية الغابرة. ومع تصاعد الصراع في فلسطين في الثلاثينيات، وصل ضباط عراقيون يتمتعون بحس وطنى قوى إلى السلطة في بغداد. ويشير بطاطو إلى أنه كان هناك انشقاق بين صفوف ضباط الجيش الملكى العراقي. وهذا الانشقاق احتوى على ثلاث طوائف رئيسية وهي الأكراد والوحدويون العرب (المناوئون للصهيونية) والوطنيون العراقيون (أو أصحاب التوجه العراقي) الذين ركزوا على بلدهم وليس على أحلام الوحدة العربية.

ويقال بأن اللواء بكر صدقى، الذى قاد انقلابًا عام ١٩٣٦ مع اندلاع الثورة العربية ضد بريطانيا فى فلسطين ، ترك وراءه وثائق تعبر عن الديكتاتورية العسكرية والإطاحة بالملك. قاد انقلاب صدقى أكراد وعراقيون ، بينما الأدوار الرئيسية فى الانقلابات المضادة بواسطة ضباط آخرين عامى ١٩٣٧ و ١٩٣٨ م، وفى الانقلاب المناصر للألمان بقيادة رشيد على خلال الحرب العالمية الثانية ، قام بها دعاة الوحدة العربية . وخلال هذا الجيشان ، تأخرت ألمانيا كثيرًا فى إرسال الدعم الجوى له ، بينما كانت تشجعه فى البداية . وقد قتل ما يزيد على مائة يهودى عراقى ، ولكن بدأ برنامج القتل فى ١١ يونيو ١٩٤١م . وقد أعطى ذلك لبن جوريون ولزعماء يهود آخرين فى الغرب قوة دافعة هائلة من أجل "إنقاذ" اليهود العراقيين وإخراجهم إلى فلسطين .

برز الوحدويون العرب والقومية المناوئة للصهيونية بين المسلمين (وبعض المسيحيين) في العراق من خلال وصول الحاج أمين الحسيني القائد الفلسطيني الشهير والمناصر للنازي قبل الحرب العالمية الثانية ومفتى القدس ، إلى بغداد. واعتبرت السلطات البريطانية في فلسطين الحاج أمين الحسيني، حينما اندلعت ثورة ١٩٣٦م، زعيمًا روحيًّا أو أيديولوچيًّا للثورة. وقد قاموا بفصله من منصبه الرسمى كمفتى للقدس ورحلوه إلى سوريا، وذلك من أجل إزعاج السلطات الفرنسية في دمشق.

ابتهج الفرنسيون، بعد أن توفى الملك غازى فى إبريل ١٩٣٩ م وحل محله ابنه فيصل الثانى، حينما شوهد الحاج أمين فى بغداد فى أكتوبر ١٩٣٩ م، بدعوة من الوحدويين والمؤيدين للقضية الفلسطينية وتشجيع من حكومة نورى السعيد والديبلوماسيين البريطانيين الذين وقفوا من خلفه. وقام المفتى السابق بجذب الآلاف من المؤيدين. وقام بتوثيق صلاته بضباط فى الجيش العراقى وظهر ذلك بوضوح حينما قام رشيد على ولواءاته المتمردون فى «الميدان الذهبى» بطرد نورى السعيد والعميل البريطانى عبد الله خارج العراق. وقد هبطت قوات بريطانية فى البصرة وقامت قوات أخرى بالهجوم من جهة الغرب. ومنيت الجماعات المؤيدة للمحور والمؤيدة للوحدة العربية والمؤيدة للقضية الفلسطينية بالهزيمة وتحت إعادة النظام القديم (٥). ومع ذلك فإن المجتمع اليهودى ، باعتباره عميلاً صهوينياً سريًا مهمته إحضار العملاء الصهاينة فإن المجتمع اليهودى ، باعتباره عميلاً صهوينياً متا مقد أصبح أكثر وعياً بمشاكل فلسطين وأكثر قلقًا على مصيرها المنتظر ، ولم تؤد عودة الحكم الذى تناصره بريطانيا إلى التخلص من هذا القلق . كما أدى ذلك أيضًا إلى توليد اهتمام متجدد بين اليهود فى فلسطين بشأن مصير إخوانهم فى العراق .

#### العنف والإنقاذ

لم يكن العنف بين الطوائف المختلفة غريبًا على النظام الملكى العراقى فى الثلاثينيات. ففى السابع عشر من سبتمبر ١٩٣٦م أعلنت الحكومة فى بغداد ، من أجل تمجيد اندلاع الثورة العربية فى فلسطين ، أعلنت «يوم فلسطين» حيث قتل العديد من المارة اليهود فى الشارع بسبب انفجار قنبلة . ويتذكر شلومو هليل أنه خلال ذلك العقد ، طرد معلمو اللغة العبرية الذين أرسلهم «اليشوف» أو المجتمع اليهودى فى فلسطين إلى العراق . وكانت هناك ضغوط تمارس على المجتمع العراقى من أجل وضع خد للأنشطة والحركات الثقافية اليهودية . وعلى الرغم من ذلك ، يشير هليل إلى قيام اليهود من الأجيال الشابة فى العراق بدراسة الأدب والثقافة العربية . وحتى الوصول إلى هذه الفترة من التوتر الطائفى ، كان معظم اليهود العراقيين يتحدثون اللغة العربية بلهجتهم الخاصة ، ويكتبونها بالحروف العبرية فى منازلهم أو مدارسهم . ومع ذلك ،

فقد سعى الكتاب والشعراء إلى السباحة في نهر الثقافة العربية للمسلمين والمسيحيين العراقيين من خلال الكتابة بلغة عربية معاصرة. ومقابل ذلك كانوا يكسبون السمة العراقية بدلاً من أن يكونوا مجرد يهود (٦).

ويشير بينى موريس، وهو أحد أشهر المؤرخين الإسرائيليين لأنشطة المخابرات الإسرائيلية ، في كتاب وضعه بالاشتراك مع إيان بلاك ، الصحفى بجريدة «الجارديان» الذي عاش طويلاً في القدس ، إلى التاريخ المتقلب «للإنقاذ» الصهيوني لليهود العراقيين.

ومن خلال الرد على الأنشطة المتصاعدة لحقبة رشيد على عام ١٩٤١م، قامت ميليشيا الهاجاناه في فلسطين عام ١٩٤٢م بتنظيم وتدريب قوة سرية صغيرة تسمى شورا (الخط) أو حركة بابل الرائدة وقامت بتهريب العملاء والمواد إلى داخل العراق لتشكيل خلايا «دفاع ذاتى» عن اليهود العراقيين.

وقام مبعوثو الهاجاناه، ومن أبرزهم ثلاثة رجال هم شاؤول أڤيجور وانزو سريني (صهيوني إيطالي) وسماريا جوتمان، بالتسلل إلى العراق عبر فلسطين التي تسيطر عليها بريطانيا. وفي العراق قاموا بانتخاب شباب يميلون للصهيونية كزعماء مستقلين. وقد أقاموا أنفاقًا لتهريب الأسلحة والإمدادات عبر إمارة شرق الأردن أو تركيا أو إيران، وبدءًا من عام ١٩٤٧م قاموا بذلك جوًّا من فلسطين. كما بدأوا أيضًا برامج للتدريب. وبدءًا من عام ١٩٤٣م فصاعدًا قاموا باستخدام اتصالات الراديو ذات الموجة القصيرة، والتي كان معظمها مرمزاً أو مشفراً، للاتصال بقيادتهم «الموساد B» في تل أبيب وهذه منظمة سبقت الموساد الحالي، جهاز الاستخبارات الإسرائيلي. وكان جهاز الموساد B مكلفًا بتسهيل الهجرة اليهودية غير الشرعية والتغلب على القيود البريطانية وتكوين قوة عمل يهودية للمجتمع اليهودي في فلسطين «اليشوڤ» كقاعدة عسكرية ومدنية للدولة اليهودية القادمة. وكانت خلايا «الشورا» السرية المسلحة في العراق حلقة الوصل بين الرحلات السرية الأولى لليهود من العراق إلى فلسطين قبل استقلال إسرائيل والفترة بدءًا من عام ١٩٤٨م فصاعدًا، حينما سعى ديڤيد بن جوريون ومؤسسون آخرون للدولة إلى انتهاج سياسة منظمة الجمع اليهود إمن الخارج، وخاصة من الدول العربية والإسلامية، وكذلك المجتمعات ذات الأقليات اليهودية

الصغيرة، مثل تركيا وإيران والهند. وخلال حروبها مع جيرانها العرب عام ١٩٤٨ م، واصلت خلايا «الشورا» في العراق إخراج المجتمع اليهودي من العراق. وبحلول عام ١٩٥١ كان لتنظيم «الشورا» ١٦ فرعًا و ٢٠٠٠ عضو داخل العراق ، ٣٠٠ منهم حصلوا على تدريب عسكري.

وصف شلومو هليل بالتفصيل دوره الرئيسى فى «عملية عزرا ونحميا»، حيث استخدمت هذه الأسماء من الكتاب المقدس كاسم حركى. كان هليل، الذى كان اسمه الحركى فى الموساد هو «إميل» و «شاماى»، يهوديّا ولد عام ١٩٢٣م فى فلسطين أيسمى اليهودى الذى ولد فى فلسطين صابرا) وتعلم هناك. وقبل استقلال إسرائيل عام ١٩٤٨م، قام هليل برحلات مكوكية بين فلسطين والعراق ، مستقلاً الطائرات البريطانية والخاصة، مرتدياً الزى العربى ومتنقلاً باستخدام سيارات الأجرة المحلية ووسائل النقل الأخرى إلى ومن العراق وإيران وتركيا وفلسطين. وقامت قيادة الموساد B السرية فى بغداد، التى كان اسمها الحركى «برمان» و «ديكل» و «أورين»، بتنظيم نقل «الشحنات» كما كان يشار إليها فى الرسائل المشفرة المتبادلة مع تل أبيب.

أما ثاني أكبر مقر للموساد B فكان في طهران وكان اسمه الحركي هو «جولدمان» و «نوري» و «ألون» في الرسائل اللاسلكية وفي الرسائل المكتوبة التي حملها مبعوثوه.

وفى أول الأمر ، كان الكثير من اليهود العراقيين يعبرون ممر شط العرب المائى من العراق إلى إيران ، أو يسافرون عبر مناطق الأكراد فى الشمال. (أدى اشتراك بعض الأكراد العراقيين فى هذه العمليات المبكرة إلى إقامة علاقات سرية ، ولكنها قوية ، بين دولة إسرائيل والأكراد العراقيين ). وداخل إيران ، كان يتم نقل المهاجرين ، باستخدام الرشوة والعلاقات القبلية والدفع للمهربين ووسائل أخرى ، عبر عبدان وخور مشهر والأهواز ، أو فى مناطق أكثر بعدًا نحو الشمال عبر ديزفول وكيرمن شاه ، وإلى طهران من هناك ، إما بواسطة الجو أو البر إلى تركيا ثم إلى تل أبيب .

كان شلومو هليل يقيم في بغداد في الفترة ٤٧ \_ ١٩٤٨ و ١٩٥٠م وفي طهران عام ١٩٤٩م . وفي طهران عام ١٩٤٩م . وفي عام ١٩٤٧م قام بالإعداد لاستخدام الأموال والطائرات والأشخاص، عا في ذلك الطيارين المرتزقة الأوروپيين والأمريكيين، من أجل القيام بأول رحلات مباشرة من العراق إلى أماكن في فلسطين مثل «بيت شين»، حيث كانت الرقابة

البريطانية متراخية أو غير موجودة. وفي الفترة ٤٩ \_ ١٩٥٠م انتحل شخصية استخباراتية جديدة وهي شخصية الشرلز أرمسترونج بشركة الشرق الأدنى للطيران وذلك كاسم حركى لعملية النقل التي يقوم بها.

# الصفقات والتلاعب والحوادث المؤسفة

فى كتابه اعملية بابل، يصف هليل كيف قام اتشارلز أرمسترونج بعمل صفقات ناجحة مع النظام العراقى فى عهد نورى السعيد من أجل ما أصبح جسراً جويًا شرعيًا لنقل اليهود العراقيين طوال عامين إلى دولة إسرائيل. وبخلاف الأنظمة العربية الأخرى فى الشرق الأوسط، كان نورى ، بموافقة الملك فيصل ، يرغب فى سن قانون عبر البرلمان العراقي يسمح لليهود العراقيين بالهجرة بشكل قانوني إذا أرداوا ذلك عبر البرلمان العرانهم بشكل تلقائى من جنسيتهم العراقية إذا فعلوا ذلك، كما يتم تجريدهم من معظم ممتلكاتهم وأعمالهم وأموالهم وأشياء أخرى. وقد انتهى هذا العرض فى مارس ١٩٥١.

تمنى مؤسسو إسرائيل «تجميع» ما يزيد على مائة ألف يهودى، الكثير منهم رفيعو الثقافة وذوو مهارات تحتاجها الدولة. ومع ذلك، فقد أدى الخروج اليهودي إلى إحباط آمال المؤسسين الإسرائيليين في الحصول على مزيد من الثروة لدولة إسرائيل(٧).

وفي عام • ١٩٥٩م بدأت العملية ككل في التعثر، ففي مايو ١٩٤٨، بدأ الصراع بين العراق ودولة إسرائيل الوليدة. كان التحرك الأول هو إرسال نورى السعيد قوات عراقية للانضمام إلى القوات العربية الأخرى التي تقاتل الإسرائيليين غرب نهر الأردن، ومثل الحملات العراقية الأخرى ضد إسرائيل، سوف يتم الحديث عن ذلك بالتفصيل في هذا الكتاب. وأدى القتال ضد إسرائيل إلى تفاقم وضع المجتمع اليهودى الباقي في العراق، وتقلصت الهجرة السرية إلى فلسطين إلى الثلث.

نعيم جلعادي وهو يهودي ولد في العراق، هاجر إلى الولايات المتحدة وأجرى لقاءً في نيويورك مع جريدة تختص بشئون الشرق الأوسط هي جريدة الينك، عام ١٩٩٨م، وهو ينحدر من عائلة هارون، وهي إحدى أكبر العائلات وتنحدر ممن قاموا ببناء ضريح النبي حزقيال بالقرب من أطلال بابل. وقد عمل جلعادي لحساب الموساد

B في الخلفية العراقية اليهودية. وفي عام ١٩٤٧م في عمر الثامنة عشرة قبضت عليه الشرطة السرية العراقية بينما كان يقوم بمساعدة يهود عراقيين على الهجرة السرية. ومن أجل معرفة أسماء رفاقه الآخرين، قام الزبانية بخلع أظافره وتركوه عاريًا في البرد القارص في شهر يناير وألقوا على جسده الماء المثلج. بعد ذلك تم نقله إلى سجن أبو غريب بالقرب من بغداد، وهو السجن الذي قام رجال صدام حسين فيما بعد باستخدامه في سجن وتعذيب وإعدام المساجين، واستولت عليه القوات الأمريكية في ربيع ٣٠٠٧م واستخدمته كمعتقل. وقد تم أيضًا قهر وتعذيب رجال البعث السابقين ومؤيدي صدام وأسرى آخرين في نفس السجن، الأمر الذي انكشف للعالم بأسره في ربيع ٢٠٠٤م، وكان فضيحة مدوية.

تمت محاكمة جلعادى بواسطة محكمة عسكرية عراقية وكذلك الكثير من رفاقه . استاء نظام نورى السعيد والعديد من المواطنين العرب من الانتصارات الإسرائيلية وجهود وساطة الأم المتحدة العقيمة فى فلسطين . وحينما حكم عليه بالإعدام ، قام جلعادى بالإسراع فى الانتهاء من الخطط التى سبق أن قام بالإعداد لها قبيل محاكمته . قام بتسليح نفسه بالخبز لكى يصبح بدينًا حيث إنه عند إدانته يتم تعليق كرة من الحديد زنة ٥٠ رطلاً فى إحدى قدميه بواسطة سلسلة . وبمجرد أن أحيطت قدمه بالأصفاد ، قام جلعادى بالدخول فى مرحلة التجويع لكى يصبح نحيفًا وتستطيع قدمه الانزلاق قام جلعادى بالدخول فى مرحلة التجويع لكى يصبح نحيفًا وتستطيع قدمه الانزلاق والهروب من القيد بعد دهنها بالزبدة التى خطط لسرقتها . وقام أحد أصدقائه بإحضار بعض ملابس الجيش \_ معطف أخضر طويل وكاب يخفى جزءًا من وجهه . وقام بالهرب من خلال الاختلاط بمجموعة من الجنود كانوا يغادرون السجن . وكان هناك صديق ينتظره بسيارة وقامت خلية يهودية سرية بتهريبه إلى إسرائيل التى وصل إليها فى مايو ١٩٥٠ م .

مثل الكثير من المهاجرين الذين تم إجلاؤهم من العراق واليمن وبلدان عربية أخرى، فقد بدأ جلعادى بداية سيئة. فقد كان مسئول مكتب الهجرة غير قادر على نطق حرف «العين» في اسمه وغيره إلى هالاسكى. وأدى ذلك إلى جعله يشبه أسماء اليهود الأشكيناز وهم اليهود من أصل أوروبي. وهذا الخطأ بين له كيف يعمل النظام في المجتمع الإسرائيلي. وبما أنه يجيد الزراعة فقد أرسل إلى «دافناه» وهو كيپوتز زراعى في أعالى الجليل. ويتذكر أن تكيف المهاجرين كان أسوأ الأشياء. وقد وجد

نفسه بعد ذلك في أشكلون (التي لا تزال تجمل الاسم العربي المجدل). كان السكان العرب تحت سلطة الحاكم العسكري الإسرائيلي. واكتشف رؤساء جلعاد الجدد إنه يتحدث العربية والعبرية ولذلك طلبوا منه أن يقوم بجعل المواطنين العرب يقومون بتوقيع «التماسات» إلى الأم المتحدة من أجل نقلهم من إسرائيل إلى قطاع غزة. وهو يزعم أن السلطات الإسرائيلية كانت تمنع المزارعين المحليين من رى أشجار البرتقال أو رعايتها، وتقوم بأشياء أخرى للضغط عليهم حتى تجبرهم على الرحيل. وعلى ذلك رفض القيام بهذه المهمة.

## ويضيف قائلاً:

«الفلسطينيون الذين رفضوا التوقيع لنقلهم تم نقلهم بالقوة \_ حيث وضعوا في الشاحنات وألقى بهم في غزة. وتم ترحيل ٤٠٠٠ مواطن عربي من المجدال بطريقة أو بأخرى. أما القليلون الذين بقوا فقد كانوا من المتعاونين مع السلطات الإسرائيلية.

وحينما تقدم جلعادى للحصول على وظيفة حكومية جديدة، اكتشف المسئولون عند لقائه أن وجهه لا يتماشى مع اسمه الأشكينازى. وعندما سألوه ما إذا كان يتحدث الپولندية أو اليديشية، كان عليه أن يعترف بأنه لا يفعل. وفى النهاية قام بتغيير اسمه رسميّا إلى جلعادى. وحينما تقدم إلى الحزب الاجتماعي الصهيوني للعمل فى صحيفته العربية، تم إرساله إلى «إدارة اليهود القادمين من الدول العربية». على على ذلك بالقول «إنه تمييز عنصرى، كما لو كانت إدارة للزنوج. ذهبت هنا وهناك \_ وفى عشرة آلاف شخص». وقد قام بالخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي بعد حرب ١٩٦٧م عشرة آلاف شخص». وقد قام بالخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي بعد حرب ١٩٦٧م في سيناء، وخلال حرب الاستنزاف بعد عام ١٩٦٧م على حافة قناة السويس. وبعد في سيناء، وخلال حرب الاستنزاف بعد عام ١٩٦٧م على حافة قناة السويس. وبعد العراقيين على حقوق متساوية، وكذلك المهاجرين «الشرقيين» أو «العرب» العراقيين على حقوق متساوية، وكذلك المهاجرين «الشرقيين» أو «العرب» (السفارديم) الآخرين، وشبه الصراع الذي قاده، والذي أطلقت عليه السلطات الإسرائيلية اسم «الفهود السود»، بصراع «السود» في الولايات المتحدة ضد التمييز والتفرقة العنصرية والمعاملة غير الكريمة. وبدلاً من أن يرفض هذا التشبيه «الفههد

الأسود»، قبله بكل فخر. وأضاف «إنني لدى صور مارتن لوثر كينج، ومالكولم أكس، ونيلسون مانديلا وزعماء الحقوق المدنية الآخرين على جدران غرفة مكتبي».

ويقول جلعادى إنه استاء من أحداث ١٩٨٢م، حينما قام آرييل شارون، وزير الدفاع في ذلك الوقت، بقيادة الغزو الإسرائيلي للبنان من أجل سحق منظمة التحرير الفلسطينية. وقد وجدت لجنة تحقيق إسرائيلية أنه كان مسئولاً (على نحو غير مباشر) عن المذبحة التي قامت بها الميليشيات اللبنانية المسيحية لمئات الفلسطينيين في معسكرات صبرا وشاتيلا خارج بيروت في خريف ١٩٨٢م. قام جلعادي بعد ذلك بالهجرة إلى الولايات المتحدة: وقد تخلي عن جنسيته الإسرائيلية وحصل على الجنسية الأمريكية واستخدم حصيلة بيع منزله في إسرائيل من أجل دفع تكاليف نشر كتابه "فضائح بن واستخدم حصيلة بيع منزله في إسرائيل من أجل دفع تكاليف نشر كتابه "فضائح بن العنف واستخدم عامت الهاجاناه والموساد باقتلاع اليهود»، والذي يتحدث عن العنف الذي مارسته الخلايا السرية الصهيونية ضد اليهود في العراق لإجبارهم على الهجرة. ومنذ عام ١٩٨٨م أقام جلعادي في مدينة نيويورك مع أسرته. ويقول جون ماهوني، أحد محرري جريدة «لينك» بأن جلعادي قال له: "أنا عراقي، ولدت في العراق، أحد محرري جريدة عراقية وديانتي يهودية وجنسيتي أمريكية» (٨).

## اليهود العرب الذين نجحوا في الهجرة لإسرائيل

هناك روايات أخرى ليهود عراقيين وعرب آخرين اكتشفوا أنهم في إسرائيل قد واجهوا أشكالاً مختلفة من التمييز الاجتماعي والوظيفي. ومع ذلك، فإن حالة الچنرال شاؤول موفاز تمثل الكثير من «اليهود العرب» الذين قرروا التكيف مع النظام ونجحوا في الوصول إلى أعلى المناصب في الدولة الإسرائيلية.

وموفاز هو مهاجر يهودي ولد في العراق، ترقى في جيش الدفاع الإسرائيلي حتى وصل إلى منصب وزير الدفاع في حكومة آرييل شارون عام ٢٠٠٢م.

وحينما كنت أقيم في الدار البيضاء بالمغرب، في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات، التقيت والشاب ديڤيد ليڤي، الذي ولد في المغرب، وأصبح في النهاية وزيرا للخارجية الإسرائيلية. وحينما التقيت به للمرة الأولى (في عام ١٩٦٠م، على قدر ما أذكر)، لم يكن قد تجاوز العشرين من العمر. كان مترجمًا قديرًا وصديقًا حميمًا

لشاب مسلم ينتمى لعائلة تجاريدعى العربى. وحينما هاجر ليقى إلى إسرائيل للمرة الأولى بدا محبطًا للغاية بسبب الظروف القاسية التى واجهها اليهود العرب من أمثال جلعاد مما دفعه إلى العودة إلى المغرب. ولكنه عاد إلى إسرائيل وشق طريقه في عالم البناء بادئًا من القاع. وقد خاض عالم السياسة وأصبح عضوًا في الكنيست وفي النهاية أصبح وزيراً للخارجية. وفي عام ٢٠٠٢م وأوائل عام ٢٠٠٤م قام بالعمل في لجنة للكنيست تقوم بالتحقيق في قيام الاستخبارات الإسرائيلية بالمبالغة في تقدير أسلحة الدمار الشامل العراقية وأغفلت القيام بذلك بالنسبة لليبيا، والتي أعلن عنها معمر القذافي للأمريكيين.

وقد قام الدكتور يهودا شنهاف، الحاصل على شهادات علمية وخبرة عملية من جامعات إسرائيلية وأمريكية بالكتابة عن مشكلة اليهود السفارديم في إسرائيل وخاصة العراقيين. وفي كتابه «اليهود العرب: القومية والدين والعرق (باللغة العبرية والذي نشرته دار نشر أم عوفيد، تل أبيب) ربط بين معاملة المزراحيم، وهو المصطلح الإسرائيلي لليهود الذين ولدوا في العراق والدول العربية الأخرى، بمعاملة العرب الفلسطينين.

ولد الدكتور شنها في بيتاح تيكفاح، بالقرب من تل أبيب، عام ١٩٥٢م باسم يهودا شباني. وصلت والدته، إسپارانت معلم والتي تنحدر من عائلة عراقية ثرية، إلى إسرائيل في عمر الثامنة عشرة قادمة من بغداد. كانت ووالداها جزءًا من الخروج المنظم لليهود بواسطة عملية عزرا ونحميا التي أحضرت ١٢٠ ألف يهودي عراقي إلى إسرائيل فيما بين مارس ١٩٥٠ ويوليو ١٩٥١م. وفي معسكر استقبال المهاجرين في شعار ألياح ومعسكر الانتقال للمهاجرين الجدد، التقت إسپارانت وإلياهو شاهاربراني. وقد تزوجا عام ١٩٥١م. ومثل العديد من اليهود العراقيين، ظلا في أول الأمر على هامش المجتمع الأشكينازي في إسرائيل، حيث أقاما في إحدى قواعد استخبارات الجيش في بير سبع.

وكان صلاح شنهاف، والديهودا، واحدًا من أكثر التجار العراقيين حركة، حيث كان قادرًا على التحرك بشكل منتظم بين العراق وفلسطين في الثلاثينيات. وخلال إحدى زياراته قام بشراء قطعة من الأرض في بتاح تيكفاح. واستقر شلومو، ابنهما الأكبر في فلسطين وأصبح من كبار رجال لصناعة. في عام ١٩٤٦م، حينما كان بن جوريون والرعاة الآخرون لليشوف يبدأون التخطيط لـ «التجميع» لليهود العرب، قام بالانضمام إلى كيپوتز ألونيم وأصبح عضواً في جماعة من اليهود ذوى أصل عراقي يبلغ عددها ٤٠ شخصًا تسمى جماعة بابل. وأصبح والد الدكتور شنهاف مستوطناً في كيپوتز بيرى في غرب صحراء النقب. وقد أنشأت هذا الكيپوتز على أنقاض قرية عربة.

وترك والديهودا الكيبوتز للانضمام إلى الهاجاناه، جيش إسرائيل قبل إنشاء الدولة. ومع حلول عام ١٩٥٠م، ودون أن يخبر ابنه، تم تجنيده في «أمان»، الاسم العبرى للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وفي أحد الأيام تقابل رجل عجوز ذو لكنة عراقية ثقيلة مع إلياهو بن شنهاف في إحدى مقاهى تل أبيب وعرفه بنفسه على أنه من جند جده في مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي، وحينما أعطى لإلياهو صورتين لوالده مع شباب آخرين في العشرينيات، أدرك شنهاف أنهم جميعًا مزراحيم، يهود عرب، وقال شنهاف إنه تعرف على والده في الصور «من خلال شعره الطويل عرب، وقال شنهاف أنه ذكره بشخصية كرامر في العرض التليفزيوني الشهير سنفلد).

وبعد خدمة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في كثير من المهام بالخارج، عمل إلياهو كحارس أمن في سوپر ماركت. والأمر المثير للتهكم أنه لقى مصرعه في الثانية والستين من عمره ـ بسبب سقوط أحد صواريخ السكود التسعة والعشرين التي أطلقها الديكتاتور العراقي صدام حسين خلال حرب الخليج عام ١٩٩١م.

وبعد سنواته الأولى في إدارة الأعمال بالجامعة ، بدأ الدكتور شنهاف السعى نحو منزلة أكثر رقيّا في المجتمع الإسرائيلي . وقد فجَّر مناقشات ساخنة في إسرائيل من خلال مقاله الذي نشر في مجلة «هاآرتس» في ديسمبر ١٩٩٦م، وأطلق عليه «مؤامرة الصمت» حيث زعم فيه أن اليسار السياسي في إسرائيل ، في غمرة انغماسه في المشاكل المأساوية للفلسطينيين ، تجاهل أو أغفل ما اعتبره «مشاكل المزراحيم» الخطيرة ، اليهود العرب؛ لأن اليسار لم يتعامل معهم على النحو الملائم أو يتركهم يشقون طريقه .

وهناك مقال آخر لشنهاف، يتمحور حول العداء الإسرائيلي \_ العراقي، ظهر في نفس المجلة في أبريل ١٩٩٨، وكان عنوانه «جريمة السرقة الكاملة». وشن شنهاف هجوماً حاداً على المؤسسة الإسرائيلية بسبب «الاحتيال» على اليهود المولودين في العراق واستخدام ممتلكاتهم المصادرة أو المجمدة في بغداد كذريعة (وفي عام ٢٠٠٣ بعد الاحتلال الأمريكي، الذي كان موضوعاً لمئات الدعاوي اليهودية ضد الدولة العراقية) للهروب من مسئولية تعويض الفلسطينيين الذين أصبحوا لاجئين بسبب الصراع العربي الإسرائيلي عام ١٩٤٨. (في عام ١٩٤٩، طلب من إسرائيل الملاجئين في الصراع - التوقيع على پروتوكولات لوزان، التي تلزمها بدفع تعويض إلى اللاجئين الفلسطينيين قبل قبولها في الأم المتحدة).

وفي عام ٢٠٠٣، اكتشف شنها أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع في مضيق حزن؟ لأنه كان يمكن أن يكون الجنة الموعودة. فقد تراكمت كل أنواع الفوبيا (المخاوف والهلع) الممكنة، من معاداة السامية إلى الشذوذ، وبشأن الفلسطينيين، وبشأن المزراحيم. وبدلاً من أن يكون السياسيون المزراحيم، في الأحزاب، حساسين لهذه القضايا وقضايا المعاناة والعدالة الاجتماعية، فقد أصبحوا هم أنفسهم من يمارسون المظلم والاضطهاد، وبالنسبة لحزب الليكود الحاكم بقيادة أريل شارون، كان له الطلقة الأخيرة: الآن ضمن كل الأزمنة، فإن المعاملة السيئة للطبقات المستضعفة [والتي من بينها المزراحيم] والذين يصوتون لصالح الليكود، تأتي من الليكود نفسه (١٩).

## من الذي يمارس الإرهاب ؟

إن القصة الأكثر شيوعاً والأكثر مثاراً للخلاف والجدل ضمن العديد من روايات الخروج اليهودى من العراق في الفترة ٤٩ ـ ١٩٥٢ هي \_ إذا كنت تؤمن بالروايات المنشورة في إسرائيل، أو الأسطورة، إذا كنت تؤمن بنتائج تحقيق الحكومة الإسرائيلية الذي أمر به ديڤيد بن جوريون \_ قصة التفجيرات الإرهابية، التي وقع معظمها في المجتمع اليهودى في بغداد، خلال فترة الهجرة. وروايات شهود العيان من اليهود تزعم أن هذه التفجيرات قام بها عملاء سريون إسرائيليون من أجل الإسراع بالترحيل

القانوني لليهود. ومع ذلك إذا كنت تصدق نتائج التحقيق الإسرائيلي الرسمي والمنطق الإسرائيلي الرسمي السائد \_ فإن هذه الأعمال الإرهابية كانت من تدبير مسئولين عراقيين.

إحدى القصص رواها نعيم جلعادى فى الولايات المتحدة. والتقارير التى جاء بها وآخرون فى مجلة «الفهد الأسود» التى تصدر بالعبرية، وفى كتب نقاد آخرين لإسرائيل مثل الرباى الأمريكى الراحل إلمر بيرجر تتفق فى الأسماء والتواريخ، إن لم يكن الأفعال مع ما رواه موردخاى بن پورات. قام الموساد B بإرسال بن پورات، وهو يهودى عراقى إلى العراق مرة أخرى لمراقبة العملية. إن الفرق الأساسى بين الروايتين لا يقع فى الحقائق الخاصة بالتفجيرات فى حد ذاتها ولكن فى السؤال القائل: مَنْ هم المذنبون؟

في التاسع عشر من مارس ١٩٥٠، أدى انفجار قنبلة إلى إحداث خسائر مادية وجرح العديد من الأشخاص في المركز الثقافي الأمريكي ومكتبته في بغداد.

وكان ذلك مكاناً مفضلاً للشباب وخاصة الطلاب وللكثير من اليهود. وفي الثامن من أبريل ١٩٥٠ ، اليوم الأخير من عيد الفصح اليهودي، حدث أول هجوم إرهابي موجه بشكل خاص إلى اليهود. فقد قامت سيارة بها ثلاثة ركاب من الشباب بإلقاء قنبلة يدوية على «الدار البيضاء» في شارع أبو نواس في بغداد. كان هناك الكثير من اليهود يتنزهون على ضفاف نهر دجلة احتفالاً بالعيد اليهودي تبعًا للتقليد القديم المسمى «أغنية البحر» وتجمعوا بعد ذلك في المقهى. وتبعًا لروايات «الفهد الأسود» لم يصب أحد. ومع ذلك قد أكد بن پورات على إصابة ستة يهود، أحدهم كانت حالته عرجة. وقد أرسل برقية بذلك إلى تل أبيب ذكر فيها أنه «كانت هناك استفزازات أخرى وإلقاء للحجارة على مواطنين يهود في أماكن مختلفة من العاصمة» (١٠٠). وفي تلك الليلة واليوم التالي تم توزيع منشورات في الأحياء اليهودية تطلب من اليهود مغادرة العراق على الفور. وقد خضع الكثير من اليهود لذلك ولمخاوفهم الخاصة من خلال التدفق على مكاتب الهجرة، المقامة في المدارس والمعابد، لملء طلبات التنازل عن جنسيتهم العراقية وترك العراق. كان الأمل يحدو الجمع الغفير، وخاصة من عن جنسيتهم العراقية وترك العراق. كان الأمل يحدو الجمع الغفير، وخاصة من

اليهود العراقيين الفقراء الذين ليس لديهم ما يخسرونه، في أن يحيوا حياة أفضل في إسرائيل وزاد العدد لدرجة أن السلطات العراقية اضطرت إلى إنشاء مراكز تسجيل جديدة (١١١).

فى ١٠ مايو، ١٩٥٠م، فى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، ألقيت قنبلة يدوية على نافذة عرض سيارات شركة «بيت لاوى» أحدثت خسائر فى المبنى وليس فى الأفراد.

وفي ٣ يونيه، ١٩٥٠م، ألقى أحدهم قنبلة أخرى من سيارة مسرعة في منطقة التباوين ذات السوق اليهودي، والسكان اليهود الأثرياء والطبقة المتوسطة من المسلمين، وأيضًا لم يُصب أحد. سأل نشطاء التهجير الصهاينة تل أبيب أن ترفع حصة اليهود العراقيين في الهجرة.

وفى ٥ يونيه، انفجرت قنبلة بجوار مبنى يهودى فى شارع الرشيد بوسط بغداد (حيث شن الإرهابيون كثيرًا من هجماتهم على القوات الأمريكية عام ٢٠٠٣م)، وحدثت خسائر فى الممتلكات، ولا خسائر بشرية (١٢).

آمن معظم أعضاء المجتمع اليهودى في بغداد أن المتطرفين العراقيين، الذين هم غالباً من المسلمين، يرغبون في قتلهم أو طردهم من أجل مصادرة ممتلكاتهم وأموالهم. وقد اعترفت حكومة نورى السعيد بحقهم في الهجرة. وقد ظهر ضباط الشرطة العراقيين في المعابد ساعين إلى إقناع اليهود بملء الاستمارات الخاصة بالهجرة. كان بعض اليهود مترددين، معتقدين بأن العملية بأكملها مجرد مصيدة من أجل كشف الصهاينة بينهم. فقد كانت الصهيونية، تبعاً للقانون العراقي، جريمة خطيرة (١٣).

كانت من أوسع الروايات الخاصة بالتفجيرات انتشاراً، بما في ذلك الرواية الرسمية الخاصة بمورد خاى بن پورات، تلك التي تتصل بمعبد «مسعودا شيمتوڤ» في بغداد وكان نقطة تجميع أساسية للمهاجرين. فقد أشار بن پورات إلى أن المهاجرين كانوا يقومون بالإجراءات النهائية هناك. فكانوا يملأون طلبات الرحيل ويستعدون للنقل إلى المطار والرحلات التي تغادر إلى نيقوسيا، وفي بعض الأحيان تتجه مباشرة إلى تل أبيب. وكان الطابق الأول من المعبد يحتوى على قاعات ومكاتب وكان الموظفون

يجلسون في الطابق الثاني. وكان هناك فناء يحيط بالمعبد مكتظ بالناس من اليهود والعراقيين المتصلين بالعملية، أو الذين لديهم محال قريبة.

وفى مساء الرابع عشر من يناير ١٩٥١، كان المعبد مكتظاً باليهود الأكراد من السليمانية. وكانت ليا كوهين، تقف بالقرب من الحافلة التى كانت على وشك نقل المهاجرين إلى مطار بغداد، تمسك بيدها طفلها أيلى البالغ من العمر خمسة أعوام، عندما ألقيت قنبلة يدوية. قامت بالتوجه إلى طبيب مسلم حيث قام بإزالة شظية من يد الطفل النازفة، وقتل ثلاثة أشخاص بسبب القنبلة، وهما طفلان يدعيان ساسون إسحاق وصالح شابا ورجل يدعى موشيه باغنو. أصيب ستة أشخاص إصابات خطيرة وجرح تسعة عشر جروحًا طفيفة. ويؤكد بن پورات أنه عندما انفجرت القنبلة، كان في منزل فلورا حاييم شاماش. وهما والدا إيتان شاماش، أحد المنظمين الرواد لحملة الهجرة. وقد هرع بن پورات إلى المعبد حيث أخطر رئيس الجمعية العامة لشئون الهجرة، ساسون عابد. وقام موشيه باغنو، قبل أن يموت، بالقول بأنه شاهد «مسلمًا يرتدى الكاكى» ألقى قنبلة يدوية من شرفة أحد المنازل المواجهة للمعبد.

بعد ذلك، اجتاح الرعب يهود بغداد ظنّا منهم أن هناك تنظيماً مناونًا لليهود يخطط لإيذائهم أو اغتيالهم وأن كل من باستطاعته الإفلات عليه أن يهرب بجلده في الحال. واصطفت الطوابير عند معبد عزرا داود، الذي كان نقطة تسجيل أخرى لمن يرغب في الرحيل. وقبل انقضاء الليلة الأخيرة من انتهاء المهلة القانونية التي قدمتها الحكومة العراقية للرحيل (في ١٩٥٩ مارس ١٩٥١م) كان هناك بعض المسافرين الموسرين يدفعون ما يوازي ٢٠٠٠ جنيه استرليني، وهو مبلغ ضخم بمعايير تلك الأيام، لضمان وجود أسمائهم على القائمة «القانونية». وقبل نهاية مارس، أصدر البرلمان العراقي قانونًا ينص على مصادرة كل ممتلكات اليهود الذين تخلوا عن جنسيتهم. وتم تحديد أقصى مبلغ يمكن حمله خارج البلاد بمقدار ٢٠ جنيه استرليني. وتصاعد عدد رحلات الخروج إلى ثلاث أو أربع رحلات في اليوم. وفي أول الأمر، كان يجب أن يقوم ضابط شرطة عراقي بمصاحبة كل رحلة إلى مطار نيقوسيا في قبرص. ويصف بن پورات، كيف كان عرب على الضابط الانتظار حتى يرى الطائرة وهي تقلع إلى مطار اللد في تل أبيب يجب على الضابط الانتظار حتى يرى الطائرة وهي تقلع إلى مطار اللد في تل أبيب يجب على الضابط الانتظار حتى يرى الطائرة وهي تقلع إلى مطار اللد في تل أبيب يجب على الضابط الانتظار حتى يرى الطائرة وهي تقلع إلى مطار اللد في تل أبيب الذي أصبح الآن يعرف باسم مطار بن جوريون) حيث كان يُمنح «جولة سياحية الذي أصبح الآن يعرف باسم مطار بن جوريون) حيث كان يُمنح «جولة سياحية الذي أصبح الآن يعرف باسم مطار بن جوريون) حيث كان يُمنح «جولة سياحية الله المنائرة وهي تقلع إلى معار اللذي أحد الموريون المنائرة وهي تقلع إلى معار اللذي أحد المائر بن جوريون المنائرة وهي تقلع المؤلة ا

كبرى» في قبرص أو يستمتع بوقته في أحد المقاهي أو المطاعم حتى يرحل المسافرون إلى إسرائيل، في بعض الأحيان في طائرة تختلف عن التي جاءوا فيها.

وبعد ذلك يعود إلى بغداد على نفس الطائرة أو على طائرة أخرى. وكما يشير ديڤيد هيرست «إن إجمالي من غادروا ديارهم وممتلكاتهم وتراثهم القديم ضمن ١٣٠ ألف يهودي عراقي، على مدى فترة طويلة، كان فقط • • • ٥ عراقي يهودي (١٤).

ولم يمض وقت طويل حتى بدأت الاتهامات بشأن المسئولين عن الحملة الإرهابية . ويدعى جيلعادى وآخرون أن الهجمات كانت من تدبير عملاء الموساد B الذين يعملون في الخفاء وما كان يطلق عليها «حركة» تشجيع الهجرة وتثبيط عزيمة أولئك اليهود الذين أرادوا البقاء في العراق . وقد أخبر أحد الفلسطينيين الذي كان يعمل كبائع في أحد متاجر بغداد الكبرى ويسمى «أوروذى بيك» الشرطة بأنه شاهد شخصًا يدعى يهودا تاجار ، سبق أن شاهده في أحد مقاهى عكا .

وقامت الشرطة بالقبض على تاجار، الذى اعترف بهويته وادعى أنه جاء إلى بغداد للزواج من حبيبته اليهودية. وقدم للشرطة أسماء إسرائيليين آخرين تم القبض عليهم جميعًا وبلغ عددهم ١٥ شخصًا. كان أحدهم يدعى شالوم صالح الذى زُعم أنه قام بالتخطيط للتمويل السرى لسلاح الهاجاناه من أموال بالعراق، ويقال بأنه أرشد الشرطة إلى هذه الأموال والتى يعود بعضها إلى الحرب العالمية الثانية. وخلال المحاكمة العراقية التى أجريت لمن تم القبض عليهم، ادعى ممثل الادعاء بأنهم عملاء صهاينة يقومون بعمليات سرية لارهاب اليهود وحملهم على مغادرة العراق بأسرع وقت ممكن.

وقام تاچار بالتحول إلى شاهد ملك ضد زملائه اليهود وعوقب بالسجن مدى الحياة، حيث أطلق سراحه بعد أن قضى عشرة أعوام بالسجن. وفي ٢٩ مارس ١٩٦٦م، نشرت الصحيفة الإسرائيلية اليسارية المسماة «هاعولام هازيب» ما اعتبر القصة الكاملة للخروج اليهودي بناءً على ما رواه تاچار. وفي يوم التاسع من نوقمبر ١٩٧٢م، نشرت مجلة «الفهد الإسود» روايات تفصيلية أخرى لهذه الأحداث، تشتمل على المحاكمة، وذلك بناءً على شهادة اثنين من شهود الوقائع عاصرا الأحداث في بغداد في ذلك الزمان. وكان أحد هؤلاء من ضحايا القنبلة التي ألقيت على معبد

شيمتوف ويدعى قدورى سالم. وحينما وصل إلى إسرائيل حاول دون جدوى الحصول على تعويض عما أصابه من الدولة الإسرائيلية، وذلك مستشهداً بقرار المحكمة العراقية القائل بأن «الحركة» هى من قامت بإلقاء القنبلة. وهناك رواية أخرى، رواها محام من أصل عراقى، وصفت الآراء المتعارضة لقاضيين عراقيين من جنوب وشمال بغداد، قاما فى أول الأمر بالإفراج عن العديد من اليهود العراقيين المشتبه بهم بعد التفجيرات الأولى، ثم بعد ذلك تم الضغط حتى استجابا لضغوط الشرطة والادعاء، وفى النهاية أدانا المشتبه بهم الآخرين بالحكم عليهم بالإعدام (١٥).

وتبعًا لموردخاى بن پورات، فإن التفجيرات بعد هجوم المعبد استمرت في مواقع أخرى: في مركز المعلومات الأمريكية في مارس ١٩٥١ (بينما قالت رواية «الفهد الأسود» إنها كانت في مارس ١٩٥١»). وفي يوم ٦ يونيه تم وضع خطاب مفخخ في منزل محام يهودي هو جمال بابان، وفي ١٩ أغسطس في مكتب صحيفة اليقظة بالبصرة.

ويعترف بن پورات بمدى شيوع وانتشار الرأى القائل بأن أولئك اليهود الذين اتهموا وأدينوا كانوا في الواقع مذنبين بارتكاب الهجمات، وأن حتى ديڤيد بن جوريون رئيس الوزراء اليهودى آمن بذلك لردح من الزمان، وهذا هو سبب إصدار أوامره بالقيام بتحقيق رسمى. ومع ذلك، يرى بن پورات أن اليهود العراقيين كانوا، على أية حال، يغادرون العراق بأعداد كبيرة، قبل أن تصرح السلطات الرسمية في العراق بخروجهم، هرباً من خطر داهم يتهددهم. وقام الكثير من أولئك اليهود بالاتصال بحركة «هالوتز» السرية للمساعدة في الرحيل، حيث كان يجب على طالب الهجرة الانتظار لمدة عامين، كما يقول بن پورات. ويقدر أن حوالي ١٣ الخف يهودى عراقي هربوا عبر إيران وحدها وهم يمثلون حوالي ١٠٪ من المجتمع اليهودي العراقي. وفي ملحق كتابه المسمى «إلى بغداد ثم العودة»، يرفق بن پورات الوثائق التي تتصل ملحق كتابه المسمى «إلى بغداد ثم العودة»، يرفق بن پورات الوثائق التي تتصل ملحق كتابه المسمى الذي برأ ساحة اليهود (أو دحض حجة المناوئين المتشككين).

وهناك سلسلة من الخطابات والشهادات، مرفقة بالنتائج الرسمية الإسرائيلية، يبدو أنها تبين أن اليهود الثلاثة الذين أعدموا كانوا أبرياء وليست لهم أية صلة بالموضوع وأن الهجمات كانت من صنع يد الحكومة العراقية . وعلى الرغم من أن معظم من يسجل هذه الأحداث كانوا صغار السن، حيث لم يكن باستطاعتهم رؤية الخروج اليهودى رأى العين، فإن الأمرحى في الضمير اليهودى نتيجة سقوط صدام حسين. وهناك عدد ضخم من دعاوى الملكية الى أقيمت ضد الدولة العراقية بعد سقوط صدام من قبل يهود مهاجرين. وقد سعى بعضهم إلى استعادة أو حيازة عقارات أو أعمال في الدولة العراقية «الديمقراطية» المقبلة، وفي ربيع عام ٢٠٠٤م أصبحت وزارة العدل العراقية تمنحهم أذنًا صاغية. وهذه الدعاوى تتصل على نحو وثيق في بعض أذهان الإسرائيلين بالقضية المتفجرة الخاصة «بالتطبيع» المستقبلي للعلاقات مع إسرائيل. إن الكيفية التي أصبحت بها هذه العلاقات حالة دائمة من الحرب منذ عام ١٩٤٨م فصاعدًا هو موضوعنا القادم.

\* \* \*



لصوير أحهد ياسين لويلر @Ahmedyassin90

الفصل الرابع العراق يدخل الساحة الفلسطين



لصوير أحهد ياسين لويلر @Ahmedyassin90

# إن من يعمل من أجل السلام في الشرق الأوسط سوف يقع بين شقى رحى.

(دين راسك وزير الخارجية الأمريكية الأسبق)

جاء أول انخراط للعراق في سلسلة طويلة من الصراعات العربية الإسرائيلية المسلحة، من أجل فلسطين، والذي استمر حتى هذا اليوم، متزامناً مع خرج اليهود من العراق.

كان قدر الحرب العالمية الثانية وما تلاها حتى نشوب الحرب العربية الإسرائيلية عام ١٩٤٨ التى شهدت ميلاد المخابرات الإسرائيلية وخدماتها الأمنية، أن تحمل على عاتقها تبعة المواجهات المستقبلية مع العراق والدول العربية الأخرى. وتعود جذور الصراع إلى المقاومة السرية اليهودية للحكم البريطاني بالإضافة إلى أنشطة تهجير اليهود من الدول العربية. وقد أدرك مؤسسو الصهيونية أنه قبل إقامة دولة، يتعين عليهم الانضمام للحلفاء في الحرب العالمية الثانية ضد النازية عدوهم المشترك. فقد عقد هتلر العزم على استئصال شأفة اليهود من كل أنحاء أوروپا. وعلى ذلك سعى الحلفاء إلى الحصول على مساعدة العرب في الشرق الأوسط من أجل إلحاق الهزيمة الحافية الهرب.

وقامت الوكالة اليهودية بفلسطين، التي تأسست عام ١٩٢٩، بتنسيق عمليات تهجير واستيطان اليهود، اليشوڤ، في منطقة الانتداب. وقام القسم السياسي بجراقبة حذرة للمجتمعات والدول العربية داخل فلسطين وخارجها. وكانت ميليشيات الهاجاناه، التي كانت تمثل إرهاصاً لقيام جيش الدفاع الإسرائيلي بعد ١٩٤٨، وثيقة الصلة بمكتب العمل في الهستدروت. فكانت تعمل عبر الأراضي الفلسطينية مع

عملائها السريين ومخبريها. إلا أن «الخبراء» العرب في الوكالة اليهودية فشلوا تمامًا في التنبؤ بانفجار التمرد العربي المعادي لليهود والمعادي للبريطانيين في يافا والناجم عن إضرابات العمال العرب عام ١٩٣٥، لتكون النتيجة ثورة عربية شاملة بين عامي ١٩٣٦ ـ ١٩٣٩. واختار قادة البشوڤ أفرادًا من اليهود وثيقي الصلة بالمجتمع العربي، للإبلاغ عن أنشطة العرب ونواياهم. أحدهم قدم ميزة انتمائه للشرطة البريطانية في تل أبيب. وكان الآخر من حيفا وهو عالم الآثار إيمانويل ويلسنسكي، الذي حاول أن ينظم أنشطة المخابرات الإسرائيلية على أساس «علمي». وتحت الاستعانة بالمخبرين العرب، والذين كانوا في معظمهم عملاء مأجورين ولكن ليس على نحو نظامي، ولكنهم كانت لديهم العديد من الخلافات مع مواطنيهم العرب حول العقارات وأمور أخرى.

فى كتابهما الذى يؤرخ للمخابرات الإسرائيلية ، الحروب السرية لإسرائيل ، يقوم إيان بلاك وبينى موريس بتعريف الشخصيات الرئيسة التى شاركت فى العمليات فى حرب ١٩٣٦ \_ ١٩٣٩ مع العرب . من بين هؤلاء روفين زاسلانى وكان يعمل مدرساً ودارساً للعبرية والعربية ، وكان نشيطاً وقوياً متفرغاً للعمل فى المخابرات التى تولى إدارتها عام ١٩٣٧ لمصلحة الهاجاناه ، وقد ولد فى القدس لحاخام روسى . وكان شديد التكتم والحذر لدرجة أن أطلق عليه تيدى كولك ، أحد الرواد المؤسسين لإسرائيل والذى شغل منصب عمدة القدس وتذكرته الناس لفترة طويلة ، مزحة تقول إن أحد سائقى سيارة الأجرة سأله أين تريد الذهاب ، فأجابه زاسلانى قائلاً «لا داعى لأن تعرف» (١) .

كون زاسلانى مع أشخاص آخرين على شاكلته فريقاً قوياً حاول العمل مع المخابرات البريطانية ضد الحركات العربية. وفي أوائل عام ١٩٣٩، أعد الجيش البريطاني العدة لقتل قائد الثورة العربية عبد الرحيم حاج محمد وأسرع الكثير من المقاتلين العرب بالهرب إلى سوريا، وخفت حدة الثورة مع الانقسام الحاد للمجتمع الفلسطيني. وقضى الكتاب الأبيض، الذي أصدرته الحكومة البريطانية عام ١٩٣٩، على آمال التقسيم التي طرحتها لجنة پيل في صيف ١٩٣٨، وهي مجموعة بريطانية \_ يهودية \_ عربية. وقد أحبط الكتاب الأبيض زعماء الصهيونية عندما حظر بيع الأرض

لليهود ووضع تصوراً لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة في غضون عشرة أعوام. وسرعان ما قيد البريطانيون أنشطة الهاجاناه وحاصروا عملاءها.

### جذور الاستخبارات الإسرائيلية

كانت إحدى المنظمات اليمينية المسلحة التى عارضت الهاجاناه تدعى إرجون زقاى لومى أو المنظمة العسكرية الوطنية (IZI) وقد أسسها إبراهام تيهومى عام ١٩٣١ ولكنها انقسمت على نفسها فى عام ١٩٣٧ بسبب اعتراض أحد قادتها، وهو المنظر اليهودى زائيف چابوتنسكى، على الانتقام بلا تمييز من العرب. وأدى انقسام المنظمة إلى تأسيس جماعة إرهابية سرية جديدة وهى جماعة «المقاتلون من أجل حرية إسرائيل أو ليحى» واشتهرت باسم «عصابة شتيرن» نسبة إلى زعيمها إبراهام شتيرن. كون شتيرن جماعة سرية معادية للبريطانيين، تثير وتحرض على العنف والأعمال الإرهابية، مثل التفجير وإطلاق النار وأسر الجنود البريطانيين وإعدامهم. وفى عام ١٩٤٤، قام مناحم بيجن - الزعيم الصهيوني الذي وقع عام ١٩٧٩ كرئيس للوزراء اتفاقية سلام مع الرئيس المصرى أنور السادات - بإعادة تشكيل إرجون. وسريعًا ما نافست عصابة شتيرن في عنفها. وأعلنت جماعة بن جوريون الحرب على إرجون وكاد الأمر يتحول السامى للشرق الأوسط، بالقاهرة (٢٠).

وفي غمرة انغماس بريطانيا في الحرب عام ١٩٤٠، أعدت الهاجاناه قسم استخبارات يدعى (ريجول نجدي)، كانت وظيفته الأساسية مراقبة اليهود المتعاونين مع المحتلين البريطانيين والناشطين من إرجون. وفي الفترة المتلاطمة الأحداث من يونيه ١٩٤٠ حتى مارس ١٩٤٢، التي شملت دراما رشيد على حيث اندفعت القوات البريطانية إلى العراق لإحباط خطط المحور هناك، أقام موشيه شرتوك (الذي سمى بعد ذلك موشيه شاريت) وآخرون أول جهاز استخبارات يهودي على مستوى الدولة، تحت سمع وبصر السلطات البريطانية. وأطلق عليه بالعبرية اسم شيروت يديعوت، أو (شاى)، وكان مقره في تل أبيب متخفياً وراء لجنة إعانة الجنود اليهود في الجيش البريطاني. وضم جهاز الاستخبارات قسماً «داخلياً» لمكافحة التجسس يتعامل مع الشئون اليهودية، وقسماً بريطانياً أو «سياسياً» مختصاً بالتسلل إلى المنشآت البريطانية

العسكرية والحكومية، وقسمًا عربيًا رأسه متخصصون في اللغة العربية. كما كان يقوم الجهاز بشراء الأسلحة الألمانية والإيطالية التي كان يتم الاستيلاء عليها بواسطة القوات الأسترالية، التي كانت تقاتل قوات المحور بقيادة الچنرال رومل في شمال أفريقيا، عند تهريبها إلى فلسطين. وتم حشد السلاح من أجل ما أدرك الزعماء الصهاينة أنه سيكون معركة فاصلة مع العرب. وانتقل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي تدريجيًا إلى مقار أكثر استقراراً في تل أبيب. وتحت قيادة شاب قوى يدعى إيسر هالپيرين (أطلق عليه فيما بعد هاريل، حيث تولى بعد ذلك رئاسة جهاز الموساد الإسرائيلي بعد الاستقلال في الخمسينيات)، جمع الجهاز معلومات في ملفات اشتملت على أسماء آلاف العرب.

بعد أن سقطت فرنسا في قبضة النازي عام ١٩٤٠، بدأت القيادة الصهيونية وجهاز الاستخبارات (شاى) التعاون مع قوات الحلفاء من أجل اكتساب الخبرة العملية في عمليات خارج فلسطين، وإلى جانب القيام بعملية «عزرا ونحميا» لإخراج اليهود العراقيين، تعاونت الهاجاناه مع بريطانيا وقوات فرنسا الحرة لغزو سوريا ولبنان اللتين كان يسيطر عليهما نظام فيشي العميل للنازي وذلك في يونيه ١٩٤١. وشمل ذلك التعاون عمليات تخريب معامل تكرير البترول في ميناء طرابلس شمالي لبنان لمنع توفير الوقود لطائرات سلاح الجو الألماني «لوفتواف»، والتي كانت تنطلق من أراضي سوريا التي تسيطر عليها فرنسا وذلك بعد سقوطها في يد النازي. وعلى ذلك، شرع الألمان في مساعدة رشيد على للقيام بانقلابه في مايو ١٩٤١ في بغداد. وأثناء إحدى عمليات في مساعدة رشيد على للقيام بانقلابه في مايو ١٩٤١ في بغداد. وأثناء إحدى عمليات جنوبي لبنان، فقد ضابط شاب من الهاجاناه يدعى الكابتن موشيه ديان عينه اليُسري عندما أطلقت القوات السنغالية [التابعة لفرنسا] النار على نظارته المعظمة، فأصبحت عصابة العين التي وضعها طوال حياته رمزاً للمقاتل وعالم الآثار، وقائد القوات العسكرية الإسرائيلية في الحروب التالية.

وفى أثناء هجوم الحلفاء لتحرير سوريا ولبنان من سيطرة فرنسا فيشى والنفوذ الألماني، نشرت الهاجاناه وحدة عسكرية واستخباراتية جديدة عرفت باسم پلوجوت ماهاتز (السرايا الضاربة أو الپالماخ؛ وعرفت أيضًا باسم الپالما)، وضمت وحدة بارزة أطلق عليها الفصيلة السورية. وكان معظم أعضائها من المزراحيم أو اليهود العرب

الذين يجيدون أو تعلموا اللهجات العربية المحلية السورية واللبنانية مثلما كان اليهود العراقيون يعرفون اللغة العربية باللهجة العراقية ويستخدمونها .

بعد هزيمة فيالق أفريقيا بقيادة رومل في موقعة العلمين في صيف عام ١٩٤٢، قامت منظمة تنفيذ العمليات الخاصة (SOE) بتدريب حوالي مائة من عملاء البالماخ. وقاد موشيه ديان المتدربين اليهود الذين استفادوا من مهارات العملاء الذين تعاونوا مع الضابط البريطاني المناصر للصهيونية أورد وينجات، المعروف لدى اليشوف والذي نال ثقتهم بسبب الأعمال البارزة التي قام بها من خلال «الفرق الليلية الخاصة» ضد العرب في فلسطين في الثلاثينيات.

وبحلول عام ١٩٤٣، بدأت الخلافات تدب بين البريطانيين والصهاينة حلفائهم المؤقتين. فقد بدأت فرق البالماخ في سرقة أسلحة البريطانيين. وقد أصبحت سوريا ولبنان في قبضة الحلفاء القوية، وعلى ذلك أنشأت البالماخ فصيلتهم العربية لخدمة مصالحهم في مايو عام ١٩٤٣، كما أعدوا فصيلة ألمانية تضم اليهود الناطقين بالألمانية (٣).

#### مقاومة البريطانيين

بعد فترة قصيرة، تحولت الجماعات السرية الصهيونية وشبه العسكرية إلى ضرب الاحتلال البريطاني، وذلك تمهيداً لقتال العرب. وكان للحرب العالمية الثانية أثر كبير في الإسراع بذلك. وأدى أحد حوادث المقاومة الإرهابية اليهودية المعادية للبريطانيين أثراً بارزاً في لفت انتباه العالم إلى القضية الصهيونية مما عجل برحيل البريطانيين، وتمثل ذلك في تفجير المقر البريطاني في فندق الملك داود الشهير في ٢٢ يوليو ١٩٤٦. ويعد هذا الفندق أحد المعالم البارزة في فلسطين ويقع في الضواحي الغربية للقدس، وهو مشيد من حجارة منحوتة ذهبية اللون، وكان يعتبر الجهاز العصبي للقوات العسكرية البريطانية في فلسطين. ويذكر المؤلف لحظات وقوفه على درجات الفندق في نوقمبر ١٩٧٧ أثناء هتاف الحشد الكبير من المتفرجين والصحفيين والضباط الإسرائيليين مع وصول الرئيس المصرى أنور السادات إلى القدس ليعلن عن دعوته التاريخية «لا مزيد من الحروب». وقد وجه نداءه هذا إلى مناحم بيجن – رئيس المتاريخية «لا مزيد من الحروب». وقد وجه نداءه هذا إلى مناحم بيجن – رئيس

الوزراء الإسرائيلي الذي خطط عام ١٩٤٦ لتدمير فندق الملك داود \_ والذي قام في النهاية بالتوقيع على معاهدة السلام مع السادات في ظل رعاية الرئيس چيمي كارتر في واشنطن عام ١٩٧٩ .

في عام ١٩٤٦ كانت هناك دفاعات تحيط فندق الملك داود، تعتبر بالنظر إلى تكنولوچيا ذلك الوقت، أفضل من تلك الموجودة في فندق الرشيد ومراكز القيادة الأخرى الأمريكية الأخرى في بغداد المحتلة عام ٣٠٠٣. وافقت القيادة الصهيونية والهاجاناه على خطة إرجون، التي خطط لها وقدمها مناحم بيجن، لزعزعة أركان الحكم البريطاني في فلسطين. وقامت وحدة الهجوم في إرجون بإعداد مجموعة من قرب اللبن من النوع الذي يسلم بانتظام للفندق، وكان بها ٥٠٠ رطل من الجلجانيت المطبخ. وتنكر مهاجمو بيجن في زى العرب واحتجزوا العاملين بالكافيتريا، وبعد تجهيز أواني اللبن أطلقوا سراح الرهائن قائلين لهم اهربوا بحياتكم. دمر الانفجار الهائل جناح الفندق الذي يستخدمه الجيش البريطاني وأحدث دويًا رهيبًا هز مدينة القدس بأكملها. ولقي حوالي ٩٠ شخصاً مصرعهم في الهجوم، كان من بينهم شخصيات بريطانية، وعرب و ١٥ يهوديًا. وفي كتابه «الثورة» الذي سجل فيه مذكراته، كتب بيجن يقول إنه ورجاله لفتوا انتباه العالم إلى أن هناك «جيلاً جديداً» من المقاتلين اليهود جاءوا ليحلوا وطننا. ومع عودتنا إلى أرض آبائنا عادت لنا قوتنا» (٤٠).

وفى أبريل ١٩٤٧، قامت بريطانيا بإحالة القضية الفلسطينية إلى الأم المتحدة التى أنشأت لجنة الأونيسكوپ، لجنة الأم المتحدة الخاصة بفلسطين، لمحاولة التوصل إلى تسوية عربية \_ إسرائيلية قبل رحيل بريطانيا. وفى الأول من أبريل أعلن بن جوريون أن الوكالة اليهودية تسعى إلى إقامة دولة يهودية يليها اتحالف يهودى \_عربى". ونتج عن هذا خطة لتقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين، إحداهما يهودية والأخرى عربية. وشرع بن جوريون ومستشاروه فى دراسة قوة العرب العسكرية. وتوصلوا إلى أن القوتين العربيتين الرئيسيتين هما المصرية (قوامها ٣٥ ألف مقاتل) والعراقية (حوالى ٣٠ ألف). وكانت معظم القوات العربية فقيرة التدريب والتسليح، عدا الجيش الأردنى الذى كان يدربه ويقوده البريطانيون. وكان مجموع القوات المصرية والعراقية

والسورية والأردنية واللبنانية حوالى ١٥٠ ألف مقاتل، رغم الشك في إمكانية وصولهم جميعاً إلى فلسطين على نحو فورى. ولم يعول اليهود على المساعدة البريطانية نظراً لقتلهم الضباط البريطانيين.

### العرب يستعدون للحرب

في ١٨ يونيه ١٩٤٧ ، عندما أمر بن جوريون أن تستعد الهاجاناه لقتال الدول العربية بأكملها، أنذر عزام باشا، المصري وأمين عام جامعة الدول العربية التي أنشأتها بريطانيا حديثاً، القيادة اليهودية بأن العرب سيقاتلون بضراوة ضدهم مثلما قاتلوا الحملات الصليبية «وتولى فوزى القاوقجي، الضابط السابق في الجيش العثماني، قيادة جيش الإنقاذ " المكون من المتطوعين العرب. كما حصل مفتى القدس الحاج أمين الحسيني ــ الذي ساند قوات المحور في الحرب العالمية الثانية \_ وعوداً بتمويل قوات الميليشيات التابعة له ومنحها حرية الحركة. وقررت جامعة الدول العربية في اجتماعها في عاليا بلبنان، أنه بمجرد انسحاب بريطانيا تقوم الجيوش العربية النظامية باحتلال فلسطين. وبشكل عام، كان المفترض أن يشارك في الحرب ٤١ ألف جندى من القوات العربية، تشمل ٧ ألاف جندي من الجيش المصرى التابع للملك فاروق. ودعا قرار عاليا المصريين أن يعملوا فقط كدعم في المؤخرة وألا يدخلوا فلسطين بسبب انتشار وباء الكوليرا في مصر. وتخلى الملك عبد الله ملك الأردن عن المشروع برمته، وكانت له اتصالات سرية مع القادة اليهود ومن بينهم جولدا مايرسون (التي أصبحت فيما بعد جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل). وأثنى بن جوريون على عبد الله ووصفه بأنه «صوت السلام الوحيد» بين القادة العرب. راودت الهواجس بن جوريون بسبب قوة الفيلق العربي ونواياه المحتملة<sup>(ه)</sup>.

فى ٢٩ نوڤمبر ١٩٤٧ ، صدر قرار الجمعية العامة للأم المتحدة بتقسيم فلسطين، والذى أيدته الولايات المتحدة والاتحاد السوڤييتى. واقترح القرار رقم ١٨١ إقامة دولتين فى فلسطين، إحداهما عربية والأخرى يهودية. أما القدس فتخضع للسيطرة الدولية. ووافق الزعماء الصهاينة على قرار التقسيم. أما العرب، فقد رفضوا قبول التقسيم، كما رفضوا من قبل العرض الذى قدمته بريطانيا لإقامة دولتين وطالبوا

بالسيطرة التامة على كامل فلسطين. وعلى الفور، وعقب تبنى القرار مباشرة، اندلع أول قتال عربي يهودي، بين الهاجاناه والقوات الفلسطينية غير النظامية.

أما الأسباب التى تدعو المحللين الاستراتيجيين الإسرائيليين، حتى غزو الولايات المتحدة للعراق عام ٢٠٠٣، إلى اعتبار العراق واحداً من أكبر أعداء إسرائيل على مدى الزمن \_ بل أكبرهم على الإطلاق \_ فإنها تعود إلى الفترة الحرجة لميلاد دولة إسرائيل. فاليهود العراقيون كانوا يواجهون ضغوطاً في وطنهم فبدءوا الرحيل إلى فلسطين، في حين اعتبرت الحكومات الملكية العراقية فلسطين العربية قضية «مقدسة». كما تعود رؤية العراق لإسرائيل كعدو أساسي إلى الفترة الزمنية نفسها، والذي تفاقم بسبب خروج اليهود في منتصف القرن العشرين، مما جعل العراقيين الذين لا يزالون متمسكين بمبادئ الوحدة العربية متعاطفين مع الفلسطينيين ( وازدادت الأمور سوءًا بسبب الحرب التي قادتها الولايات المتحدة عام ٢٠٠٣).

وفي العراق، ساهمت قوات الحلفاء والبضائع والخدمات التي اشتروها خلال الحرب العالمية الثانية في نمو السكان وثراء المواطنين الذين تضاعف عددهم في بغداد بين عامي ١٩٢٢ و ١٩٤٧ . وتولد عن تنامي التصنيع الجزئي قوة عمالية هائلة . وانتشرت الأفكار الماركسية مع التعليم الغربي ونشأت أحزاب شيوعية ووطنية . ومنحت السلطات البريطانية ترخيصاً للكثير منها مثل الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال . وبدأت تظهر قوى معارضة للأسرة الملكية والبريطانيين كما حدث في فلسطين وأجزاء أخرى من العالم العربي . وتكونت ١٦ نقابة عمالية من بينها اثنتا عشرة نقابة كان يهيمن عليها الشيوعيون، وذلك في عهد حكومتي حمدي البشاشي وتوفيق السويدي بين عامي ١٩٤٤ و ١٩٤٦ (حين تمت تنحية نوري السعيد مؤقتاً بعد أن مل الأمير عبد الإله، الوصي على العرش، أوامره ونواهيه) . وسريعاً ما هيمنت النقابات على ميناء البصرة وخطوط السكة الحديد التي يديرها البريطانيون . واندلعت الإضرابات، لتصل إلى شركة البترول العراقية الخاضعة للبريطانيين ولقي عشرة أشخاص مصرعهم في مصادمات بين أعضاء النقابات والشرطة .

كانت هذه الأحداث مقدمة لانتفاضة قومية واسعة أطلق عليها الوثبة. وكان السبب الرئيس للانتفاضة هو المعاهدة الأنجلو \_ العراقية التي وُقّعت بالأحرف الأولى في

پورتسماوث بانجلترا في ١٥ يناير ١٩٤٨ بعد مفاوضات طويلة. وفي حال تطبيقها كانت ستؤدي إلى مد الحماية البريطانية على العراق لمدة عشرين عامًا أخرى. وبدأ أنصار الاستقلال والشيوعيون في تأليب أتباعهم ضد المعاهدة وضد السياسة البريطانية المنحازة للصهاينة في فلسطين حتى قبل وصول الوفد العراقي إلى پورتسماوث. وفي يوم ٢٠ يناير أطلقت الشرطة النار على عدد من عمال السكة الحديد والمواطنين الذين سقط عدد منهم صرعي. وفي اليوم التالي، أعلن عبد الإله أنه لن يقر معاهدة پورتسماوث، واستدعى رئيس الوزراء صالح جبر من بريطانيا، وهو أول مسلم شيعي يتولى هذا المنصب. وسقط المئات من الضحايا نتيجة المصادمات الدامية التي كانت تدور بين الشرطة والجيش. وكانت أعمال العنف هذه مقدمة لثورة ١٩٥٨. وقد أوضحت هذه الأحداث مدى قوة وعنف وغضب حشود بغداد التي اكتوى بنيرانها الأمريكيون والمتحالفون معهم، في احتلالهم العراق عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤. وطالبت المعارضة بإلغاء المعاهدة الأنجلو عراقية وحل البرلمان وعقد انتخابات حرة وتوفير الطعام. واستقالت حكومة جبر وحلت محلها حكومة مؤقتة من يناير إلى يونيه ١٩٤٨ يرأسها شيعي آخر ذو سجل حافل بمعاداة البريطانيين هو محمد الصدر، وكان على هذه الحكومة أن تعد العدة لانتخابات جديدة في صيف ١٩٤٨ كان ذلك أيضاً يصب لمصلحة «العصابة القديمة »، ألا وهي المؤسسة السياسية المؤيدة للبريطانيين. واندلعت أعمال مقاومة جديدة في شكل إضرابات ومسيرات طافت الشوارع. وتبع ذلك تمرد عظيم عندما أدى إضراب نظمه الشيوعيون، للمطالبة بزيادة كبيرة في الأجور، إلى تعطيل محطة ضخ البترول التابعة لشركة البترول العراقية بالقرب من حديثة ( قامت المقاومة المعادية للأمريكيين بتدميرها عام ٢٠٠٣). وبعد أسابيع من المصادمات الدامية، قطعت الحكومة وإدارة شركة البترول العراقية الطعام والماء عن المضربين الذين نظموا بعدها مسيرة إلى بغداد. وفي الفلوجة أوقفتهم قوات الأمن وقبضت عليهم(٦). وكان لهذه الأحداث دور كبير في التهاب أجواء انتخابات ١٩٤٨ ، وبداية العراق عقوداً من الحرب استمرت حتى القرن الحادي والعشرين ضد إسرائيل في فلسطين.

## العراق يقاتل الدولة الإسرائيلية الوليدة

بدأ انغماس العراق في حرب ١٩٤٨ ـ ١٩٤٩ في مايو ١٩٤٨ ، عندما رحل آخر جندي بريطاني عن فلسطين وظهرت الراية التي تحمل نجمة داود في مناطق اليهود. بدأت بعض المناوشات في ديسمبر ١٩٤٧ ، مع انقسام تدريجي للدولة بين تجمعات عربية ويهودية . وعندما بدأت القوات البريطانية انسحابها البطيء ، بدأت أعمال الاغتيال والإرهاب تتصاعد إلى حرب عصابات بين العرب واليهود في الريف والحضر . وبحلول مايو ١٩٤٨ سيطرت القوات اليهودية المكونة من البالماخ وإرجون وجماعة أخرى يطلق عليها الهيش ، على القطاع الساحلي ومعظم شرق الجليل . من جانبهم ، أحكم العرب قبضتهم على الضفة الغربية وغرب الجليل . وتم تقسيم القدس ، ولأن بها سُدس السكان اليهود بفلسطين ، قاتلت الهاجاناه بيأس لاختراق صفوف القوات البريطانية وجيش الإنقاذ العربي لفوزي القاوقجي المكون من ٤٠ ألف رجل تسللوا إلى فلسطين عن طريق سوريا وكانوا يحاصرون المدينة .

بدءا من شتاء عام ١٩٤٨ وحتى الربيع، تكبدت القوات اليهودية، التى تحاول فتح طريق إلى القدس، خسائر فادحة على يد مقاتلين من قبل متمردى القاوقجى العرب. وفى أبريل ١٩٤٨، بدأت القيادة اليهودية العليا، بعد أن أدركت استحالة الحصول على مساعدة بريطانيا، أول عملية عسكرية كبرى، وهى عملية ناخسون، وذلك كجزء من الخطة D وكان الهدف من هذه العملية هو السيطرة على المناطق التى تحتوى على سكان ومستوطنات يهودية والنقاط القوية على الطرق المؤدية للقدس. وأخيراً استطاعت القوات اليهودية تأمين معظم القدس الغربية والأجزاء القريبة منها، إلا أن قوات الپالماخ وإرجون تم صدها عن القدس العتيقة على يد الفيلق العربى الجيد التدريب والتنظيم، وإرجون تم صدها عن القدس العتيقة على يد الفيلق العربى الجيد التدريب والتنظيم، في الوقت الذي أعلن فيه بن جوريون كرئيس للوزراء ووزير للدفاع، قيام دولة إسرائيل في الخامس عشر من مايو، كان قد تم تنفيذ معظم أهداف الخطة D ، باستثناء الاستيلاء على القدس الشرقية وغرب الجليل ومرتفعات الضفة الغربية والمرتفعات المطلة على القدس.

ويشير المؤرخون العرب دائماً إلى أن الحرب العربية ضد الدولة اليهودية الوليدة، بما في ذلك مشاركة العراق، حُكم عليها بالفشل منذ انطلاقها، نظراً لعدم وجود خطة عمليات عربية مشتركة حقيقية. فبدلاً من مشاركة الأف من القوات العربية في الحرب، كان إجمالي عدد جنود الجيوش العربية المشاركة في المرحلة الأولى من الحرب (١٥مايو إلى ١١ يونيو ١٩٤٨) ٢١ ألف جندي فقط. على النقيض تمكنت إسرائيل من حشد ٦٥ ألف رجل من الهاجاناه والميليشيات المتعددة. وكانت القوات العربية عند بدء القتال أفضل تسليحاً وتجهيزاً. ولكن بعد ذلك قامت تشيكوسلوڤاكيا، مع مساندة الاتحاد السوڤييتي والمتطوعين من الجماعات اليهودية في أمريكا وأوروپا الغربية، بارسال كميات كبيرة من السلاح والعتاد إلى القوات الإسرائيلية. فبينما بدأ العرب الحرب بحوالي ١٥٠ سيارة مدرعة، و٢٠ دبابة وبعض قطع المدفعية، لم يكن الإسرائيليون في البداية من الناحية العملية يمتلكون مثل هذه المعدات. ولكن لم يكن ينقص العرب الخطط والتنسيق فقط، بل كان هناك خطأ استراتيسجي هائل في الإمدادات عبر الحصر ط الخارجية. فالقواعد اللوجستية العربية كانت في أماكن نائية: بالنسبة للمصريين، كانت على بعد ٢٥٠ ميلاً عبر صحراء سيناء وحتى دلتا النيل؟ وتبعد من ٨٠ إلى ٩٠ ميلاً عن قواعد الفيلق العربي.

وكان على العراقيين قطع ٧٠٠ ميل للوصول إلى قواعدهم الرئيسية في بغداد. كان هدف الخطة العسكرية العربية ، التي أعدت على عجل في ١٣ مايو ١٩٤٨ ، هو الهجوم عبر محاور متعددة انطلاقاً من لبنان وسوريا وشرق الأردن وسيناء . وكانت ترمى إلى القضاء على الهاجاناه واحتلال كل المناطق الفلسطينية التي كانت خاضعة للانتداب . وكان على جيش لبنان \_ الذي كان يدرك الإسرائيليون أنه الأقل تهديداً لهم \_ بساعدة جيش الإنقاذ العربي بقيادة فوزى القاوقجي ، أن يحتل شمال إسرائيل من ميناء حيفا جهة الغرب حتى الناصرية في الشرق .

وكان من المفترض أن يسيطر الجيش السورى على منطقة الجليل، والجيش العراقى على السهل الساحلى حول تل أبيب. أما من جهة الجنوب، كان على القوات المصرية، التى لم تعد تحمل وباء الكوليرا الذى اجتاح مصر، أن تقوم بالهجوم على محورين: من غزة حتى تل أبيب، ومن وسط صحراء النقب إلى بئر سبع. وبمجرد وقوع بئر سبع وتل أبيب في أيدى العرب، يكون المصريون قد سيطروا على محور أبيب \_ القدس، وبذلك يلتحمون بالفيلق العربي في القدس وما حولها. كان فيلق التحالف قد سيطر على الجزء الشرقي من المدينة قبل الخامس عشر من مايو. وكان على القوات العربية،

التى تقاتل عبر خمسة محاور، أن تنتشر عبر جبهة على شكل قوس بزاوية ١٨٠ درجة لتصل من عكا على البحر إلى الجليل ثم المرتفعات الوسطى إلى غزة وبئر سبع. وكان المفترض أن تقضى هذه التحركات على المقاومة الإسرائيلية نهائيًا.

وفى البداية أرسلت القوات العربية ألف لبنانى (كتيبة) و٣ آلاف إلى ٤ آلاف من مقاتلى القاوقجى؛ ولواءً سوريًا مكونًا من ٣ ألاف مقاتل؛ ولواءين من الفيلق العربى الجيد التنظيم والتدريب ليصل الإجمالى إلى ١٠ آلاف رجل إلى جانب وحدة مدرعة وسريَّة سعودية صغيرة. أما المساهمة العراقية، التي جمعتها في عجالة حكومة صلاح جبر في بغداد مساء ١٥ مايو، فتكونت من حوالى كتيبتين، وسيارة مدرعة واحدة. وكانت مهمتها عبور شرق الأردن إلى الضفة الغربية عند بيسان؛ والاستيلاء على مدينة نابلس بالتنسيق مع قوات الفيلق العربى في قطاعى القدس وبيت لحم (٧).

وتمكن اللواء العراقى القوى من عبور الأردن بنجاح ؟ حيث إنه فى ذلك الوقت لم تكن هناك قوات جوية إسرائيلية تسبب لها الإزعاج ، بخلاف ما حدث خلال التحرك العراقى فى حربى ١٩٦٧ و ١٩٧٣ . وقد عبرت إحدى الكتيبتين الأردن بالقرب من بيسان والتحمث بالفيلق العربى لاحتلال القدس العتيقة ونابلس والحصن الاستراتيچى للشرطة الذى شيده البريطانيون وأطلقوا عليه «عين النمر» فى اللطرون . وفى الطريق ، استولى العراقيون على اثنين من المزارع الجماعية اليهودية (الكيبوتز) ومحطة طاقة يديرها يهود . أما حصن اللطرون فكان موقعاً استراتيچياً هاماً حيث يتحكم فى الطرف الغربى من عمر باب الوعد . ويؤدى الطريق عبر تل أبيب إلى مرتفعات القدس التى يصل ارتفاعها إلى ٢٧٠٠ قدم . وعند التوقيع على الهدنة الأولى فى الحادى عشر من يونيه ، عبر وساطة الأم المتحدة بقيادة الكونت السويدى فولك برنادوت ( اغتاله مسلحون إسرائيليون فى ١٧ سبتمبر ١٩٤٨) ، كان الفيلق العربى مع القوات العراقية قد احتلوا منطقة تمتد من القدس العتيقة ، غرباً عبر طريق تل أبيب \_ القدس المؤدى إلى اللطرون، وحتى المنطقة الشمالية الغربية المؤدية إلى اللد والرملة . ومن هناك المنطقة الممتدة شمالاً بمحاذاة خط السكة الحديد إلى قلقيلية وطولكرم ، ثم شرقاً إلى الناصرة وبحر الجليل (بحيرة طبرية) في سمخ .

أما الكتيبة العراقية الأخرى فقد واجهت مقاومة إسرائيلية عنيفة عبر نهر الأردن. وعند محاولة العبور تكبدت خسائر فادحة من قبل الإسرائيليين المتحصنين في تلال

الضفة الغربية والمسيطرين على وادى الأردن. بعد ذلك نجح العراقيون في صد هجوم إسرائيلي مضاد من قبل قوات كارميلي أو جولاني والتي كانت تستهدف القوات العراقية حول چنين. وفي هذه المرة تكبد الإسرائيليون خسائر فادحة، فتقهقروا إلى منطقة مجدو الأثرية، هرمجدون في نبوءة الكتاب المقدس. وعلى الرغم من ذلك صعد الإسرائيليون من ضغوطهم على القدس، وغادر الفيلق العربي نابلس متجها إلى القدس العتيقة لتعزيز مواقعه هناك في ٢٦ مايو ١٩٤٨، تاركاً القوات العراقية وحيدة في نابلس. وفشل الإسرائيليون في الهجوم على اللطرون وفي الاستيلاء على القدس العتيقة، حيث فقدوا مئات الأسرى وظلت اللطرون في أيدى العرب حتى حرب يونيو ١٩٦٧. أما في قطاع مئات الأسرى وظلت اللطرون في أيدى العرب حتى حرب يونيو ١٩٦٧. أما في قطاع قلقيلية حولكرم فقد كانت القوات العربية تبعد اثني عشر ميلاً عن البحر المتوسط وستة أميال عن الطريق الساحلي الاستراتيجي بين تل أبيب وحيفا (٨).

#### الورطة والانتصار الإسرائيلي

بحلول الأول من يوليه، أى بعد أسبوعين فقط من بداية الحرب، فقد الهجوم العربي زخمه وقوته الدافعة. فكانت القوات العراقية مقيدة في شريط يمتد من چنين إلى طولكرم وقلقيلية. وقامت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية، المرسلة حديثاً من تشيكوسلوڤاكيا والتي يقودها طيارون إسرائيليون، بقصف القوات العربية بوابل من النيران. أما على الأرض، فكان هناك جيش الدفاع الإسرائيلي المشكل حديثاً تحت قيادة الچنرال إيجال آلون ويتكون من خمسة ألوية، ثلاثة منها كانت على أعلى مستوى وهي هاريل ويافتح وهانيجيف. وكان إسحاق رابين، الذي شغل منصب رئيس الأركان ووزير الدفاع ورئيس الوزراء ومفاوض السلام، كان يقود اللواء هاريل من الأبخليز، والقوات العراقية في قاعدتها بمجدل يابا. وهذه الفجوة ضمت المدينتين وكانت هناك فجوة مقدارها ١٥ ميلاً بين قوات الفيلق العربي، الذي كان معظم قادته العربيتين اللد والرملة، اللتان لا تزالان في يد العرب، والمعسكر فيه، بصفة غير مؤكدة، بدو التحالف العربي من الحدود الأردنية. وتلقى عبد الله ملك الأردن، القائد الخقيقي، أوامر مشددة من الحكومة البريطانية ألا يعبروا الحدود التي رسمها على الخريطة قرار التقسيم الصادر من الجمعية العامة للأم المتحدة في نوفمبر ١٩٤٧، فقد وضع القرار اللد الصادر من الجمعية العامة للأم المتحدة في نوفمبر ١٩٤٧، فقد وضع القرار الله

والرملة ضمن الدولة العربية وليست اليهودية. ورغم ذلك وبحلول العاشر من يوليه قامت قوات إسرائيلية بحركة التفاف لتستولى على هاتين المدينتين العربيتين وأحاطت بالأردنيين في اللطرون والعراقيين في مجدل يابا.

منذ ذلك الحين، بدأ التدهور العراقى. وتم تعزيز العراقيين بخط إمدادات عبر الأردن. وبحلول الأول من أكتوبر ١٩٤٨، عندما شن الإسرائيليون هجومهم الناجع على القوات المصرية في النقب، كان هناك لواءان عراقيان، بكامل قوتهما بإجمالي ١٥ ألف رجل، يستوليان على نابلس وضواحيها. وعندما بات جلياً أن القوات المصرية والسودانية في النقب (التي كان يقودها ضابطان مصريان أصبحا رئيسين لمصر هما جمال عبد الناصر ومحمد نجيب) تحت ضغط مستمر في الفلوجه شمالي النقب، فكرت القيادة العربية العليا في استدعاء العراقيين لتقديم يد العون.

وفي مؤتمر القمة العربي المنعقد يوم ٢٣ أكتوبر اقترحت القيادة العليا أن تقوم القوات العراقية بتوسيع جبهتها لتشمل المواقع العربية في اللطرون. وكان من المفترض أن يؤدى ذلك إلى تحرير ست فصائل عربية في منطقة الخليل. كما كان يمكن أن يؤدى إلى رفع الحصار الإسرائيلي للقوات السودانية والمصرية ، التي كان يوجد بها ناصر ورجاله. رفض المؤتمر هذا الاقتراح. وكانت النتيجة رفض القوات اللبنانية والسورية والعراقية التحرك من المواقع التي استولت عليها. وكانت النتيجة إلقاء العبء بأكمله على الفيلق العربي الذي كان عليه حماية مواقعه الأصلية بالإضافة إلى الانتشار على هيئة شريط رفيع لتأمين منطقة الخليل بأكملها ومحاولة مساعدة المصريين والسودانيين في جيب الفلوجه. وقد عبر مؤرخ عسكري پاكستاني عن الموقف قائلاً: "ما منع الملك عبد الله من فقدان أعصابه مع المجتمعين الأفاضل هو ضبط النفس الملكي ومسئوليته كمضيف رسمي للمؤتمر" (٩).

وتبعًا لمذكرات السير چون جلوب، بلغ عدد القوات العراقية في ذلك الوقت ١٩ ألف رجل. وكانت تمثل القوة الفعّالة الوحيدة في ميدان المعركة. ورغم ذلك كانت تنقصها التغطية الجوية أو الدفاعات الأرضية ضد القوة الجوية الإسرائيلية المتنامية. ولذلك كانت تنجز القليل وتتعرض إلى خسائر فادحة. وفي العراق تصاعد استياء الجماهير الذين تعلموا ألا يصدقوا الادعاءات الكاذبة للانتصارات العربية والتي نشرتها إذاعة الحكومة في بغداد.

وفي محاولة لإحباط محاولات القوات المصرية كسر الحصار في عدة مناطق في غزة والنقب، بدأ الجنرال إيجال آلون - قائد يقود الجبهة الجنوبية - عملية حوريف الهجوم الإسرائيلي الكبير في حرب ١٩٤٨ - وذلك في ٢٧ ديسمبر ١٩٤٨ . وكان هدف هذه العملية هو الإبادة الكاملة للقوات العربية في النقب وشمال سيناء . ولم يشارك العراقيون والسوريون واللبنانيون في تلك المعركة . بدأ آلون بلواءين من الهالمخ (هاريل وهاجينيف) ولواء من الهاجاناه (جولاني) واللواء الشامن المدرع . وتم تخصيص لواء آخر لمواصلة الضغط على السودانيين في جيب الفلوجه . وقام جيش الدفاع الإسرائيلي بالهجوم على المحور الشرقي - الغربي عبر الساحل وتقدم نحو شبه جزيرة سيناء المصرية ، مكتسحاً المواقع المصرية عبر الطريق . وكان الهدف من الغارات العميقة داخل سيناء هو إرباك القيادة المصرية وبث الذعر ، إن أمكن ، في الصفوف المصرية .

وبعد أسبوع من التقدمات الإسرائيلية، تدخلت الحكومة البريطانية. فمن خلال تهديد الحكومة البريطانية بالتدخل العسكرى، اضطر بن جوريون إلى إصدار أوامره بوقف إطلاق النار والانسحاب وذلك في ٨ يناير ١٩٤٩. كان الإنذار البريطاني، الصادر تبعاً للإطار القانوني لمعاهدة ١٩٣٦ البريطانية مع مصر، بمثابة صدمة ومفاجأة للمصريين والإسرائيليين. فقد أخطأت حكومة بن جوريون عندما اعتقدت أن الرئيس الأمريكي هارى ترومان والدعم الدولي للدولة الجديدة سيمنع أي تدخل بريطاني. كانت الحكومة المصرية للملك فاروق قد قامت بإلغاء معاهدة ١٩٣٦ ولم تطلب التدخل البريطاني أو رغبت فيه. وفي ٧ يناير ١٩٤٩، وهو اليوم الذي أوقف فيه الإسرائيليون تقدمهم، كانت القوات المصرية تطارد في كل فلسطين السابقة كلها باستثناء قطاع غزة. ومع ذلك، كان عزاء المصريين أن الإنذار البريطاني أنقذ الجيش المصري من كارثة مؤكدة، وبقي ليقاتل في يوم آخر.

انتهت حرب استقلال إسرائيل، كما يطلق عليها المؤرخون الإسرائيليون، بالاستيلاء على ٣٠ بالمائة من الأرض أزيد من المساحة التي حددها قرار التقسيم الصادر عن الأم المتحدة. وبسبب فرار ٣٠٠ ألف فلسطيني أو إجبارهم على الفرار من جراء التجاوزات الإسرائيلية مثل المذبحة المشينة في قرية دير ياسين العربية في ٩ أبريل

192۸ ، حيث قامت منظمتا إرجون وليحى بقتل ٢٥٤ فلسطينى ، أصبحت الآن هناك أغلبية إسرائيلية في المنطقة التي يسيطر عليها جيش الدفاع الإسرائيلي . ويشير المؤرخ الإسرائيلي مايكل بي . أورين في كتابه التاريخي عن صراع ١٩٦٧ وما سبقه من أحداث «حرب الأيام الستة» ، إلى أن ما منع جيش الدفاع الإسرائيلي من اجتياح الضفة الغربية وغزة ، هو فقدان الأغلبية اليهودية وشبح الحرب مع بريطانيا التي كانت تحمى مصر فاروق وأردن عبد الله (١٠٠).

تدفق على غزة، التى يسيطر عليها المصريون، سيل من اللاجئين الفلسطينيين. وسريعاً ما تكدسوا فى تلك المنطقة ضئيلة المساحة، «مثل علبة سردين» على حسب وصف أحد مواطنى غزة (صبحى الطرازى، مدير كلية غزة)، بما يذكر المؤلف بما حدث فى صيف ١٩٦٧. فى عملية أخيرة، نفذت بعد توقيع اتفاقية الهدنة مع الأردن تحت رعاية الأمم المتحدة وبعد زوال التهديد البريطانى الذى تمثل فى إنزال قوة صغيرة فى العقبة فى أكتوبر ١٩٤٨ طبقاً لشروط اتفاقية الدفاع المشترك بين بريطانيا والأردن، استولت القوات الإسرائيلية على قرية أم الرشراش العربية على البحر الأحمر، وكانت على خريطة التقسيم تابعة للدولة اليهودية. وأصبحت الميناء الإسرائيلي الوحيد المطل على البحر الأحمر بعد إطلاق اسم «إيلات» عليها، وهو شريان الحياة لدولة إسرائيل عبر خليج العقبة وجزر تيران الذى يربطها بالموانى والأسواق الأفريقية والآسيوية (١١).

#### اتفاقيات الهدئة \_باستثناء العراق

فى منتصف فبراير ١٩٤٩، قام الدكتور رالف بانش، وهو رجل دولة أمريكى أفريقى برز كأحد أهم شخصيات الأم المتحدة الساعية إلى السلام، بعد الاغتيال الإسرائيلى للكونت برنادوت، بدعوة حكومة الملك عبد الله إلى إرسال وفد لجزيرة رودس اليونانية من أجل التفاوض حول التوصل إلى اتفاق للهدنة مع إسرائيل تحت رعاية الأم المتحدة. ووصل الوفد الأردنى إلى رودس فى يوم ٢٨ فبراير. وكان الوفد المصرى قد وصل بالفعل إلى هناك، وسريعاً ما وقع على اتفاق الهدنة مع إسرائيل يوم ٢٨ فبراير. وتبعته لبنان فى يوم ٣٨ مارس. وأخيراً وقع الوفد السورى على اتفاقية الهدنة فى يوم ٢٠ يوليه، بعد أن ساهمت وكالة الاستخبارات الأمريكية الوليدة فى

تدبير انقلاب عسكرى فى سوريا بقيادة الكولونيل سهل الانقياد حسنى الزعيم والذى لقى مصرعه بعد ستة أشهر فقط فى انقلاب آخر. أدى ذلك إلى فترة طويلة من الفوضى والاضطراب فى سوريا لم تنته إلا بتولى قائد القوات الجوية ووزير الدفاع حافظ الأسد السلطة فى عام ١٩٧٠ (١٢).

لم يؤد توقيع اتفاقيات الهدنة إلى إسدال الستار على الضغط السياسي الإسرائيلي على الأردن. فمن خلال قوات لا يزيد عددها الإجمالي عن ١١ ألف مقاتل، بالإضافة إلى ١٩ ألف عراقي، كانت الأردن تواجه جيش الدفاع الإسرائيلي الذي بلغ عدده ١٢٠ ألف مقاتل. ورغم ما أطلقت عليه وسائل الإعلام في ذلك الوقت وقف إطلاق نار «حقيقي»، وقعه في القدس الكولونيل الأردني عبد الله التل والكولونيل موشيه ديان في ٢٨ نوڤمبر ١٩٤٩، فقد استمر ضغط جيش الدفاع الإسرائيلي في الجنوب. وبعد توقيع اتفاقات هدنة وقف النار الأردنية ـ الإسرائيلية، والمصرية ـ الإسرائيلية، كانت إمارة شرق الأردن وفيلقها العربي الذي يديره ضباط بريطانيون لا تزال تملك ورقة رابحة ألا وهي السيطرة على مثلث ممتد في صحراء النقب، رأسه عند العقبة وقاعدته البالغ مساحتها ٥٥ ميلاً عند بير ابن عودة.

آثر الإسرائيليون التراجع عوضاً عن التصادم مرة أخرى مع الأردنيين الأمر الذى قد يستفز البريطانيين. لكن بعد ذلك، قاموا بطرد الفيلق العربي واحتلوا صحراء النقب. رداً على ذلك، وفي قرار مصيرى بالنسبة إلى مستقبل الشرق الأوسط، قامت حكومة الملك عبد الله في ١ ديسمبر ١٩٤٨ وبناءً على طلب الزعماء الفلسطينيين، بضم الضفة الغربية لنهر الأردن إلى المملكة الأردنية الهاشمية. ومنذ ذلك الحين، تطلق عمّان على الضفة الغربية، حتى بعد أن استولى عليها الإسرائيليون في يونيو ١٩٦٧ ـ اسم «الأردن الغربية» ـ في حين تطلق على إمارة شرق الأردن اسم «الأردن الشرقية». ومنذ ذلك الحين يطلق الصحفيون ورجال الدولة عليهما اسم «الضفة الغربية» و«الضفة الشرقية». والشفة الغربية في القاهرة بشجب ذلك بقوة، وبناءً على إصرار مصر، التي كانت ولا تزال أقوى أعضاء الجامعة، تم الإعلان عن «حكومة فلسطين» في غزة الخاضعة للإدارة المصرية، ولم تعترف بها إلا القليل من دول العالم. استناداً إلى أبجديات السياسة الواقعية، يرجع المؤرخون العرب قيام الأردن في عام ١٩٤٨ إلى أبجديات السياسة الواقعية، يرجع المؤرخون العرب قيام الأردن في عام ١٩٤٨ إلى أبجديات السياسة الواقعية، يرجع المؤرخون العرب قيام الأردن في عام ١٩٤٨ إلى أبجديات السياسة الواقعية، يرجع المؤرخون العرب قيام الأردن في عام ١٩٤٨ إلى أبعديات السياسة الواقعية، يرجع المؤرخون العرب قيام الأردن في عام ١٩٤٨ المهرب قيام الأردن في عام ١٩٤٨ المهرب قيام المؤرخون العرب قيام المؤرخون العرب قيام ١٩٤٨ المؤرخون العرب عربيات المؤرخون العرب المؤرخون العرب ولمؤرخون ال

بضم الضفة الغربية رسميًا إلى حقيقة أن الفيلق العربي في ذلك الوقت كان يمثل القوة العسكرية العربية الوحيدة القادرة على مواجهة جيش الدفاع الإسرائيلي (١٣).

أما القوات العراقية المشاركة في الحرب فلم تعد عنصراً عسكرياً مؤثراً. وقد تناقصت أهميتها بعد ذلك في نظر الأعداء الإسرائيليين والحلفاء العرب، وذلك نتيجة أعمال حكومة بن جوريون في عام ١٩٤٩. فقد بدأ الوفد الإسرائيلي المشارك في رودس يوم ١١ مارس، أي بعد يوم من استيلاء الإسرائيليين على إيلات، في ممارسة الضغوط النفسية على الدول العربية الخاسرة للحرب، وخاصة الأردن والعراق. وهدد الإسرائيليون باحتلال نابلس بمجرد انسحاب الجيش العراقي، وواصلوا الاستيلاء على أجزاء من منطقة الخليل، التي شهدت أحداث عنف يهودي عربي أثناء الانتداب البريطاني. ويشير السير چون جلوب في مذكراته إلى أنه:

«كان هناك مستوى من التوتر والإثارة غير مسبوق، فقد كانت هناك أنباء دائمة عن هجمات إسرائيلية جديدة، وكان العراقيون ينسحبون تدريجياً (من مواقعهم في الضفة الغربية)، وكان الفيلق العربي المكون من ١١ ألف مقاتل (بلا ذخيرة) يواجه جيشاً يبلغ عشرة أضعاف عدده»(١٤).

وأعلنت إسرائيل تهديداً مباشراً باستئناف مواجهة الفيلق العربى ما لم يوافق الأردنيون على الخروج من شريط من الأرض يتراوح عرضه بين ميل إلى ميلين وطوله الأردنيون على الخروج من شريط من الأرض يتراوح عرضه بين ميل إلى ميلين وطوله 110 ميلاً، على طول خط وقف إطلاق النار في الشمال. كان إجمالي مساحة المنطقة التي تريدها إسرائيل حوالي 200 ميل مربع. وكان الهدف من ذلك سيطرة جيش الدفاع الإسرائيلي على سلسلة من التلال التي تطل على السهل الساحلي بالقرب من چنين وطولكرم وقلقيلية وكفر قاسم ومجدل يابا. وفي المقابل عرضت إسرائيل أن تسمح للفيلق العربي بأن يحل مكان القوات العراقية في منطقة نابلس. واستسلمت الأردن على مضض، حيث بدت الأم المتحدة غير قادرة والولايات المتحدة غير راغبة في منع الإسرائيليين من اجتياح الضفة الغربية كلها واحتلالها. وعلى ذلك، وقع الأردنيون والإسرائيليون في يوم ٣ أبريل ١٩٤٩ اتفاقية الهدنة. وبعد تسعة أيام حلت قوة من الفيلق العربي قوامها ألفا رجل محل العراقيين في نابلس. وتقهقر العراقيون عبر الأردن وعادوا لوطنهم. وهناك وجدوا حالة من الغضب والسخط بسبب الحرب

وأدائهم فيها. وكان لذلك أثره الواضح على المواطنين اليهود وعلاقتهم بالمواطنين المسلمين والحكومة، خاصة في بغداد والبصرة.

سمحت اتفاقيات الهدنة للفيلق العربى بالبقاء فى نابلس والقدس الشرقية والخليل. واحتفظ الجيش المصرى بقطاع غزة ومدينة غزة بالإضافة إلى معسكرات اللاجئين الفلسطينيين المتنامى عددهم والنازحين من إسرائيل. وتكونت فى القدس لجنة مشتركة للهدنة (MAC) تحت إشراف الأم المتحدة من عضوين أردنيين وعضوين عراقيين وكان يرأسها مندوب عن الأم المتحدة. وأثناء سنوات الاضطراب من عام ١٩٤٩ وحتى عراب يونيو ١٩٤٧، حققت اللجنة القليل من النجاح فى المهمة الموكلة إليها والمتمثلة فى تنظيم النزاعات الحدودية ومنع الاشتباكات عبر المحدود.

هناك نقطة ضرورية يجب أن نتذكرها دائماً وهي تتصل باتفاقيات الهدنة ١٩٤٨ ـ ١٩٤٩ ، وكل اتفاقيات وقف إطلاق النار الكثيرة التالية بين العرب وإسرائيل. وهي تتصل أيضاً بمعاهدات السلام الرسمية التي تمكنت إدارتا كارتر وكلينتون من التوصل إليها في الولايات المتحدة بين مصر وإسرائيل عام ١٩٧٩ ، وبين الأردن وإسرائيل عام ١٩٧٩ . فقد ظل العراق ، الذي شعر بالمهانة بسبب أدائه في حرب ١٩٤٨ ـ ١٩٤٩ ، رافضاً لكل هذه الاتفاقيات . فلم يشارك في أي مؤتمر سلام من أي نوع قط ، ولم يوقع على أي اتفاق للهدنة أو على معاهدة سلام .

حتى قبل حكم صدام حسين بمدة طويلة ، كانت الحكومات العراقية تعف عن إبرام أى اتفاق مع ما تطلق عليه «الكيان اليهودى». ومع سعى الولايات المتحدة وبريطانيا إلى استراتيجية تخرجهما من المستنقع العراقي الذي وقعا فيه بسبب سوء التخطيط بعد شن حرب ٢٠٠٣ ، كانت هناك بارقة أمل لدى المحافظين الجدد في واشنطن في أن يقوم «العراق الديمقراطي الجديد» الذي يحاولون صنعه بتغيير موقفه تجاه إسرائيل . ولكن طالما ظلت قضايا جوهرية مثل حرية الفلسطينيين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة دون حل ، فلن يجرؤ أي سياسي أو مفكر عراقي ـ باستثناء بعض المنبوذين المؤيدين لأمريكا على شاكلة أحمد الجلبي وكنعان مكية ـ على إعلان مساندته لإسرائيل أو إجراء أي «تطبيع» من أي نوع مع الدولة اليهودية .

## بن جوريون يتكلم

فى أوائل عام ١٩٦٨، بعد عامين من قيامى بتغطية الموقف فى الشرق الأوسط لحساب صحيفة كريستيان ساينس مونيتور، نجحت فى إقناع المكتب الصحفى للحكومة الإسرائيلية بأن يرتب لى لقاء مع دافيد بن جوريون. كان قد تقاعد منذ مدة طويلة فى كيپوتز سد بوكير فى النقب. وفى أثناء إحدى زياراته لتل أبيب فى مارس ١٩٦٨، أخذنى المرافق الحكومى للقائه فى مقهى فى الهواء الطلق فى شارع تظلله الأشجار، فى تل أبيب بالقرب من مسكن بن جوريون هناك. كان من السهل على أن ألمح العجوز، الذى وقف شعره الأبيض فى جزء من رأسه الأصلع، يجلس وحيداً مع حفنة من الأقران المتشابهين على طاولات قريبة منه.

كان محور حديثنا، الذى استمر لما يزيد عن ساعة، على الرغم من إشارة مرافقى إلى أن أى مقابلة مع سياسى طاعن فى السن، يجب ألا تتجاوز عشرين دقيقة، هو علاقة إسرائيل بالأردن والحاكمين اللذين تعامل معهما: الملك عبد الله وحفيده الملك حسين، الذى شهد فى سن المراهقة اغتيال جده على يد فلسطينى غاضب فى المسجد الأقصى بالقدس. وكان العراق، حتى المملكة الهاشمية الثانية عام ١٩٥٨، موضوعاً ثانوياً.

بعد ارتشاف القليل من القهوة العربية القوية الداكنة، ذكر بن جوريون أنه في عامى ١٩٤٨ و ١٩٤٩، وحتى بعد انتصار إسرائيل في حرب الأيام الستة، أي حرب يونيو ١٩٢٧، كان بإمكان جيش الدفاع الإسرائيلي اجتياح الضفة الشرقية، بعد الاستيلاء على الضفة الغربية بأكملها. وأكد بن جوريون لي أن جيش الدفاع الإسرائيلي، امتنع عن ذلك إكراماً لخاطر الاتصالات والعلاقات الودية وغيرها مع الملك الهاشميين في الأردن ثم «التفاهم» (أذكر أنه استخدم هذه الكلمة) اللاحق مع الملك حسين. وربما تذكر بن جوريون، دون أن يقولها بصوت عال، أن الضغط البريطاني على الجانبين في عامى ١٩٤٨ ـ ١٩٤٩ منع اتساع نطاق الحرب واحتلال إسرائيل على الجانبين في عامى ١٩٤٨ ـ ١٩٤٩ منع اتساع نطاق الحرب واحتلال إسرائيل بلاردن. ولا بد أن بن جوريون كان على ثقة من أن الملك عبد الله كان يقاتل من أجل بقائه السياسي، وليس من أجل قضية الوحدة العربية، أو من أجل الفلسطينين (١٥٠).

بالنسبة للعراق، كرر بن جوريون المقولة التي يرددها عادة القادة والمحللون الإسرائيليون والتي ربحا قام بالكثير من أجل دعم ركائزها: إن أى تحرك للقوات العراقية تجاه الأردن أو سوريا سيعتبر تهديداً لإسرائيل. وهذا التحرك يعد بمثابة إعلان حرب من قبل أى حكومة إسرائيلية وسوف ترد عليه بالمثل. وهذا أحد ركائز السياسة الإسرائيلية، تقبل به واشنطن، وأحد أسس التعاون الأمريكي مع إسرائيل عبر السنين.

وتراقب إسرائيل دائماً أية بادرة تدل على قيام جيرانها في الشرق، الأردن وسوريا والعراق، بتنحية خلافاتها الفكرية وتكوين «جبهة شرقية» موحدة ضد عدوهم اليهودي. لذلك ترى إسرائيل دائماً أن العراق عدو استراتيچي. وهذا بالطبع سبب قيام الولايات المتحدة وبريطانيا عام ٢٠٠٣ بالإطاحة بصدام حسين التكريتي الدكتاتور العراقي الذي هدد إسرائيل، لا سيما في السنوات الأخيرة من حكمه في التسعينيات، وعندها تنفس الإسرائيليون الصعداء. ولفترة قصيرة على الأقل، أصابتهم حالة من النشوة بسبب الانتصار العسكري الذي أدى لحل الجيش العراقي بأكمله بأمر من الولايات المتحدة، وجهود الولايات المتحدة لإقامة عراق ديمقراطي جديد سهل الانقياد. وأدى إدراك بن جوريون للتهديدات العربية إلى دفع الدولة الإسرائيلية إلى البحث عن حلفاء جدد من غير العرب. وقبل جيل كامل من الأكراد العراقيين بالقتال العراقي الأساسي لإسرائيل، وهذا هو موضوعنا التالي.



لصوير أحهد ياسين لويلر @Ahmedyassin90

# الفصل الخامس

علاقة رباعية: الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران والأكراد العراقيون



لصوير أحهد ياسين لويلر @Ahmedyassin90

#### الجبال هي الصديق الوحيد للأكراد.

(مقولة كردية)

بعد سقوط بغداد في أيدى القوات الأمريكية في ربيع ٢٠٠٣ بفترة قصيرة، أخرج أحد قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني من جعبته مفاجأة مثيرة في أثناء حديثه مع أحد الصحفيين الأوروپيين، وأدى ذلك إلى غبطة مستشارى الرئيس بوش في الپنتاجون من المحافظين الجدد. فقد أيد وجهة النظر التي تقول بأن هناك خططًا أمريكية لإضافة العراق إلى ما يزيد عن ١٠٠ دولة أخرى تحتفظ فيها بقواعد عسكرية فيما يسمى «الإمبراطورية الأمريكية الجديدة».

وكان رئيس الحزب الديمقراطى الكردستانى في عام ٢٠٠٣، حينماتم الإعلان عن هذه المفاجأة مسعود برزانى، ابن الزعيم الراحل الملا مصطفى برزانى. وقد أخبرنى مصطفى برزانى في أثناء زيارتى له في الجبال الكردية عام ١٩٧٢ عن مدى الترحيب الذي سيقابل به انفوذ ووجود الولايات المتحدة إذا مدت الولايات المتحدة يدها القوية إلى كردستان.

أما مساعد مسعود، بروسيق نورى شوايس، وهو مهندس تعلم في ألمانيا، فقد كان أكثر تحديداً. وكان لكلماته وقع الموسيقي في أذن إدارة بوش، حيث أعلن شوايس أنه:

«يجب أن يبقى الأمريكيون لإعادة الأمن، وإعادة إدارة المنشآت الإدارية والعامة وإعادة التعمير. وبعد فترة قدرها عام، يجب أن ترحل قوات التحالف عن العراق، لكننا سنفكر في وجود قواعد عسكرية للولايات المتحدة هنا في وقت لاحق. فنحن نحتاج إلى تحالف قوى مع الأمريكيين»(١).

وأدى انتشار وأصداء وجود قواعد أمريكية دائمة في العراق إلى غبطة إسرائيل، أثبت حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والأكراد العراقيين في الماضى. وفي عام ١٩٧٣ صرح الچنرال عزرا فايتسمان، أحد الزعماء الإسرائيليين البارزين، والطيار المقاتل، والقائد السابق للقوات الجوية الإسرائيلية، الذي أصبح رئيساً لإسرائيل، للمسئولين عن أمله في أن: «تملك إسرائيل قواعد عسكرية على نهر الفرات»(٢).

وفى مارس ٢٠٠٣ رفض البرلمان التركى بشدة طلب الولايات المتحدة للسماح لها بالمرور عبر الأراضى التركية لغزو العراق، حيث قدم پول وولفويتز مساعد وزير الدفاع دونالد رامسفيلد طلباً بذلك، فى مقابل عرض بضعة مليارات دولار كقرض من الولايات المتحدة. وكانت القوات الأمريكية لا تزال فى حاجة ملحة إلى منفذ لها فى شمال العراق، عن طريق الجو ما لم يكن عن طريق الأرض. ورحب الحزب الديمقر اطى الكردستانى بالفكرة وكذلك الجماعة الكردية الرئيسية الأخرى التى تدير الإقليم الكردى الشمالى، الاتحاد الوطنى الكردستانى لجلال طالبانى. ومن خلال العمل مع مهندسين وفنيين وبمعدات أمريكية، قاموا بإعداد عدة ممرات جوية مؤقتة تسع لطائرات مروحية تحمل قوات هائلة قادمة من تركيا، وناقلات جنود من طراز سى المهان من أماكن أبعد، إذا اقتضى الأمر. (تباطأت تركيا فى ربيع ٢٠٠٣، حتى فى ضمان حقوق الطيران، وقد انتظرت فرقة المشاة الأمريكية الرابعة بأكملها فى سفن حربية على سواحل تركيا، للوصول إلى الخليج ودخول العراق من الكويت.)

أما الموقع الدائم للقوات الأمريكية في كردستان العراقية ، فكان قاعدة كبيرة سابقة للقوات الجوية لصدام في باشور ، في سهل مستو شمال أربيل . كما وضع في الاعتبار مناطق أخرى مثل: مطار بغداد الدولي ؛ وطليل بالقرب من مدينة الناصرية الشيعية ؛ وحقل بالقرب من الموقع الذي أطلق عليه H-I وهذا البرنامج كان الهدف منه أن يحل محل القواعد الموجودة في السعودية . وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد نقلت مقرها الرئيسي إلى إمارة قطر في الخليج والكويت ؛ منذ عملية عاصفة الصحراء عام ١٩٩١ لطرد قوات صدام من الكويت ، وظلت هذه الوحدات قابعة في قاعدة الأمير سلطان الجوية في صحراء السعودية .

تم النظر إلى القواعد العسكرية الأمريكية في العراق كخطوة أخرى - عملاقة بالتعبير الاستراتيچي - في التوسع السريع والمستمر للتسهيلات العسكرية الأمريكية التي بدأت في الشرق الأوسط بإسرائيل، وآسيا الوسطى في العامين الأخيرين (٣).

ومهدت إسرائيل وبعدها الولايات المتحدة الأرض لعلاقات طويلة الأجل مع الأكراد. وانضم شاه إيران مؤقتاً إلى التحالف، ليتحول الثلاثي إلى رباعي بعد الإطاحة بالحكم الملكي في العراق عام ١٩٥٨. واستمر الشاه داخل اللعبة إلى أن خان الأكراد عام ١٩٧٥.

## أحلام الأكراد الضائعة

تدور بين الأكراد قصة مبنية على أمل لم يتحقق للاستقلال بدولتهم، وأملهم الأكثر تواضعًا، الذي لم يتحقق إلا شمالي العراق منذ ١٩٩١، في بعض الحرية الحقيقية والحكم الذاتي داخل حدود تركيا والعراق وإيران وسوريا والاتحاد السوڤيتي السابق.

ففى أوائل القرن العشرين، خلال عقود موت عدة إمبراطوريات البريطانية والفرنسية والعثمانية وإمبراطورية القياصرة الروس - كانت المنطقة الجغرافية المعروفة بكردستان تقع على حدود أماكن متعددة استبكت وتصادمت فيها هذه الإمبراطوريات. كانت هذه المنطقة عبارة عن أودية جبلية، تجتاز الحدود التركية والسورية والعراقية والإيرانية. وفي أثناء فترة المقايضة على الأراضى في إبان الحرب العالمية الأولى مباشرة، نظر رجال الدولة البريطانيون ومن بينهم وينستون تشرشل إلى كردستان كدولة يحتمل أن تقع تحت الحماية البريطانية مثل مصر أو العراق أو فلسطين. إلا أن اتفاق سايكس \_ بيكو كان قد وعد فرنسا بمعظم كردستان، لذلك أعاد المخططون البريطانيون التفكير في المسألة. وتساءل البعض، "لم لا ننشئ عدة دول كردية ذاتية الحكم؟ ويمكن أن "يقود" المستشارون السياسيون البريطانيون شيوخ القبائل". وطلب من حكومة كليمنصو الفرنسية أن توافق على ذلك من منطلق التحالف الأخوى. وبدأت القوات البريطانية محاولات عقيمة لتنظيم الأكراد العراقيين والسيطرة عليهم عام ١٩١٩. وعبر ثلاث انتفاضات، انقلب الأكراد عليهم، واضطر البريطانيون عيام ١٩١٩.

للانسحاب(٤)، ليعودوا بعد ذلك لإخضاعهم، مستخدمين» أسلحة الدمار الشامل، عبر السلاح الجوى الملكي.

وعندما وقَع الحلفاء والإمبراطورية العثمانية المهزومة على معاهدة «سيڤر» عام ١٩٢٠ ، كان الرئيس الأمريكي المثالي وودرو ويلسون يمضى في نهجه الخاص به في أول الأمر. نصت المعاهدة على منح الاستقلال للأكراد في تركيا وفي الإمبراطورية الروسية ، ولكردستان في المناطق المجاورة لسوريا وتركيا وإيران وفي العراق -حيث يعيش ١٨ مليون كردى. وقوبل ذلك المشروع بمعارضة ضارية من قبل الوطنيين الأتراك ولا مبالاة من قبل الحلفاء . وسرعان ما أدار ويلسون ظهره - والذي كان يعاني من مرض عضال حطم إرادته - لآرائه العظيمة عن حكم شعوب المستعمرات السابقة لأنفسها . فلم ترحرية كردستان ضوء النهار قط .

وبعد محادثات مرهقة تناولت فرض انتداب أمريكي على فلسطين، اقترحت بريطانيا صدور قرارات من عصبة الأم لغرض الانتداب على أجزاء من شرق تركيا والقسطنطينية (إسطنبول) ومضيق الدردنيل والقوقاز وأرمينيا. وتلاشت معظم هذه الأفكار باستثناء ما يخص أرمينيا. وعندما اقترح ويلسون انتداباً أمريكياً، رفض مجلس الشيوخ الفكرة (٥). وسرعان ما انهارت أرمينيا «المستقلة» قصيرة العمر، في ظل التخريب وخروج اللاجئين بسبب المذابح العثمانية عام ١٩١٥ والقتال الذي نشب بعد ذلك، وبعد انضمام بعض الأكراد الأتراك إلى القوات الروسية والتركية.

وانسحقت انتفاضات الفصائل الكردية، وبخاصة التى قامت بها عشيرة فصيلة برزان الهامة والتى قادها فى البداية الشيخ أحمد برزانى، العدو المرعب للقوات التركية والبريطانية، ثم أخوه الملا مصطفى برزانى - فى العشرينيات والثلاثينيات. وكان هناك فى الغالب تعاون بين الشاه رضا من إيران وحكام الجمهورية التركية بعد أتاتورك، وعراق نورى السعيد مع دعم البريطانيين. وتغير الموقف الكردى على نحو جذرى بمجرد أن قامت ثورة يوليو ١٩٥٨ بالقضاء على نورى السعيد والحكم الملكى فى العراق وحل محله حكام عسكرين (جاء بعدهم صدام حسين).

انسحب برزاني إلى الاتحاد السوڤييتي قبل الحرب العالمية الأولى، وعاد للظهور بالجيش الأحمر لقيادة جمهورية مها أباد الكردية قصيرة الأجل تحت رعاية السوڤييت عام ١٩٤٦ (كان القضاء على الوجود العسكرى السوڤييتى فى مقاطعات كردستان وأذربيجان واحداً من انتصارات الرئيس هارى إس. ترومان فى الحرب الباردة الأولى). وبعد عام ١٩٥٨، تعايش برزانى بصعوبة ولفترة مع الحكام العسكريين فى بغداد. وقد قام المقاتلون الأكراد بمديد العون للواءات العراق لذبح معارضيهم البعثيين فى الفترة التى سبقت تولى البعثيين الحكم.

## الأصدقاء الجدد للأكراد : دولة إسرائيل

تراوحت العلاقات بين الفصائل الكردية والقادة العراقيين، في ظل الأنظمة المتتابعة في بغداد، بين المواجهة العسكرية وتبادل الأحضان والمصالح. كان العنصر الرئيسي المشترك بينهما هو العداء المتصاعد من جانب الإمبراطورية الإيرانية. فمنذ ١٩٤٧، كانت إيران ترزح تحت القبضة الحديدية لابن الشاه رضا، محمد رضا بهلوى. وقد عاد الشاه للحكم عام ١٩٥٣ على يد وكالة الاستخبارات الأمريكية بناء على طلب حكومتي الولايات المتحدة وبريطانيا وشركات البترول، بعد فاصل قصير من الحكم شبه الديمقراطي لرئيس الوزراء محمد مصدق. تخلي الشاه الجديد عن سياسات أبيه من العمل مع الحكام في بغداد ضد الأكراد. وبدلاً من ذلك، لجأ إلى استخدام الأكراد كأداة لإضعاف السلطة المركزية في العراق، التي اعتبرها الشاه تمثل تهديداً له، تماماً كما فعلت إسرائيل الحليف السرى الذي ازداد قرباً منه.

وسريعاً ما بدأت العلاقات الإسرائيلية ـ الكردية. وعانى مؤسسو الموساد من آثار خروج اليهود العراقيين فى الفترة ١٩٤٨ ـ ١٩٥١، وفى مايو ١٩٥١، بعد تسعة أسابيع فقط من توقيع بن جوريون أمر إنشاء الموساد كوكالة مخابرات كاملة، اتخذ الأمن العراقى إجراءاته للرد على ذلك، حيث قبض على جاسوسين إسرائيليين وعشرات العراقيين اليهود والمسلمين الذين تم رشوتهم لإدارة شبكات الهروب. وفى النهاية تم اتهام ٢٨ شخصاً بالتجسس. وتم إعدام عميلين، والحكم بالسجن المؤبد على الاعراقيا، وإطلاق سراح آخرين. ثم تم إطلاق سراح الباقين بعد تعذيبهم تعذيباً مبرحاً. وقد تم إيداع مبلغ محترم من النقود فى حساب وزير الداخلية العراقى فى أحد بنوك سويسرا مقابل إطلاق سراحهم (١).

واعتقد بن جوريون ومستشاروه، أنه يجب تعويض هذا التراجع في العراق وعدد من الإخفاقات المخابراتية في مصر وأماكن أخرى، ووضع قدم لهم في كردستان، أصبح ذو قيمة عظيمة لإسرائيل في المستقبل. وقد نظر مؤسسو إسرائيل إلى غير العرب من الأكراد والأتراك والأثيوبيين وغيرهم من الشعوب الأفريقية كرهان ناجح داخل الشرق الأوسط، وفئات خارجة على العرب المسلمين المحيطين بإسرائيل.

قويت هذه النزعة بعد حرب السويس عام ١٩٥٦. فقد أجبرت الضغوط التى مارسها الرئيس أيزنهاور ووزير الخارجية الأمريكي فوستر دالاس على بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، أجبرت الدول الثلاث على سحب قواتها من مصر جمال عبد الناصر. وقد جاء ناصر نفسه إلى الحكم عام ١٩٥٢ بمعرفة وكالة الاستخبارات الأمريكية في القاهرة وموافقتها. وذاع صيته كقائد إقليمي للأغلبية العربية المسلمة الكبيرة. ومن أجل مناوءة ناصر، كان أعداؤه في الغرب والإسرائيليون يقيمون علاقات مع الدول غير العربية، (بما فيها دول مسلمة مثل تركيا وإيران)، والتي كانت تملك أسبابها الخاصة لمقاومة الناصرية والاتحاد السوڤييتي، الذي كان يقوم بتسليح جيش ناصر ويساعد في تدريبه. كان الموساد هو مهندس هذه الاستراتيجية في ظل قيادة واحد من أكثر رؤسائه نشاطاً، كان الموساد هو مهندس هاريل لاحقاً أنه كان يهدف إلى بناء سد لمواجهة طوفان وهو إيسر هاريل. وأعلن هاريل لاحقاً أنه كان يهدف إلى بناء سد لمواجهة طوفان تركيا وإيران وپاكستان حلف بغداد تحت رعاية الغرب عام ١٩٥٥، جزءاً من هذا التحالف حتى اندلاع ثورة ١٩٥٨.

أسس الموساد قسماً خاصاً بالعلاقات الخارجية قبل تلك الثورة مباشرة. ورأسه يعقوب كاروز، العميل الذي نُقل من الشين بيت وجهاز الأمن الداخلي للدولة عام ١٩٥٤، ثم خدم في الموساد في پاريس. وسرعان ما أصبحت إيران الشاه محوراً أساسياً لما أطلق عليه الإسرائيليون الاستراتيجية «الخارجية». وقد اعترفت إيران رسمياً بإسرائيل عام ١٩٥٠، على غرار ما فعلت تركيا. وتم إرسال أحد عملاء «أمان»، المخابرات العسكرية الإسرائيلية، ماكس بينيت، إلى طهران في أوائل الخمسينيات. ومن هناك أدار عمليات المخابرات ضد العراق ودَعَم خروج اليهود العراقيين المستمر إلى إسرائيل. وكان هناك عميل آخر عراقي المولد يدعى يعقوب نمرودي، والذي قضي

أكثر من عقدين، على مدى ثلاث فترات مختلفة بين عامى ١٩٥٥ و١٩٧٨، في طهران في ظل حكم الشاه ،كممثل للوكالة اليهودية والموساد، وكملحق عسكرى إسرائيلي، وأخيراً كرجل أعمال ناجح كوَّن ثروة طائلة من تجارة السلاح.

وبعد حرب السويس، تحسنت العلاقات السرية بين إسرائيل والشاه بسرعة كبيرة. ففي سبتمبر ١٩٥٧ ، التقى الجنرال تيمور بختيار ، وهو أول رئيس للمخابرات الإيرانية المنشأة حديثاً، الساڤاك، والأمن الداخلي، بيعقوب كاروز في پاريس. وحث إيسر هاريل رئيسة وزراء إسرائيل جولدا مائير بتطوير هذه العلاقة. ونمت بين بختيار وهاريل صداقة شخصية حميمة. وتابع بختيار ذلك، بالإضافة إلى العلاقات الوثيقة بوكالة الاستخبارات الأمريكية، إلى أن أقاله الشاه عام ١٩٦١ (اغتالته الساڤاك فيما بعد أثناء رحلة صيد في العراق). وضع الشاه\_مكان بختيار، الجنرال نعمة الله نصيري، القوى الفاسد، والذي عمل مع الإسرائيليين حتى إقالته عام ١٩٧٨، عندما بدأ نظام الشاه في الترنح. وفي ربيع عام ١٩٥٩، كان حاييم هرتزوج، رئيس عمليات عمّان، ضيفاً في إيران على رئيس المخابرات العسكرية الإيرانية الچنرال ألاڤي كيا. وبموافقة شخصية من الشاه وبن جوريون، اتفقا على استمرار التعاون العسكري والمخابراتي. وأكد تقرير لوكالة الاستخبارات الأمريكية أن إسرائيل «ساهمت في أنشطة الساڤاك ودعمت الأكراد في العراق»، وهذه الوثيقة تمت سرقتها من السفارة الأمريكية في طهران مع غيرها من الوثائق الكثيرة عبر «الطلاب» الثائرين الذين اقتحموا السفارة واتخذوا من العاملين بها رهائن عام ١٩٧٩ (٧).

## قاسم ضد الأكراد

بعد إحكام قبضته على السلطة بعد ثورة يوليو ١٩٥٨، دعا اللواء العراقي عبد الكريم قاسم الملا مصطفى برزاني إلى مغادرة منفاه في الاتحاد السوڤييتي والعودة إلى العراق. لم يستمر شهر العسل بين السلطة والأكراد سوى فترة قصيرة، وحدثت المواجهة الطاحنة بين قوات برزاني والقبائل الكردية المؤيدة للحكومة. وقدمت تلك القبائل للرئيس قاسم، ومن جاء بعده من الحكام مقاتلين أكراد مرتزقة (أطلق عليهم

لقب الجحوش أو الحمير إزدراء وتهكمًا، وهو تلاعب بالكلمة العربية «جيش»). وخلال العام الأول من القتال، دمرت قوات قاسم حوالى ٠٠٥ قرية كردية عن طريق القصف الجوى. وفي شتاء عام ١٩٥٨ - ١٩٥٩، تحول ٨٠ ألف كردى إلى لاجئين بلا منازل. وفي الوقت نفسه، واصلت بغداد عملية «تعريب» منطقة كركوك الغنية بالبترول. وقد بدأ ذلك بعد اكتشاف احتياطي كبير من البترول هناك أثناء الانتداب البريطاني في العشرينيات. وبدأت صناعة البترول التي تسيطر عليها الحكومة محاولة «تعريب» الصناعة عن طريق استخدام أعداد كبيرة من العمال العرب بدلاً من الأكراد المحليين. وتدريجيًا، قام البريطانيون والأنظمة العراقية المتتابعة بتحويل كركوك إلى منطقة زراعية خصبة. وبدءً من الثلاثينيات، أقامت مشاريع رى هائلة في حاوچية وقراج وقارى تبة حول كركوك. وتم توطين عدة قبائل عرب بدو كبيرة من جنوبي العراق في الأراضي الخصبة الجديدة (٨٠).

في الثامن من فبراير أطاح اللواء عبد السلام عارف بقاسم وقتله في بغداد. وقد ساهمت وكالة الاستخبارات الأمريكية في هذه العملية لأسباب تتعلق بالحرب الباردة السوڤييتية ـ الأمريكية، والتي سنتناولها فيما بعد.

حاول عارف أن يحسن علاقته بناصر ، الذي كان الشاه يكرهه مثلما تفعل إسرائيل . فأبدى الشاه اهتماماً جديداً بإضعاف العراق . وقام الأكراد العراقيون بقيادة برزاني بعمليات تمرد في عام ١٩٦١ ، وهو ما اعتبرته إسرائيل والشاه فكرة جيدة ، وقام عارف بتشديد قبضته على البلاد . وشن حربًا متقطعة ولكنها شرسة على الأكراد (٩) .

بدأ دعم إسرائيلي جاد للأكراد العراقيين في قتالهم في عام ١٩٦٤ ، حيث أن مائير أميت ، الذي حل مكان هاريل في الموساد ، كان أكثر عدوانية تجاه الأنظمة العربية المعادية . والتقى وزير الدفاع الإسرائيلي ، شيمون بيريز ، سرا بزعيم كردى كبير ، وهو خومران على بدير خان ، الذي عمل لحساب الموساد في السنوات الأولى لاستقلال إسرائيل . وفي أغسطس ١٩٦٥ ، نظم الموساد دورة تدريبية مدتها ثلاثة أشهر - وكانت الأولى من نوعها تبعتها أخريات - لضباط برزاني من مقاتلي «الپيش ميرجا» (وتعني بالكردية «الذين يواجهون الموت» أو المضحين) . وكان الاسم الحركي للعملية هو «مرقاد» أو (السجادة) .

في أواخر صيف ١٩٦٦، طبقًا لبلاك وموريس، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي ليڤي إشكول بتكليف أرييه (ليوڤا) علياڤ، سكرتير عام حزب العمل الذي كان في ذلك الوقت عضوًا في الكنيست ونائبًا لوزير مساعد التصنيع والتنمية، بأن يقوم بعمل مسح لكردستان العراق، وأن يتصل ببرزاني. وقام حاييم ليڤاكوڤ، المقاتل السابق في الپالماخ والخبير في الشئون العربية، بإعداد برنامج مساعدة إسرائيلي، وتم إرسال وفد إسرائيلي مصحوباً بمستشفى ميداني إسرائيلي كامل وفريق إسرائيلي من الأطباء والممرضات إلى قوات برزاني عبر سيارات الجيب والنقل، ربما عن طريق إيران. (حيث قام إشكول ووزير الخارجية أبا إيبان بزيارة طهران سرًا في يونيو ١٩٦٦). وكشف علياف عن تلك المهمة السرية في مقال له نشر عام ١٩٧٨ بعنوان "مهمة سرية إلى مصطفى برزاني \_ في وكر في كردستان». وقال: إنه عندما وصل الموكب الإسرائيلي للقاء قوات برزاني (ربما في مكان ما بالقرب من منطقة الحاج عمران، والتي دخلتها وحدى في زيارتي لكردستان، التي رتبها لي أحمد الجلبي عام ١٩٧٢)، كان في انتظارهم رجال برزاني وقوة صغيرة من مقاتلي البيش ميرجا المسلحين. وبعد أن حل الليل، امتطى الزوار الإسرائيليون الأحصنة إلى المقر السرى لبرزاني. وهناك التقوا الزعيم الكردي في لقاء «ودي». وكانوا يتحدثون اللغة الروسية، التي يجيدها علياڤ والإسرائيليون المرافقون له، والتي كان يجيدها برزاني بطلاقة بعد نفيه مدة طويلة في الاتحاد السوڤييتي.

## شهر العسل الإسرائيلي ـ الكردى

قام علياف بتحية برزانى باسم حكومة إسرائيل، كما قدم تحيات الكنيست إلى برزانى فى صورة ميدالية ذهبية خاصة، تم سكها احتفالاً بافتتاح الكنيست المنتخب حديثاً. وتمت مناقشة الأشكال التى يمكن أن تتخذها المساعدة الإسرائيلية، بجانب الأسلحة والتدريب العسكرى. وتم إعداد المستشفى الميدانى الذى وصفه علياف بأنه هدية عظيمة "لبرزانى. وقام أحد أعضاء الوفد وكان طبيباً للأسنان، بمعالجة أسنان برزانى التى كانت تسبب له «ألماً مبرحاً». وقبل رحيل الإسرائيليين، طلب برزانى من علياف أن يخبر «رئيس الوزراء والوزراء أننا أخوة ولن ننسى أنكم اليهود كنتم

الشعب والبلد الوحيد الذي ساعدنا وقت الشدة». بعد ذلك، سحب خنجره الكردي المزين بالنقوش وقدمه إلى علياڤ وأعطاه آخر ليقدمه لرئيس الكنيست.

وعندما ظهر مقال الياف في إسرائيل في مايو ١٩٧٨ ، كان برزاني قد أصبح رجلاً مريضاً منهزماً ومنكسراً، يقضى شهوره الأخيرة على معاش وكالة الاستخبارات الأمريكية في فنادق واشنطن وغرف المستشفيات. وعلق علياف على ذلك قائلاً:

"يقترب برزاني الآن من نهاية حياته . . . منذ أشهر قليلة ماضية ، تلقيت تحيات دافئة منه عن طريق ستيفن سولارز عضو الكونجرس ، يهودي وأحد أفضل أصدقاء إسرائيل في الكونجرس . . . آمل واعتقد أن الأمر لم ينته بالنسبة للأكراد ، كما أن الفصل الأخير ، المتصل بالأعمال والبطولات الشجاعة لإلحاق الهزيمة بأعدائهم لكي يحيوا حياة الحرية لم يكتب بعد »(١٠).

وخلال شهر العسل السرى الكردى ـ الإسرائيلى ، قام برزانى بعدة رحلات سرية لإسرائيل . وتم اصطحابه فى جولات إلى الكيپوتزات (المزارع الجماعية) مع صحفيين وسياسيين ، من ضمنهم مناحم بيجين ، حيث أقسموا جميعاً على التزام الصمت . ويبدو أن الموساد والساڤاك ساعدوا الأكراد فى إنشاء تأسيس مخابرات كردية ، أطلق عليها اسم «الپاراستين» . وذكرت التقارير أن الچنرال موردخاى هود ، والذى تولى فيما بعد رئاسة أركان جيش الدفاع الإسرائيلى ، كان المسئول عن التنسيق مع برزانى . أما الضابط الإسرائيلى الذى أرسل إلى مقر برزانى ليكون همزة الوصل فكان الميجور إلياهو كوهين .

كان چاك أندرسون - الصحفى الأمريكى وكاتب الأعمدة - واحداً من أكثر المراقبين الأمريكيين المعاصرين اهتمامًا بتطورات العلاقة الإسرائيلية - الكردية، وذلك قبل أن تقطعها بوقاحة صفقة الشاه مع صدام حسين عام ١٩٧٥ . وفي يوم ١٧ سپتمبر ١٩٧٧ ، أعلن أندرسون أن هناك مبعوثًا إسرائيليّا سيظهر في جبال برزاني كل شهر حاملاً ٥٠ ألف دولار أمريكي نقدًا لبرزاني، وهو ما تم إنكاره بشدة فيما بعد. ومن خلال أحد تقارير وكالة الاستخبارات الأمريكية، أشار أندرسون إلى أن برزاني في المقابل «يواصل جمع الرجال والمعدات» للهجوم على الجيش العراقي. وأضاف

أندرسون أن الچنرال زيڤي زامير، رئيس الموساد، قام بزيارة برزاني مرة واحدة على الأقل لمناقشة تجديد أو استمرار المساعدات الكردية من أجل تهريب اليهود العراقيين الذين كانوا لا يزالون يرحلون إلى إسرائيل (١١).

وكان لى دينسمور، مسئول الخارجية الأمريكية، الذى عمل كقنصل أمريكى فى كركوك فى بداية التقارب الإسرائيلى ـ الكردى، كان مراقباً سلبياً. فقبل عام ١٩٧٧، كانت الولايات المتحدة مجرد شريك صامت أكثر منها معارضة للعلاقة الإسرائيلية ـ الكردية. وقد كتب دينسمور عام ١٩٧٧ يقول بأن (إسرائيل قامت بتدريب المتمردين الأكراد فى إحدى مناطق إيران وهى عملية أعدها سافاك الشاه (١٢٠).

وعلى ضوء الروابط الأمريكية \_ الإسرائيلية \_ الكردية الوثيقة ، التى قويت بعد سقوط صدام حسين عام ٢٠٠٣ ، يزعم بعض الأكاديميين المتعاطفين مع قضايا الأكراد واليهود أن معظم اليهود فى العالم أقرب وراثياً إلى الأكراد (الذين ليسوا من الناحية الأنثروپولوچية ساميين) عنهم إلى العرب الساميين . ففى تقرير صدر عام ٢٠٠١ لفريق من العلماء الإسرائيليين والألمان واليهود أجروا بحثاً على ٢٢٥ كروموسوم واى من ست مجموعات \_ اليهود الأكراد والأكراد المسلمون والعرب الفلسطينيون واليهود السفارديم واليهود الأشكناز والبدو من منطقة النقب جنوبى إسرائيل \_ أشار إلى أن اليهود الأكراد واليهود السفارديم وحجد الباحثون اليهود الأكراد والتهود الباحثون النهسم أن:

«الشعب اليهودى بدأ وجوده في منطقة في كردستان أو بالقرب منها، قبل الهجرة نحو الجنوب الشرقي إلى إسرائيل. وهذا البحث المثير، الذي يوضح أن الأكراد واليهود ربما كان لهم أجداد مشتركون منذ عدة مئات من السنين، يشجع الأكراد واليهود على استكشاف ثقافة بعضهما البعض والاحتفاظ بالصداقة التي يتمتع بها الأكراد واليهود الآن شمالي العراق في الوقت الحاضر (١٣).

وفى مناقشة صريحة لقيمة العلاقة الكردية بالنسبة لإسرائيل، يقول الكاتب إليعازر تسافرير، مؤلف كتاب «أنا كردى»، إن المشروع كان «فرصة لإلهاء القوات العراقية عن إسرائيل، حيث مكننا من تهريب ألفى يهودى كانوا لا يزالون يعيشون في العراق، ومنحنا الفرصة لكى نقوى علاقتنا بشاه إيران محمد رضا بهلوى». ونظرت إسرائيل إلى الشاه على أنه حليف مقرب، وإلى طهران «كموقع قيادة خلفي للعمليات الإسرائيلية في كردستان».

ويفخر المعلقون الإسرائيليون بواحد من الانتصارات العراقية \_ الكردية الأولى الكبرى لدولتهم على قوات الحكومة العراقية برئاسة اللواء عبد الرحمن عارف. فالإسرائيليون يزعمون، وهذا لم ينشر في ذلك الوقت، لكن الولايات المتحدة وديپلوماسيين آخرين قريبين من المشهد عرفوا به، أنه في ١٢ مايو ١٩٦٦، قاد ضابط إسرائيلي شاب من قوات المظلات، اسمه تسوري ساجوي، مقاتلي برزاني في كمين أطاح بلواء كامل من الجيش العراقي (١٤).

## دورالعمسام

تطور الدور الأمريكي في العلاقة الثلاثية الأمريكية - الإسرائيلية - الكردية تدريجياً من المراقبة الأكثر أو الأقل تعاطفاً التي تم تبنيها في البداية ، إلى مشاركة أكثر فعالية . وفي أغسطس ١٩٦٩ ، نُشر أن برزاني استقبل في مقره مسئولين أمريكيين من القيادة المركزية الأمريكية «السنتو - CENTO» ، التي نشأت عن حلف بغداد ١٩٥٥ ، وهما المجنرال الأمريكي أنتوني ديڤيري هانتر وضابط آخر عرف باسم پيركينز . وهبطت طائرتهما في مهبط طائرات في مكان ما بالقرب من مقر برزاني (ربما يكون أحد المرات التي تم توسيعها ليتحول إلى قاعدة أمريكية بحلول ٢٠٠٣) ، ورحلا بعد مداولات طويلة . وعاد پيركينز بعد يومين بصحبة أربع شخصيات أمريكية أخرى لتوقيع اتفاق سرى ، يمنح بمقتضاه الملا مصطفى برزاني ١٤ مليون دولار أمريكي .

وكان الاتفاق، كنوع من الوثائق التي تضع ركائز تحالف أمريكي كردى راسخ، ينص على السرية التامة. وقيل إن الغرض من التمرد هو الإطاحة بالنظام البعثي (الذي ساهمت وكالة الاستخبارات الأمريكي فية وصوله إلى السلطة). وبمجرد الانتهاء من ذلك، تصبح الولايات المتحدة صاحب القرار الوحيد في وجوب استمرار حركة التمرد الكردي من عدمه. وكان يمكن أن تواصل الولايات المتحدة دعم هذه الحركة فقط في

حالة عدم تجاوز الأكراد حدود الحكم الذاتى باحثين عن دولة كردية مستقلة (فقد كان هذا كفيل بإثارة غضب كل من فى المنطقة، ربحا باستثناء إسرائيل). وكان على الأكراد الإذعان للأوامر الأمريكية المجازفة بخسارة المساعدات الأمريكية. ولم يكن مسموحاً للأكراد العراقيين بفعل شيء، خاصة فى ظل دعم الأكراد الإيرانيين، يضر بحكومة إيران أو استقرارها. وفى المقابل، كان على الشاه تحمل مسئولية ألا يصيب الأكراد العراقيين أى ضرر، واستوجب ذلك استبعاد الشيوعيين من الحركة (الذين كانوا من أهم مناصرى الأكراد إلى أن تم ذبحهم بواسطة البعثيين بمساعدة وكالة الاستخبارات الأمريكية)، حيث لا يقعون تحت حمايتها. وكان ذلك يعنى أيضاً عدم وجود أى دعم من الحليف والمضيف السابق لبرزاني - الاتحاد السوڤييتى. وفى حالة قيام موسكو بتقديم أى عروض للمساعدة، كان على الأكراد أن يبلغوا الولايات المتحدة على الفور. وكان على واشنطن تحديد كميات ومستويات المساعدة العسكرية والمالية (١٥٠).

كان هنرى إيه. كيسنجر، الذى شغل منصب وزير خارجية الولايات المتحدة من سپتمبر ١٩٧٧ حتى يناير ١٩٧٩ ، ومستشاراً للأمن القومى من يناير ١٩٦٩ حتى نوڤمبر ١٩٧٥ ، يقرر معظم السياسات الخارجية للولايات المتحدة خلال تلك السنوات، وبالتالى كان يتمتع بنفوذ عظيم كمستشار للحكومات والمؤسسات التى تدير شئون العالم. وفي الجزء الثالث والأخير من مذكراته، سنوات التجديد (دار نشر سيمون شوستر ١٩٩٩)، أفرد كيسنجر فصلاً بأكمله للتراجيديا الأمريكية - الإسرائيلية - الإيرانية - الكردية التى عُرضت في السبعينيات. ويجب على من يسعى لفهم أسس سياسات إدارة بوش تجاه العراق منذ ٢٠٠٣ وما بعدها أن يعيد قراءة ذلك الكتاب.

أوضح كيسنجر أن "إنقاذ" الأكراد العراقيين من قبضة نظام بغداد كان يتطلب المدادات هائلة من جانب الولايات المتحدة على الحدود السوڤييتية، في حجم يماثل ما أرسلته في الحرب الخاسرة في الهند الصينية. ونسب صعوبة ذلك إلى "ضعف" العلاقات بين الشرق والغرب وعدم تحسن مفاوضات السلام العربية ـ الإسرائيلية. ووقعت إدارة نيكسون تحت وابل من النقد اللاذع بسبب حرب ڤيتنام وعمليات وكالة الاستخبارات الأمريكية "المتهورة". فكان يجب تقييم الرغبة في دعم الأكراد على

ضوء الصعوبات العسكرية الخاصة بإعاشتهم في جبالهم البعيدة، والمخاطرة بمعاداة الأصدقاء والحلفاء العرب أباطرة البترول.

ويشير كيسنجر إلى أنه في ظل توجيهاته، أصبحت إدارتا نيكسون وفورد حليفتين وثيقتى الصلة بإسرائيل والشاه الإيراني، وأول من يقدم دعماً أمريكياً مباشراً لهما. ونشأ تحالف عام ١٩٧٢ من خلال زيارة نيكسون لشاه إيران في مايو من ذلك العام، بعد اجتماع القمة الذي عقده مع الرئيس السوڤييتي ليونيد بريجينيف في موسكو. وحسب رؤية نيكسون وكيسنجر، كان صدام حسين ـ نائب الرئيس العراقي القومي، يزداد اقتراباً من موسكو. وفي الوقت نفسه كان الرئيس المصرى أنور السادات، إبان وفاة ناصر عام ١٩٧٠، يواجه مشكلة إخراج الاف المستشارين العسكريين والمدربين والخبراء السوڤييتيًا متناميًا في ذلك الطيارين العسكريين) والذين يشكلون وجودًا استراتيجيًا سوڤييتيًا متناميًا في الشرق الأوسط.

## محورنيكسون - كيسنجر - الشاه

بحلول خريف عام ١٩٧١، انهارت اتفاقية الحكم الذاتي بين نظام صدام حسين والأكراد العراقيين، والتي تم توقيعها في ١١ مارس ١٩٧٠. وبعد أن فشل القاتل الذي أرسله صدام لاغتيال مصطفى برزاني، استأنف أكراد برزاني القتال، كما رأينا، بساعدة إسرائيلية وإيرانية. وحث الشاه نيكسون على الأقل مرتين، واحدة في نوقمبر ١٩٧١ والأخرى في مارس ١٩٧٢ على الانضمام إليه في مساعدة برزاني. وفي يوم ٢٨ مارس ١٩٧٢، مرر الملك حسين عاهل الأردن، وأحد الشركاء الصامتين الآخرين للأكراد العراقيين، طلباً موجهاً من برزاني إلى نيكسون لنيل مساعدته. وامتنع كيسنجر عن إرسال دعم أمريكي مباشر إلى أن وقع الزعيم السوڤييتي إليكسي كوسيجن معاهدة الصداقة مع العراق في ٩ أبريل ١٩٧٢، والتي وفرت لصدام حسين كميات هائلة من الأسلحة السوڤييتية. وفي تلك الأثناء، استقبل الشاه نيكسون وكيسنجر على نحو يليق بالأبهة الملكية في طهران، في الفترة من ٣٠ إلى ٣١ مايو وكيسنجر على نحو يليق بالأبهة الملكية في طهران، في الفترة من ٣٠ إلى ٣١ مايو وقد

طلب المزيد من الأسلحة الأمريكية الجديدة، وبخاصة الطائرات، لمواكبة الإمدادات السوڤييتية للعراق. وقد حصل على تفويض باختيار ما يريد من طائرات إف 10 التابعة للسلاح الجوى الأمريكي، أو إف 11 التابعة للأسطول، وأدى ذلك إلى أن أصبحت الأسلحة المباعة للشاه مثل مثيلتها التي تمنحها واشنطن لحليفتها الرئيسية الأخيرة في الشرق الأوسط، إسرائيل.

بعد تفكير عميق والكثير من الجدل بين الإدارة والكونجرس، وافق نيكسون أخيراً على البرنامج السرى لمساعدة الأكراد، المشار إليه آنفاً، في ١ أغسطس ١٩٧٢. وبلغ إجمالي المساعدات الإسرائيلية والإيرانية وبعض المساعدة البريطانية للأكراد - حوالي مليون دو لار شهرياً.

وفى يوليو ١٩٧٢ صعدً الرئيس السادات من تأجج الحرب الباردة فى الشرق الأوسط، الأمر الذى حاز رضا واشنطن الهائل، وذلك عندما طرد القوات السوڤييتية والمستشارين السوڤييت من مصر. وعلى الفور، مارس الكرملين، عمثلاً فى ميخائيل سوسلوف عضو المكتب السياسى للحزب الشيوعى، المزيد من الضغوط على برزانى لصالحة نظام بغداد، لكى يزداد اقتراباً من موسكو.

وقد استمر القتال الكردى ضد الجيش العراقى، حتى قطعه وقف إطلاق نار قصير. وبمساعدة أحمد جلبى، والذى كان يدرس الرياضيات فى بيروت، سافرت ألى طهران وكردستان للقاء ريتشارد هلمز (المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية والذى كان يشغل منصب سفير للو لايات المتحدة فى إيران) وبرزانى وأخيراً الشاه ـ فى طريق عودتى من مقر برزانى ـ والذى سلمت له المزيد من طلبات برزانى للمساعدة. ولم يكن لدى أدنى فكرة عن معظم الجهود المشتركة التى يبذلها كيسنجر والمدير الجديد لوكالة الاستخبارات الأمريكية ، جيمس شليسنجر، التى راقت لنيكسون، لتقديم المزيد من المساعدات الأمريكية للأكراد. وكان من رأى كيسنجر أن عراق البعث قد أصبح العميل الوحيد للسوڤيت فى المنطقة. علاوة على ذلك كان صدام حسين يدعم المحاربين الفلسطينيين إلى جانب جهود «الرافضين» من الدول العربية المناوئة للسادات لتدمير مبادرة السلام العربى ـ الإسرائيلى التى يقودها السادات. أما الشاه

فكان يتفوق على الجهود الأمريكية والإسرائيلية المستمرة المتمثلة في الدعم المادي والعسكري للأكراد عبر الحدود الإيرانية.

وتدخلت إسرائيل بصورة أكثر فعالية في اللعبة الكردية بعد اشتعال حرب أكتوبر 1907 في الشرق الأوسط، عبر هجوم عربي مفاجئ، من أجل استعادة سيناء والجولان من إسرائيل التي كانت تحتلهما، ومن أجل جذب الولايات المتحدة، من منظور السادات إلى المشاركة في عملية السلام في الشرق الأوسط. واقترح الضباط الإسرائيليون المتصلون بالأكراد أن يقوم التحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، بتشجيع المعارضة الكردية الرئيسية في العراق على زعزعة نظام صدام حسين والإطاحة به إن أمكن، الأمر الذي رفضه نيكسون وكيسنجر. واعتبر بعض النقاد ذلك أول فرصة كبيرة تضيع للتخلص من البعثيين.

وفى كتابه «سنوات التجديد»، أبدى كيسنجر رؤية غير صائبة حول مشاركة الجيش العراقى فى حرب أكتوبر ١٩٧٣، والتى سنتناولها باستفاضة فى الفصل التالى. وقد أشار على نحو صحيح إلى نجاح القوات الكردية فى تقييد ثلثى قوات الجيش العراقى، من أجل إبعاده عن الجبهة السورية. أما ما أخطأ فيه، رغم ذلك، فهو التقليل من أهمية الدور الذى قامت به ألوية الدبابات العراقية المشاركة فى القتال، والتى جاءت متأخرة إلى الجبهة لصد الهجوم المضاد للقوات الإسرائيلية التى كانت تتقدم صوب دمشق. وقد رفض كل من ويليام كولبى، الحديث العهد كمدير لوكالة الاستخبارات الأمريكية خلفاً لشليسنجر، والشاه، طلب برزانى الخاص بالقيام بهجوم خارج التلال الكردية. وكانت معدات مقاتلى برزانى عاجزة عن مواجهة القوات البرية والجوية العراقية فى وكانت معدات مقاتلى برزانى عاجزة عن مواجهة القوات البرية والجوية العراقية فى من شأنه القضاء على الأكراد دون مساعدة إسرائيل». وفى اللحظة التى تلقى فيها برزانى فرمان كيسنجر، كانت القوات الإسرائيل». وفى اللحظة التى تلقى فيها برزانى فرمان كيسنجر، كانت القوات الإسرائيلة، بقيادة المجنرال أرييل شارون، تعبر من قائة السويس فى هجومها المضاد الناجح ضد السادات (١٦٠).

## معادلة البترول

مع انتهاء حرب أكتوبر ١٩٧٣ ، كانت هناك أزمة بترولية طاحنة تعصف بالعالم

الغربى. وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب نقص البترول والحظر الذى فرضه العراق والسعودية وغيرهما من الدول العربية المنتجة للبترول. وقد ساهم فى خلق الغموض الذى أصبح سمة للعلاقات الأمريكية العراقية حتى المواجهة الأخيرة مع صدام حسين فى حرب ٢٠٠٣. وبينما كانت لدى إسرائيل، الحليف الأقرب لأمريكا، أسباب مبالغ في حرب ٢٠٠٣. وبينما كانت لدى إسرائيل، الحليف الأقرب لأمريكا، أسباب مبالغ فيها للنظر إلى العراق كعدو استراتيجى، بدأ صانعو السياسة الأمريكية إدراك أنه ربما يكون شريكاً مفيداً.

وفى الأول من يناير ٢٠٠٤، وفى ظل القانون الذى يسمح بالإفراج عن الوثائق السرية بعد مضى ثلاثين عاماً، نشرت حكومة تونى بلير، الحليف الوثيق للرئيس چورچ دبليو بوش فى مغامرة العراق، بعض الوثائق غير العادية، والتى تحظى بالسرية حتى اليوم، حول الشرق الأوسط فى السبعينات.

وأظهرت الملفات المفرج عنها من ١٠ داوننج ستريت أن حكومة رئيس الوزراء البريطاني تيد هيث كانت تخشى من قيام الرئيس نيكسون وهنرى كيسنجر بالتخطيط لغزو المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي للاستيلاء على مواردها البترولية من أجل تأمين تدفق البترول على الولايات المتحدة، حيث أثار ارتفاع سعر البترول العربي والعالمي بنسبة ١٠٠٪ ذعر رجال الصناعة والمستهلكين.

وقد تلقى رئيس الوزراء البريطانى تقريراً من پيرسى كرادوك\_رئيس لجنة المخابرات البريطانية مكوناً من ٢٢ صفحة ، وذلك فى شهر ديسمبر ، جاء فيه أنه من المتوقع قيام الأمريكيين بالاستيلاء على مناطق إنتاج البترول . وأضاف التقرير إلى احتمال أن يؤدى ذلك إلى نشوب حرب عربية \_ إسرائيلية جديدة ، تقودها دول مثل العراق ، وفرض حظر بترولى على الغرب . وحذر تقرير كرادوك من أن :

«ربحا ترى الولايات المتحدة أنه لا يمكنها أن تتحمل وضعاً تكون فيه وحلفاؤها (بما فيه المربكات المتحدة أنه لا يمكنها أن تتحمل وضعاً تكون فيه وحلفاؤها (بما فيهم إسرائيل) تحت رحمة دول غير عاقلة . ونعتقد أن الأمريكيين قد يلجأون إلى عملية خاطفة يقومون بها بأنفسهم للاستيلاء على حقول البترول.

ويدحض أحد كبار المسئولين في وكالة الاستخبارات الأمريكية، والذي كان يعمل في ذلك الوقت في منطقة الشرق الأوسط، ولعب دوراً بارزاً في هذه الأحداث، هذه النظرية التى كان يراها بعض الإسرائيليين وكبار المحللين البريطانيين، والقائلة بأن الثنائى كيسنجر ونيكسون كانا يخططان بالفعل لتنفيذ هذه العملية. وقد رأى أن چيمس شليسنجر أصدر هذه "التصريحات المبالغ فيها إلى حد بعيد"، كما يطلق عليها المسئول السابق فى وكالة الاستخبارات الأمريكية، من أجل استفزاز مستمعيه وزيادة أهميته. وربما يرجع سبب ذلك إلى غيرته من منافسه فى لعبة القوى فى واشنطن، هنرى كيسنجر، ولجوئه إلى تلك التكتيكات عند الضرورة. وأكد محدثى أن مثل هذه الخطط الأمريكية \_ مثلها مثل التى تضعها الدول الكبرى لمواجهة هذه المواقف الاستراتيجية \_ للاستيلاء على حقول البترول العربية كانت موجودة بالتأكيد. والواقع أن بعض المعلقين الأمريكيين قد أعلنوا تأييدهم للسيطرة على حقول البترول من أجل توفير البترول بسعر معقول للمستهلكين الأمريكيين، والذى كان يأتى معظمه من السعودية وإيران والخليج العربى والعراق. ومع ذلك، يرى المسئول السابق فى وكالة الاستخبارات الأمريكية، أن مخاوف رئيس الوزراء البريطاني إدوارد هيث بشأن تصرف أهوج من قبل حليفه الأمريكي، لم يكن لها ما يبررها (١٧).

## العراق والأكراد في غمار الحرب الباردة

فى الشهور والسنوات التى تلت حرب ١٩٧٣ فى الشرق الأوسط، تصاعد الاهتمام الإسرائيلى والأمريكى بالعراق بصورة عظيمة. وبالنسبة لواضعى السياسات فى القدس، كان العراق يمثل تهديداً متزايداً كعدو استراتيجى وتجب مراقبته بحذر. وعندما رأى السوڤييت المساعدات العسكرية الهائلة تتدفق على مصر، زادوا من مساعداتهم للرئيس العراقى حسن البكر شريكهم الأكثر قوة، ونائبه صدام حسين، فبدءوا فى إرسال المدفعية الروسية الثقيلة. وأدى ذلك إلى مساعدة القوات العراقية على وقف انسحابها من نقاطها القوية فى الجبال الكردية وتقوية هذه المواقع. ومنحهم ذلك مواقع أكثر تميزاً للهجوم منها فى صيف ١٩٧٤، حيث كانت قيادة نيكسون كيسنجر مشلولة ومقيدة بسبب فضيحة ووترجيت والتى أدت إلى استقالة نيكسون.

قبل ذلك، في ١١ مارس ١٩٧٤، وبعد أربع سنوات من الاقتراح البعثي بمنح الأكراد «حكمًا ذاتيا» إقليميا، عرضت بغداد على الأكراد مشروعاً جديداً جاء للحكم الذاتي، ولكنه في الواقع يفرض سيطرة مركزية أقوى على كردستان من قبل بغداد. ولأن رفض الملا مصطفى برزاني كان متوقعًا، انتهى الأمر إلى إنذار.

ودقت أجراس الخطر في طهران وتل أبيب. وحذر الشاه واشنطن من أن هزيمة الأكراد ستزيد من قوة بغداد، بالإضافة إلى الحلفاء السوڤييت، مما يهدد البترول الإيراني والغربي ومصالح أخرى في منطقة الخليج. وفي العديد من اللقاءات مع كيسنجر أثناء جولاته «المكوكية» بين القدس والقاهرة ودمشق، اقترحت رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا ماثير أن تزيد إسرائيل مساعداتها للأكراد. وعلى الفور رفع برزاني مطالبه المالية والسياسية. وفي ١٦ مارس ١٩٧٤، طلب من الولايات المتحدة ١٨٠ مليون دولار لدعم «الحكم الذاتي الكامل؛ أو تقديم ٣٦٠ مليون دولار لإنشاء ما أطلق عليه قاعدة مناسبة لإقامة دولة كردية مستقلة تماماً. وأعلن كيسنجر للمراسلين الذين صاحبوه في جولاته المكوكية أنه يرى أن طلبات برزاني تتجاوز الحدود. وفي ظل ووترجيت، كان الكونجرس يقتطع المساعدات المقدمة للمعارك الناشبة. وأبدى ويليام كولبي، مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية، اعتراضه على زيادة المساعدات للأكراد. ومع ذلك فقد اتفق كيسنجر ـ كمستشار للأمن القومي ـ مع رأى الشاه وإسرائيل. وقد طلب من السفير ريتشارد هلمز ومستشار البيت الأبيض برينت سكوكورف أن يقدما عرضاً لهذه الزيادة. وفي بداية أبريل ١٩٧٤، أوصيا بزيادة المساهمة الأمريكية السرية من ٥ ملايين دولار إلى ٨ ملايين دولار . أما المساعدة العلنية فقدمت مليون دولار آخر للاجئين الأكراد. ورفع الشاه نصيبه في برنامج المساعدة الكردي من ٣٠ إلى ٧٠ مليون دولار سنويًا. وأبقت بريطانيا وإسرائيل على مساهمتيهما في المستويات السائدة.

استخدمت هذه الموارد بعد بطريقة غير منضبطة ؛ لأن اللاعبين الأساسيين إسرائيل والشاه ووكالة الاستخبارات الأمريكية \_ كان لكل منهم أچندة مختلفة . فقد كانت وكالة الاستخبارات الأمريكية في عهد ويليام كولبي منهمكة في محاولة مراوغة الكونجرس الأمريكي الذي كان يشعر بالأسي بسبب حرب ڤيتنام وفوضي وكالة الاستخبارات الأمريكية في الماضي . وأراد الشاه حماية الجبهة الإيرانية من الاعتداء العراقي وعزل الأكراد الإيرانيين عن أي تمرد محتمل . أما إسرائيل فقد أرادت أن يستمر الوضع المشتعل في كردستان لكي يفقد لواءات بغداد توازنهم ويتورعون عن دعم أي حملات جديدة على الدولة اليهودية .

أما برزانى فكان لا يزال طموحاً. ففى بداية سپتمبر ١٩٧٤، حيث كانت واشنطن شبه مشلولة بسبب فضيحة ووترجيت ورد الفعل السلبى للكونجرس الأمريكى إزاء الغزو التركى فى الصيف على قبرص، مما نتج عنه إغلاق معظم القواعد الأمريكية فى تركيا، طالب برزانى فجأة بدعم الولايات المتحدة التقدم الكردى للاستيلاء على حقول البترول فى كركوك. وأعلن كيسنجر أنه رفض ذلك تجنباً لتفاقم أزمة الطاقة الخطيرة فى الولايات المتحدة من خلال إشعال العنف فى حقول البترول فى الشرق الأوسط، داخل العراق وخارجه. كما أقنع چيرالد فورد، الذى أصبح الآن رئيساً لأمريكا بعد استقالة نيكسون بسبب ووترجيت، أن خطة الشاه بإرسال قوات إيرانية نظامية إلى كردستان لتدعيم القوات المنتشرة هناك بالفعل، متنكرين فى زى الأكراد، "خطيرة جدا". واستطاع كيسنجر، مع سمحا دينتز، السفير الإسرائيلي صاحب النفوذ فى الولايات المتحدة، أن يحمل فورد فى يوم ٢٦ أغسطس على أن يوافق على تقديم أسلحة قيمتها ٢٨ مليون دولار إلى الأكراد، والتي استولت عليها إسرائيل من العرب خلال حرب ١٩٧٣. وتم تعويض إسرائيل بأسلحة أمريكية "مناسبة".

وواصل برزانى ورجاله طلب المساعدات من حلفائهم الأجانب للوقوف فى وجه قوات صدام، التى كانت تحقق الانتصارات فى أواخر عام ١٩٧٤. بحلول شتاء ١٩٧٥ و ١٩٧٥، فكر الشاه فى تهدئة صدام حسين من خلال تسوية بعض الخلافات بينهما. فى أثناء لقائه بكيسنجر فى زيوريخ يوم ١٨ فبراير ١٩٧٥، أثاء نزهة للشاه للتزحلق على الجليد فى مدينة شتاد بسويسرا، ونهاية واحدة من جولات كيسنجر المكوكية «الاستكشافية» للسلام فى الشرق الأوسط، قال الشاه الإيرانى لكيسنجر إنه يخطط للتفاوض مع صدام حسين. وعلى الفور أبلغ كيسنجر الرئيس فورد أن الشاه يريد «التحرك فى اتجاه تحقيق بعض التفاهم مع العراق بشأن الأكراد»، لكنه سيواصل دعمهم فى الوقت الحالى.

وعبر كيسنجر عن كراهيته الشخصية لنية الشاه الواضحة في التضحية بالأكراد مقابل الحصول على علاقة أفضل مع صدام حسين. وفي يوم ٢٢ فبراير، أخطر السفير الإسرائيلي دينتز بنوايا الشاه. وسرعان ما تحققت مخاوفه. ففي يوم ٦ مارس، التقى الشاه وصدام سراً على هامش مؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپك) في

الجزائر، وحسب وصف أحد زعماء الأكراد، «لقد ألقوا بالأكراد في سلة القمامة». ووافق صدام رسمياً على المطالب الإيرانية، الخاصة بالأراضي المتنازع عليها بما في ذلك تسوية النزاع على حدود شط العرب لمصلحة إيران. في المقابل، تخلى الشاه عن الأكراد، وعلى الفور أغلق حدود إيران مع العراق. وفي غضون ساعات، كان الإيرانيون ينسحبون من دولة برزاني، وتم قطع جميع خطوط الإمداد الإيرانية عن الأكراد، وبدأت المقاومة الكردية تتفتت خلال أيام قلائل اقتربت من الانهيار التام، وواصلت حكومة صدام طرد الأكراد على نطاق واسع، وتمت إعادة توطين آلاف الأكراد جنوبي العراق وأرسل العرب إلى كردستان للاستيلاء على حقولهم ومواشيهم والعديد من ممتلكاتهم بالإضافة إلى عقاراتهم (١٨).

ويرى كيسنجر أن الشاه قد خدعه بشأن نواياه الوشيكة في رسالته إلى وزير الدفاع الإسرائيلي إسحاق رابين يوم ٩ مارس، حينما أصر على أن الصفقة الوشيكة مع صدام مجرد «احتمال». وأعلن كيسنجر أنه أرسل برقية «فاترة» للشاه يوم ١٠ مارس، اعترض فيها صراحة على صفقة الجزائر، ولكنه أشار فيها إلى «أنه يدرك أن هذا أمر يعود إلى تقرير جلالتكم بما يخدم مصالح أمتكم بصورة أفضل»، وأن دعم الولايات المتحدة لإيران «كصديق مقرب ومخلص للولايات المتحدة» سيستمر، ويؤكد أنه رغم عاصفة الانتقادات التي وجهت له ولسياسته تجاه الأكراد في واشنطن وخارجها، وعروض كولبي مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية باستمرار المساعدات، إلا أن القرار يعود للشاه. وأضاف أن الولايات المتحدة قد علق بها الكثير من الأوحال بعد فضيحة ووترجيت وحروب الهند الصينية، ولا تستطيع أن تمضي وحدها في سياسة مساعدة الأكراد. ورد كيسنجر باقتضاب كعادته على انتقادات كولبي وغيره قائلاً بأن مساعدة الأكراد. ورد كيسنجر باقتضاب كعادته على انتقادات كولبي وغيره قائلاً بأن مساعدة الأكراد. ورد كيسنجر باقتضاب كعادته على انتقادات كولبي وغيره قائلاً بأن مساعدة الأكراد. ومد كيسنجر باقتضاب كعادته على انتقادات كولبي وغيره قائلاً بأن يحذوا حذو الشاه. فسحبوا دعمهم المتواضع، وكذلك فعلت بريطانيا.

ويبدى كيسنجر بعض الندم بشأن الاتهامات الخاصة بالاعتداءات الأخرى لصدام على الأكراد، بما فى ذلك قصفهم بالغازات السامة فى حلابجة وغيرها أثناء الحرب الإيرانية العراقية فى الثمانينيات. ومع إنه يختتم ذكرياته حول المغامرات الكردية فى السبعينات بالقول بأن الثلاثى المتمثل فى الشاه \_ إسرائيل \_ الولايات المتحدة لو تصرف على نحو مخالف، ربما ساءت الأمور أكثر من ذلك.

كانت هذه هى النهاية المأساوية للأكراد فى تلك الحقبة المؤسفة من قصة التحالف الثلاثى ضد العراق، والتى دارت أحداثها فى الوقت الذى بدأت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا تفكران فى المزايا المحتملة للتعاون مع صدام، على الأقل فى طى الكتمان. ويتناول موضوعنا التالى المساعدات التى قدمت لصدام، والشراكة التى أعقبت ذلك.

\* \* \*

الفصل السادس كيف رفعت الـ .C.I.A صدام لأعلى



لصوير أحهد ياسين لويلر @Ahmedyassin90 دعنى أقول لك أننى أعرف يقينًا أن الذى حدث في شهر فبراير عام ١٩٦٣م، حاز بدعم من المخابرات الأمريكية.

(الملك حسين ملك الأردن)

عدما أدلى صديقى الراحل الملك حسين بحديثه للصحفى المصرى الشهير محمد حسين حيكل في شهر سپتمبر من عام ١٩٦٣، كان حسين كعادته يعرف ما الذى يتحدث عنه (١). كان يشير إلى الانقلاب الذى قام به البعثيون ضد الرئيس عبد الكريم قاسم، وهو الانقلاب الذى كان الشاب صدام حسين متورطًا فيه أكثر من كونه مجرد مراقب عن بعد، على الرغم من أنه كان منفيًا في القاهرة.

بدأت أولى خطوات المخابرات المركزية الأمريكية فى تصعيد صدام حسين نحو السلطة المطلقة فى عام ١٩٥٩ بعد مرور عدة شهور فقط على ما قامت به ثورة السلطة المطلقة فى عام ١٩٥٩ بعد الكريم قاسم من القضاء على الحكم الملكى وتصفية الخادم المؤيد للغرب والمخلص لها نورى السعيد. ويصور الكاتب الپاكستانى طارق على فى كتابه الذى صدر فى عام ٢٠٠٣ تحت عنوان «بوش وبابل» العالم العربى (وعلى وجه الخصوص مصر) أسلوب عبادة البطل مثلما كان الأمر مع ناپوليون بوناپرت باعتباره الأساس الذى بنيت عليه كاريزما جمال عبد الناصر وتأليه الفرد فى «الشارع العربى». وهذا هو الذى جعل من الناصرية ما أصبح يطلق عليه فيما بعد عقيدة الشعبية العسكرية فى كل أجزاء العالم العربى (ومن ضمنه العراق). ولم تكن الغوغاء التى قامت بقتل الملك فيصل وعمه ونورى السعيد فى بغداد تهتف بحياة قائد الشورة قاسم ولكنها بدلاً من ذلك كانت تصبح «نحن جنودك يا جمال، نحن

وبمجرد أن أصبح قاسم في السلطة ، استخدم الحزب الشيوعي العراقي القوى كماص للصدمات أمام أتباع ناصر من العراقيين ، وضد حزب البعث السرى الذي استولى على السلطة في جارة العراق سوريا في عام ١٩٦٥ تحت قيادة المسيحي ميشيل عفلق والمسلم السنى صلاح البيطار . وكان مؤسسو البعث السوريون يأملون أن يوسعوا برنامجهم ليشمل العراق ، وكان ذلك في البداية يسير بالتوازي مع رؤى الناصريين ثم أصبح يخالفها فيما بعد ، أي توحيد كافة الدول العربية تحت ظل نظام واحد وهو «الاشتراكية العربية» . وأدى انقلاب ١٩٦٥ البعثي الناجح في سوريا إلى الحد من النفوذ التقليدي للنخب التي تعيش في المدينة إلى حد كبير . وكان من المفترض أن يرفع من مستوى المواطنين الذين يعيشون في المناطق الريفية والمدن الصغيرة (مثل الرئيس حافظ الأسد الجندي المنحدر من الطائفة العلوية ، وهي الأقلية الدينية التي تعيش في الجبال ، والذي سيطر على مقاليد السياسة في سوريا منذ ارتقائه منصب الرئاسة في عام ١٩٧٠ حتى وفاته في عام ٢٠٠٠).

#### قاسم وناصر وصدام

استطاع ناصر التغلب على البعث بشكل مؤقت وحكم كلاً من مصر وسوريا لفترة وجيزة خلال المدة القصيرة للجمهورية العربية المتحدة التى استمرت من عام ١٩٥٨ حتى عام ١٩٦١. وكان من المفترض أن يرحب بانضمام العراق كعضو ثالث إلى الجمهورية العربية المتحدة ولكنه لم يكن يثق بقاسم مطلقا، فقد اعتبره معتمدًا على الشيوعيين العراقيين بدرجة كبيرة. ولكن نائبه عبد السلام عارف كان تابعًا مخلصًا لناصر، حيث كان يأمل أن تقر عيناه برؤية العراق وقد انضم إلى الجمهورية العربية المتحدة التي أصبحت أكبر حجمًا، ولكن ناصر لم يكن يقبل الحلول الوسط ولا قاسم أيضًا. أدرك قاسم أنه ليس بمقدوره أن يدخل في مضمار التنافس مع شعبية ناصر الطاغية في العالم العربي، ولم تكن لديه الرغبة في أن يلعب دوراً ثانويًا بجانب القائد المصرى.

تأثر قاسم بشدة بالسورى ميشيل عفلق الذي ظهر في بغداد بعد قيام ثورة يوليه

۱۹۵۸ بأيام قليلة للترويج للفكر البعثى باعتباره البلسم الشافى لكل أوجاع العراق. وعلى ذلك، بدأ الدعاية الخطابية لفكره فى كل أنحاء العراق. وبدأ عفلق يبشر بالوحدة العربية وبناصر باعتباره قائداً عظيماً و «محرراً» وسرعان ما طالب بضرورة انضمام العراق إلى الجمهورية العربية المتحدة تحت قيادة ناصر. كان ذلك بمثابة جرس إنذار لقاسم وحاشيته، الذين أدركوا أن كلاً من إسرائيل وشاه إيران سينظران إلى هذه الدولة المتحدة التى تضم ثلاث دول باعتبارها خطراً كبيراً يتهددهما، وكان كلاهما يساندا بفاعلية الانفصاليين الأكراد تحت قيادة برزاني.

قرر قاسم وحلفاؤه الشيوعيون القضاء على عارف ومؤيديه من البعشيين والناصريين. وفي الحادي عشر من سپتمبر عام ١٩٥٧ أقالوا عارف من منصبه كنائب للقائد الأعلى للجيش العراقي. وبعد ذلك بأسبوعين أقصاه قاسم من منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وفي الرابع من نوڤمبرتم إلقاء القبض على عارف، الذي كان من مؤيدي تأميم صناعة البترول العراقية التي يسيطر عليها الأجانب والاندماج ضمن الجمهورية العربية المتحدة، وقدم للمحاكمة بتهمة «التآمر على الوطن» وهي تهمة تعادل تهمة الخيانة العظمى.

اشتدت حدة الصراع مع أنصار عارف في مارس ١٩٥٩ حيث حاول عقيد وعميد في الجيش العراقي كانت الإذاعة المصرية تطلق عليهما «الوطنيين العرب» بعبارة أخرى الناصريين - القيام بانقلاب تمكنت قوات قاسم من سحقه على الفور . وفي الحرب الكلامية عبر أثير الإذاعة ، كانت القاهرة تذيع بيانات تحريضية من عراقيين يحرضون على «إسقاط الطاغية» في الوقت الذي كانت إذاعة بغداد ترد على ذلك بإذاعة أحاديث تتضمن شجب «التدخل الأجنبي» . وصب العقيد المهداوي - رئيس محكمة الشعب الذي حكم على عارف بالإعدام - الزيت على النار حينما أعلن في المحكمة «إن القافلة العربية تسير رغم نباح الكلاب حتى إذا ادعى بعض هؤلاء أنهم عرب».

في ذلك الوقت، بدأ شاب بعثى مسلح يبلغ من العمر اثنين وعشرين عامًا، يطلق عليه صدام حسين التكريتي، يعد لنفسه الموقع الذي يتطلع إليه في التاريخ. كان واحدًا من فرقة الاغتيال البعثية التي أطلقت النار على قاسم وأفراد حراسته الشخصية في شهر أكتوبر عام ١٩٥٩. وقد أصيب قاسم إصابة خطيرة لكنها لم تؤد إلى وفاته. وهرب صدام وفي ساقه رصاصة، قيل وفق ما جاء في الأسطورة البعثية إنه أخرجها من ساقه باستخدام مطواة بدون تخدير، وبعد ذلك هرب سابحًا عبر نهر دجلة. وحاول الشيوعيون تقديم العون للموالين لقاسم عن طريق تحريك الغوغاء في الشوارع وعن طريق إرسال ضباط وجنود للاستيلاء على النقاط الحصينة ومراكز الاتصال الهامة أملاً في كسب رضا قاسم وامتنانه.

بدلاً من ذلك، تصرف قاسم على طريقة القوميين العرب من النمط الناصرى. لقد انقلب على الشيوعيين وأحدث انشقاقًا في الحزب الشيوعي بين الجناح الموالي لقاسم والجناح المناهض له، ولكنه استمر أيضًا في تشجيع وتدعيم بعض الإصلاحات الأصيلة. وشرع قاسم في تقليص نفوذ الأثرياء، وبخاصة الغائبين منهم، وملاك الأراضي وذلك عن طريق وضع حد أقصى للملكية الأراضي الزراعية، ورفع معدلات الضرائب على الأغنياء من ذوى الدخول التي تزيد عن ٢٠٠٠ دينار إلى ٤٠٪ إلى الضرائب على الأغنياء من ذوى الدخول التي تزيد عن ٢٠٠٠ دينار إلى ٤٠٪ إلى والأسعار، كما استحدث أيضًا أنواعًا جديدة من الضرائب ووضع نظمًا جديدة للإيجارات والأسعار، كما تم تحديد عدد ساعات العمل بمقتضى القانون. قام أيضًا بإلزام أرباب العمل العراقيين ببناء المساكن للعمال الذين يعملون لديهم، كما بدأ في عهده وضع أول بنود قوانين الضمان الاجتماعي. وتم بناء أحياء كبيرة جديدة تضم مساكن للعمال في ضواحي بغداد، وأطلق على أولها مدينة الثورة، والتي سميت فيما بعد مدينة في ضواحي بغداد، وأطلق على أولها مدينة الثورة، والتي سميت فيما بعد مدينة والمستشفيات والمدارس والحمامات العامة.

وعلى الرغم من الجهود التى قام بها قاسم لتقليص نفوذ و تشويه صورة الشيوعيين في المجتمع، قاموا في الأول من مايو ١٩٥٩ بحشد أعداد كبيرة من الجماهير وطالبوا دون وجل بضمهم إلى الحكومة. وكان المراقبون الإسرائيليون ومؤيدوهم في الولايات المتحدة يراقبون الوضع بقلق وخوف، حيث استأنفت الحكومة البريطانية شحن الأسلحة إلى العراق وهي الأسلحة التي تأجل تسليمها لفترة طويلة، على أمل أن يتمكن قاسم من احتواء الشيوعيين، ومن إبقاء السوڤييت بعيدًا عن الساحة (٢).

ويذكر سعيد أبو ريش، الكاتب الأكثر اطلاعا على سيرة صدام حسين، أن صدام كان غالبا ما يقوم بزيارة سفارة الولايات المتحدة في القاهرة خلال الفترة من ١٩٥٨ حتى ١٩٦١. ويبدو أن المخابرات المصرية، التي كانت تقوم بمراقبة الطلبة العرب الناشطين سياسيًا، كانت على علم بتلك الزيارات للسفارة الأمريكية وسمحت بها وذلك لأن نظام ناصر كان يشعر بريبة كبيرة حيال طموحات قاسم للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط. وكما يقول أبو ريش: «كان الأمريكيون مصممين بدرجة كبيرة على الإطاحة بقاسم، الذي أطاح بالحكم الملكي ووضع نهاية لعصر نوري السعيد الذي اتسم بالتوجهات الموالية للغرب في عام ١٩٥٨، والذين كانوا يشكون في أن لديه نوايا مضادة لإسرائيل وموالية للسوڤييت «لدرجة أنهم كانوا يفتحون أبوابهم - أبواب مفارتهم في القاهرة بطبيعة الحال ـ لأي عابر سبيل يطرقها».

كانت هنالك أيضاً اتصالات بين مسئولين من الولايات المتحدة والعديد من المناوئين لقاسم المبعدين في بيروت. ويذكر أبو ريش أن بعضهم كانوا يعبرون صراحة عن معارضتهم لقاسم وارتباطهم بالمخابرات المركزية الأمريكية. ويضيف أنه يتذكر لقاء جمعه مع أحد هؤلاء العراقيين الذي كان يتباهى بأن لديه رقم الهاتف المباشر الخاص بمدير المخابرات المركزية الأمريكية ألان دالاس. كان هناك الكثير من المصالح المشتركة بين حزب البعث الجديد في بغداد والأمريكيين، ويبدو أن الاتصال بخلاياه السرية كان يتم بواسطة وليام ليكلاند الذي كان يشغل منصب (أو يتخفي تحت مسمى) الملحق العسكرى في السفارة الأمريكية. وفي القاهرة، حيث كان صدام يواصل دراسته الجامعية بلا جدية، كان چيمس كريتشفيلد، المسئول الرفيع في المخابرات المركزية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط يقوم بتنسيق الجهود المناوئة لقاسم مع مخابرات المراد.

## جيمس كريتشفيلد ، مقاتل الحرب الباردة المتاز

فى ضوء الدور الذى قام به چيمس كريتشفيلد فى كل من الانقلاب البعثى الناجع فى عام ١٩٦٣، والانقلاب الذى تلاه فيما بعد والذى أتى بصدام حسين إلى المركز الذى أتاح له السلطة والاستبداد، فإنه يستحق منا أن نلقى عليه نظرة عن قرب. بعد دوره في الحرب العالمية الثانية كمقاتل، عمل بعد ذلك في المخابرات المركزية الأمريكية ضمن أنشطة الحرب الباردة في أوروپا بعد الحرب، ثم انتقل للعمل في منطقة الشرق الأوسط، وأخيراً عمل كاستشارى في دنيا المال والثروة والمشروعات. وفي النهاية، توفي جيمس كريتشفيلد بسرطان البنكرياس، وهو في السادسة والثمانين من عمره في منزل عائلته بمدينة ويليامزبيرج بولاية ڤيرجينيا بالولايات المتحدة في الثاني والعشرين من شهر أبريل من عام ٣٠٠٣، في الوقت الذي كانت فيه القوات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة للإطاحة بصدام حسين، الذي ساعده جيمس كريتشفيلد في الوصول إلى السلطة، تقوم بعملياتها العسكرية للإطاحة به. وجاء في النعي الرسمي المنشور له على موقع الإنترنت، والتابع لمقابر أرلنجتون الوطنية، بعد تشييع جنازته كبطل من أبطال الحرب، مقتطفات عا كتبه المؤرخ المتخصص في قضايا الاستخبارات تيموثي نافتالي ومنها:

"إن قدرات ومواهب كريتشفيلد، كرئيس دائرة مخابرات وكجندى وديپلوماسى، وضعته فى قلب اللحظات التاريخية طوال نصف قرن من الزمان، ... .. والأحداث التى شهدها كانت شديدة الاضطراب، من قتال ضد النازى، ثم معايشته للصراع العالمي الجديد واشتراكه فيه، ثم رؤيته لانتقال هذا الصراع إلى العالم الثالث لكى يصبح جزءًا لا يتجزأ منه».

ولد چيمس كريتشفيلد في مدينة هانتر بولاية نورث داكوتا لأبوين يعمل أحدهما في التعليم والآخر كطبيب. وبعد أن تخرج في جامعة ولاية نورث داكوتا، حيث عمل في برنامج مكتب تدريب قوات الاحتياط (ROTC) انضم إلى الجيش وأصبح واحداً من بين أصغر الذين يحملون رتبة العقيد في الجيش سناً في الحرب العالمية الثانية. كما تولى قيادة كتيبة المشاة رقم ١٤١ التابعة للفرقة ٣٦ التي تقدمت نحو فرنسا ثم ألمانيا وأخيراً النمسا. وقد تقلد أعلى الأوسمة نظير أعماله العظيمة أثناء فترة الحرب والتي كان من بينها قيادة هجوم قوات المشاة ضد الألمان في الألزاس واللورين في الثاني عشر من ديسمبر عام ١٩٤٤. وقد ترك الجيش برتبة العقيد والتحق بالمخابرات المركزية الأمريكية في عام ١٩٤٨ وخدم فيها لمدة ستة وعشرين عاماً.

ويشير أحد مسئولى المخابرات المركزية الأمريكية، الذين عملوا تحت قيادة كريتشفيلد، أنه كان رجلاً ودوداً وقويًا وممتازاً، كما كان صارماً قاطعاً، ولم يكن يسمح بارتكاب أية حماقات. وما يزال معاصروه في الاستخبارات يذكرونه، ليس بسبب مساعدته لصدام حسين والبعث، ولكن بسبب عمله في وقت مبكر في تحقيق الاتصال بين المخابرات المركزية الأمريكية وبين ما أصبح يعرف فيما بعد باسم منظمة چيهلين بعد الحرب العالمية الثانية. وكانت تلك المنظمة عبارة عن جماعة من العسكريين ورجال الاستخبارات من الرايخ الثالث، وكان قائدهم رينهارد چيهلين، أحد نجوم استخبارات هتلر التي كانت تعمل ضد الاتحاد السوڤييتي. وكان بارعاً في تجنيد العملاء وفي تكتيكات الخداع على وجه الخصوص. وفي ألمانيا، ما بعد الحرب العالمية الثانية، قام الجيش الأمريكي بتجنيد أفراد منظمة جيهلين للقيام بعمليات الحرب الباردة بسبب خبرتهم في المسائل المتعلقة بالاتحاد السوڤييتي في عصر ستالين. وعلى الرغم من أنه سرعان ما تبين أن المنظمة مخترقة بواسطة «المشككين والعملاء المزدوجين ومجرمي الحرب» فإنها، كما جاء في نعي كريتشفيلد، لعبت دوراً هاماً في تأسيس الاستخبارات الخارجية لألمانيا الغربية BND، التي أصبحت جزءا من شبكة الأمن التابعة لحلف الخارجية لألمانيا الغربية BND، التي أصبحت جزءا من شبكة الأمن التابعة لحلف الخارجية لألمانيا الغربية BND، التي أصبحت جزءا من شبكة الأمن التابعة لحلف الخاروية

وقبل أن ينتقل كريتشفيلد إلى ساحة ميدان الشرق الأوسط، كان يتباهى بأنه «كان يغطى كل شيء من اليونان إلى بورما». وكان يرأس قسم أوروپا الشرقية وجنوب آسيا في المخابرات المركزية الأمريكية في أوقات مختلفة، وكانت المهام الموكلة إليه تتضمن العمل بجانب فدائيي التبت ضد الاحتلال الشيوعي الصيني. كما تولى رئاسة قوة مهام تابعة للمخابرات المركزية الأمريكية خلال أزمة الصواريخ الكوبية وعمليات ضد الاتحاد السوڤييتي في أوروپا الشرقية (٣).

تعرف كريتشفيلد على صدام لأول مرة باعتباره أحد المنشقين العراقيين، والذى يمكن أن يساعده في القضاء على الشيوعية في العراق، من خلال التقارير التي تلقاها من دائرة المخابرات المركزية الأمريكية في القاهرة، حينما كان صدام يعيش في منفاه هناك. كان صدام دائم الاتصال بالمتآمرين البعثيين الموجودين في بغداد، وكذلك كان كريتشفيلد وويليام ليكلاند. كتب المؤرخ حنا بطاطو يقول: "إن بعض البعثيين

العراقيين كانوا يداومون على الاتصالات السرية مع ممثلين للسلطات الأمريكية". كما أن الملك حسين ـ الذي كان هو نفسه مدرجًا ضمن كشوف الرواتب في المخابرات المركزية الأمريكية في ذلك الوقت ـ أدلى بتفاصيل هامة مفادها أن إحدى محطات الإذاعة السرية الموجودة في الكويت بثت إلى المتآمرين البعثيين في بغداد قائمة تضم أسماء الشيوعيين الموجودين هناك حتى يتم إلقاء القبض عليهم وإعدامهم (٤).

أدت السياسات التي كان يتبعها قاسم والدعم الشيوعي له إلى دق نواقيس الخطر في واشنطن. وكان مدير المخابرات المركزية الأمريكية، ألان دالاس يطلق على الوضع القائم في العراق وقتها «أكثر الأوضاع خطورة في العالم». وشارك شركاء واشنطن في إسرائيل هذا القلق. وقام قاسم بالانسحاب من حلف بغداد الموالي للغرب، وهو الحلف الذي قام في عام ١٩٥٨، الأمر الذي اعتبر مغازلة لموسكو، كما قام بإلغاء امتيازات استكشاف البترول الممنوحة للأطراف الأجنبية الموجودة ضمن شركة بترول العراق PC وتأميمها.

# أول انقلاب بعثى

بدأ الانقلاب الناجح، الذى تم الإعداد له بشكل جيد، فى الساعة الثامنة والنصف من صباح الثامن من فبراير عام ١٩٦٣، ورحب به كريتشفيلد وأطلق عليه «الانتصار العظيم»، باغتيال قائد القوات الجوية الشيوعى اللواء جلال الأوقاتي عندما أطلق عليه النار أثناء وجوده فى أحد محال بيع الخبز برفقة طفله الصغير. وبعد ذلك قام أحد ضباط القوات الجوية البعثيين، وهو منذر الونداوى، بقيادة هجوم جوى بطائرتين من طراز هوكر هانتر حيث تم قصف قاعدة الرشيد الجوية القريبة من بغداد بالقنابل وتدمير مهبط الطائرات. وبعد مرور دقائق من ذلك الهجوم، قاد الونداوى سلسلة من الهجمات الجوية باستخدام طائرات الهوكر هانتر وطائرات الميح ١٧ حيث قامت الطائرات بإطلاق الصواريخ والنيران على مبنى وزارة الدفاع. وقامت والقوات البرية البعثية بما فى ذلك عناصر من الفوج الرابع للدبابات، والحرس الوطنى البعثى بالهجوم على قاعدة الرشيد وتأمينها. وتحركت وحدة دبابات أخرى تضم العقيدين عبد السلام

عارف وأحمد حسن البكر إلى محطة الإذاعة الموجودة في أبو غريب ووزارة الدفاع. بعد ذلك، قام المتآمرون البعثيون بإذاعة البيان الأول من سلسلة بيانات، وأطلقوا على أنفسهم اسم «المجلس الوطني لقيادة الثورة» حيث استخدموا في ذلك لغة لا تحمل في طياتها معنى الوحدة العربية بهدف إرضاء واستمالة الأكراد.

حاول قاسم وحلفاؤه الشيوعيون تنظيم المقاومة، ولكنهم توقفوا أمام حقيقة أن قاسم رفض تسليح الجماهير المحتشدة والمتدافعة في شوارع بغداد، والذين كان العديد منهم لا يحملون سوى العصى والهراوات. وحدثت بعض المناوشات في معسكرين من معسكرات الجيش خارج بغداد، وهما معسكرا السعد والوشاش. وفي الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الثامن من فبراير ، بدأ المتمردون البعثيون استيلاءهم الرئيسي على مقر وزارة الدفاع، الذي كان تحت حراسة حوالي ألف جندي من المتميزين بقوة البنية الجسمانية، وفي النهاية تم الاستيلاء على الوزارة في صباح يوم التاسع من فبراير. وفي غضون ذلك، عندما استمع قاسم لتصريح عارف في الإذاعة بأنه الرئيس المؤقت الجديد، اتصل به هاتفيًا وقال له: ﴿إنني أخوك ولن أنسي أبدًا أننا أكلنا خبزًا وملحًا معًا». وكان رد عارف أن المجلس الثوري قرر أن يقوم قاسم بالاستسلام عند البوابة الرئيسية لمقر إقامته وهو رافع يديه لأعلى بدون وضع رتب عسكرية على زيه العسكري. وتوسل قاسم دون جدوي أن يبقوا عليه حيًا ويسمحوا له أن يغادر البلاد، ولكنهم ألقوا القبض عليه مع ثلاثة من مساعديه في منتصف نهار يوم التاسع من فبراير، وفي ظرف ساعة زمن واحدة، تمت إدانته والحكم عليه بالإعدام هو ومساعديه الثلاثة من قبل محكمة عسكرية. وقامت فرقة الإعدام بإطلاق النار عليه على الفور. ويذكر التاريخ التقليدي للعراق أن قاسم كان في الواقع من أكثر الرؤساء العراقيبن الذين حظوا بشعبية صادقة.

واصل حلفاء قاسم الشيوعيين، من السنة والشيعة، المقاومة لعدة أيام وخاصة في البصرة، حيث ظلوا صامدين حتى الثاني عشر من فبراير. ولكن البعثيين وأنصار عارف، الذين تعقبوا وحاصروا الشيوعيين، كانوا يطاردونهم بلا هوادة من معسكر إلى معسكر ومن قرية إلى قرية ومن بيت إلى بيت. وكان رجال كريتشفيلد يمدون الإذاعة الموجودة في الكويت بقوائم تضم المناهضين الشيوعيين للبعث لإذاعتها، وكان

من بين هؤلاء الرجال أحد العملاء السريين الذي كان يقوم بدوره هذا تحت غطاء العمل كمراسل صحفى لمجلة تايم في مكتب المجلة ببيروت. وكانت الأسماء التي تذاع توزع في كافة أنحاء العراق. وتم إعدام أكثر من ١٠٠٠ شيوعي وفارق العديد منهم الحياة عقب تعرضهم للتعذيب، بالإضافة إلى أكثر من ٥٠٠٠ شخص قتلوا أثناء المعارك حسب تقديرات الشيوعيين (٥).

سمع صدام حسين هذه الأخبار من إذاعة القاهرة، وعاد سريعًا إلى بغداد على متن واحدة من أولى رحلات الطيران التي استؤنفت عقب إعادة فتح مطار بغداد. ويذكر سعيد أبو ريش، في معرض تسجيله لهذه الأحداث، أن صدام عقب عودته كان «أحد المشاركين بشكل شخصي في عمليات التعذيب التي مورست ضد اليساريين المناهضين للبعث في مراكز اعتقال معزولة مخصصة للفلاحين والمثقفين».

بعد ذلك، اعترف كريتشفيلد لوكالة أنباء «أسوشيتد پرس» أن المخابرات المركزية الأمريكية كانت على علم بحدوث ذلك الانقلاب قبل وقوعه بستة أشهر. وحسب رواية السكرتير العام لحزب البعث على صالح السعدى، الذى كان مسئولاً عن عمليات الإعدام الجماعي لمؤيدى قاسم، أعلن قائلاً: «لقد جئنا إلى السلطة في قطار المخابرات المركزية الأمريكية». وفي معرض الدفاع عن نفسه، يصر كريتشفيلد على أنه على الرغم من محاولة الاغتيال الفاشلة التي قام بها صدام حسين ضد قاسم في عام 1909، فإنه لم يكن سوى مجرد شخص بسيط وغير هام في حزب البعث عام 1909. ويضيف كريتشفيلد قائلاً: «إننا يجب أن نفهم السياق الزمني ومدى الخطر الذي كنا نواجهه. هذا ما أقوله للذين يقولون إن رجالكم في المخابرات المركزية الأمريكية هم الذين صنعوا صدام حسين»(٢).

## التعاون الأنجلو \_ الأمريكي

كان كريتشفيلد أقل تحفظًا، في الملاحظات التي أبداها في لندن إلى السير ديك هوايت، رئيس وحدة الجاسوسية في المخابرات البريطانية 6-MI وقد التقى هوايت أثناء توجهما نحو بيروت للاشتراك في أحد المؤتمرات الإقليمية المتعلقة بالاستخبارات

التى عقدت حول الأنشطة السوڤييتية فى المنطقة فى نهاية شهر نوڤمبر عام ١٩٦٢، حيث كانت لندن وواشنطن تعتبران أن هذا الانقلاب البعثى تم ضد الشيوعيين، وبذلك فهو ضد السوڤييت. وقال كريتشفيلد لهوايت إن الروس يشعلون نيران الحرب عبر المنطقة العربية وينبغى علينا أن نوقفهم، فنفوذهم فى كل مكان، ويتغلغل ليشمل منطقة الخليج؟. فى ذلك الوقت، كانت المخابرات المركزية الأمريكية تحث إدارة أيزنهاور على وضع نهاية لتصديقها على صديق آخر من قدامى أصدقائها المناهضين للشيوعيين وهو الرئيس المصرى جمال عبد الناصر الذى كان بمثابة الإلهام لقاسم فى العراق.

حولت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية انتباهها نحو دعم ناصر للعسكريين في اليمن، الذين أعلنوا قيام الجمهورية في المملكة القديمة، التي كانت المملكة العربية السعودية وبريطانيا وأمريكا تدعم الأسرة المالكة الحاكمة لها. وفي عام ١٩٦٣، وعقب ظهور تقارير موثقة تفيد قيام القوات الجوية المصرية بالهجوم على القرى الموالية للحكم الملكي في اليمن وقصف تلك المناطق بالأسلحة الكيماوية ـ بعد ذلك بفترة طويلة وفي عام ١٩٦٧ تجولت عبر اليمن بصحبة مجموعة من الزملاء وقمنا بالتحقق من صحة إحدى هذه الغارات. قام كريتشفيلد بزيارة هوايت مرة أخرى. وكان من رأيه أن «الغرب» لا يمكنه تحبمل «فقدان» اليمن (بعني نظام الإمامة الملكي الإقطاعي)، وينبغي على المخابرات المركزية الأمريكية مقاومة ناصر بصرف النظر عن سياسات الرئيس أيزنهاور . كما أخبر هوايت أن عمليات الاعتراض التي قامت بها وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) أظهرت أن الطيارين الروس كانوا يقودون الطائرات القاذفة من طراز TU-16 التي تحمل علامات مصرية من القاهرة إلى اليمن، واقترح تخطى حذر الخارجية البريطانية والخارجية الأمريكية وإقامة علاقات وثيقة بين المخابرات البريطانية والمخابرات المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن هوايت بدا معارضًا لهذا الاقتراح في البداية إلا أنه وقع تحت ضغط رئيس الوزراء البريطاني، هارولد ماكميلان، للانصياع لرغبات المخابرات المركزية الأمريكية. وبعد ذلك جاء أحد موظفي المخابرات المركزية الأمريكية، چيمس فيز، إلى اليمن تحت غطاء العمل في إحدى وكالات الإغاثة الإنسانية ، حيث زود المخابرات البريطانية بنسخة من الأمر الصادر من الجيش الجمهوري اليمني بالقتال، فخسر هوايت حجة المعارضة.

وتطور التعاون الوثيق بين البريطانيين والأمريكيين بعد ذلك، ومن خلال الزيارة التى قام بها نائب مدير المخابرات المركزية الأمريكية ريتشارد هيلمز إلى لندن (والذى الذى أصبح فيما بعد مديراً للوكالة ثم سفيراً لدى إيران في عهد الشاه)(٧). وعلى الرغم من أن كريتشفيلد، تقريباً، كان يدير شئون عمليات المخابرات المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط حتى تقاعده عن العمل في عام ١٩٧٤، فإننا لا نعلم سوى القليل حول دوره في العملية الناجحة التي قام بها صدام حسين لإقصاء عشيرة عارف، وذلك في الانقلاب البعثي الناجح الثاني الذي حدث في عام ١٩٦٨.

كانت أهمية بترول الشرق الأوسط بين الواردات الغربية من الطاقة تزداد يومًا بعد يوم. ولأن نظام الأخوين عارف في العراق وبعدهما النظام البعثي الذي بدأ عام ١٩٦٨، كانا على استعداد لتأميم شركة نفط العراق المملوكة للغرب بشكل كامل في عام ١٩٧٣، فقد كان كريت شفيلد يعمل في واشنطن في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات كمسئول استخبارات عن السياسة النفطية لدى المخابرات المركزية الأمريكية.

تولى كريتشفيلد بعد ذلك مهام التخطيط للطاقة في البيت الأبيض في إدارة نيكسون، وبعد تقاعده عن العمل في المخابرات المركزية الأمريكية في عام ١٩٧٤، أصبح مستشارًا للنفط والشئون الوثيقة الصلة به في سلطنة عُمَان، وقام بتأسيس منشأة تجارية واستشارية باسم «تيتراتيك» وكان يقود إحدى عمليات المخابرات المركزية الأمريكية الوهمية التي أطلق عليها «الموارد الأساسية». وقد استخدمت لتزويد إدارة نيكسون بمعلومات استخباراتية حول منظمة أو پك التي كان العراق أحد الدول المؤسسة لها وأحد الأعضاء الهامين فيها (٨).

## صدام يبدأ في التسلط

وضعت حملات التطهير والظلم الذي أعقب الانقلاب البعثي في العراق الذي حدث في عام ١٩٦٣ غطًا لطريقة سلوك البعث فيما بعد، حيث كان صدام يضع الحزب والحكومة والشعب تحت رحمة تقلبه. وعلى الرغم من أن البعثيين قد أكدوا للمخابرات المركزية الأمريكية أن المسجونين والمحتجزين سوف يلقون محاكمات عادلة، فإن قوات الحرس الوطنى، التى كانت ترتك الزى العسكرى ذا العلامة الخضراء على الذراع وتحمل البنادق الآلية، كانت ترتكب ما أطلق عليه الصحفى الذى يعمل فى جريدة الديلى تلبجراف كون كوفلن، "طقوس العنف". وقد تم الاستيلاء على النوادى الرياضية ودور السينما والعديد من البيوت الخاصة واستخدمت كمراكز للاعتقال وغرف للتعذيب وأماكن لتنفيذ الإعدام. وقد عقد كوفلن مقارنة بين تصفية الشيوعيين العراقيين وبين حملات التطهير التى قام بها المناوئون لليسار فيما بعد حكم سلقادور الليندى في شيلى، وتحت پينوشيه الذى قام بالانقلاب على الليندى بمساعدة المخابرات المركزية الأمريكية، وتصرفات الزمرة العسكرية التى كانت تحكم الأرجنتين حتى تم القضاء عليهم والإطاحة بهم عقب هزيمتهم من البريطانيين (في هذه المرة كانت المخابرات المركزية الأمريكية تدعم بريطانيا في عهد رئيسة الوزراء مارجريت تاتشر وتقف ضد الزمرة العسكرية في الأرجنتين) في حرب جزر فوكلاند في أوائل عام المخابرات المركزية المكويت في أغسطس عام ١٩٩٠ مشابهة لذلك، حيث قاموا بتحويل الغزو العراقي للكويت في أغسطس عام ١٩٩٠ مشابهة لذلك، حيث قاموا بتحويل المكاتب والمواقع الحكومية إلى مراكز اعتقال وتعذيب.

وصف العراقيون الذين نجوا من الموت في ظل استبداد صدام حسين إحدى غرف التعذيب الشهيرة في مكان يطلق عليه «قصر النهاية»، وقد سمى بهذا الاسم لأن الأسرة المالكة قد تعرضت للتصفية الجسدية فيه خلال ثورة يوليو عام ١٩٥٨. وكان ناظم كازار، وهو شيعى مصاب بمرض السادية، المسئول الأول عن التعذيب فيه، وهو ما يعد بمثابة الإعداد الملائم له كي يتولى بعد ذلك رئاسة الأمن القومي في عهد صدام حسين. وقد انضم ناظم لحزب البعث العراقي عقب تكوينه مباشرة في الخمسينيات، وما لبث أن اكتسب شهرة عريضة في وحشية التعذيب من خلال قيادته لأعمال التعذيب التي تعرض لها الشيوعيون عقب سقوط قاسم. ومن القصص التي تروى عنه دائمًا في هذا الموضوع أنه كان يقوم بإطفاء السجائر المشتعلة في أعين ضحاياه أثناء استجوابهم (٩).

اكتشف حنا بطاطو في ملفات نظام صدام أن أقبية قصر النهاية كانت تحتوى على الجميع أنواع وسائل التعذيب، من الأسلاك الكهربية والكماشات، والخوازيق

الحديدية التي كان السجناء يجلسون فوقها، والماكينة التي لا تزال تحمل آثار الأصابع التي قطعتها (١٠٠).

قامت الولايات المتحدة بالاتصال بالثوار من قادة البعث بعد ساعات قليلة من قيام الانقلاب ووعدتهم بالاعتراف بهم. وأخبر چيمس أكنز، السفير السابق في المملكة العربية السعودية، والذي كان في وقت انقلاب ١٩٦٣ ملحقًا بسفارة الولايات المتحدة في بغداد، الكاتب الأمريكي روبرت كاپلان أنه «في فترة الانقلاب كنا نتمتع بعلاقات أفضل مع العراق». وكان الأمريكيون يتوقعون أن يحصلوا على مقابل للمساعدة التي قدموها للانقلاب. وينقل سعيد أبو ريش عن هاني فكيكي، أحد الشخصيات الهامة التي شاركت في الانقلاب، قوله: «حصل ويليام ليكلاند على العديد من طائرات ميج ٢١ السوڤييتية الصنع ودبابات من طراز 54-T وصواريخ سام SAM السوڤييتية. وقد استخدمتها الولايات المتحدة لفحصها للتعرف على مواصفاتها ومدى فاعليتها. ورغم اعتراض الإسرائيليين، الذين يميلون كما رأينا من قبل إلى الأكراد التابعين لبرزاني، قامت الولايات المتحدة بنقل الأسلحة من تركيا وإيران في شهر أبريل من عام ١٩٦٣ إلى القوات المسلحة الحكومية العراقية التي تقاتل الأكراد في منطقة كركوك، كما قدمت الولايات المتحدة النصح أيضًا لجلال طالباني كي ينهى أعمال التمرد التي بدأت منذ عام ١٩٦١ \_ على الرغم من أن الأكراد قد أبلغوا مسبقًا بالانقلاب ضد قاسم وعرضوا ضمنيًا التعاون في ذلك الأمر.

فى نفس الوقت كانت هنالك بداية لما يمكن تسميته بشهر العسل بين صدام والشركات الأمريكية مثل پارسون وبكتيل وموبيل والشركات الأمريكية مثل پارسون وبكتيل وموبيل أويل من بين تلك التى حصلت على عقود هامة وامتيازات من البعثيين. وحصل روبرت أندرسون، الوزير السابق للخزانة فى إدارة أيزنهاور، على نصيب الأسد فى العديد من المشروعات التجارية.

ويقال بأن صدام قام بزيارة إلى دمشق وعاد إلى بغداد بتعليمات سرية من ميشيل عفلق، ويبدو أن ذلك قد عزز من مركز صدام بين رفاقه البعثيين في بغداد ومكنه من الصعود في هرم السلطة بسرعة الصاروخ.

أعقب نظام الأخوين عارف وحلفائهما، الذي امتد من عام ١٩٦٣ حتى عام ١٩٦٦، فترة مضطربة من الانقلابات العسكرية واشتراك العراق في حرب عام ١٩٦٧، مما أدى في نهاية الأمر إلى استيلاء البعث التام على السلطة في عام ١٩٦٨. وفي خلال الفترة من عام ١٩٦٣ وحتى عام ١٩٧٩ كان يبدو أن كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة تمارسان ألعاب سياسية تبدو مثيرة للجدل والتناقض. ولتأكيد ذلك فإننا ذكرنا فيما سبق أن كلا الدولتين كانت تتعاون مع شاه إيران لدعم الحركات الكردية ضد بغداد حتى تخلى الشاه عن الأكراد في الصفقة التي عقدها مع صدام حسين في عام ١٩٧٥. ولكن كانت القدس وواشنطن تبدوان في بعض الأحيان وكأنهما تعملان في اتجاهات ديهلوماسية متعارضة في العلن، في الوقت الذي كانتا تعملان معًا في الخذاء

عندما استولى عبد السلام عارف وحلفاؤه البعثيون على السلطة في شهر نوڤمبر عام ١٩٦٣ بمساعدة الولايات المتحدة ، لم يكن هنالك أي أثر لممثلي الشعب أو الهيئات البرلمانية . والواقع أنه يمكن القول بأن السلطة في العراق تأتي فوق برميل من البارود . فالعسكريون، كما يذكرنا المؤرخان البريطانيان ماريون وبيتر سلجلت، يحتكرون بشكل كامل كل وسائل القهر، الأمر الذي يحافظ على وجودهم في السلطة. وفي الفترة ما بين شهري فبراير ونوڤمبر من عام ١٩٦٣ كان هناك صراع بين الفرقاء من القوميين والعسكريين البعثيين. وفي الفترة ما بين نوڤمبر عام ١٩٦٣ ومصرع عبد السلام عامر في شهر أبريل من عام ١٩٦٦ في حادث تحطم طائرة هليوكوبتر تم إنشاء قوات الحرس الجمهوري من الفرقة رقم ٢٠ مشاة في الجيش. وما لبث أن أصبح الحرس الجمهوري يمثل قوات النخبة بالنسبة للنظام. وبعد أن استولى صدام على السلطة في عام ١٩٧٩ أصبح الحرس الجمهوري يشكل الجانب العسكري من حرسه الإمبراطوري، ولم تتم هزيمته بشكل كامل مطلقًا في الحربين اللتين قامتا مع التحالف الذي كانت تقوده الولايات المتحدة في عام ١٩٩١ وعام ٢٠٠٣. وبنهاية عام ١٩٦٤ تم دفع جناح البكر \_ صدام العسكري خارج السلطة بشكل مؤقت. وحسب رواية صدام حسين نفسه فإنه ربما حتى قد أصبح شبه مسجون. وكان عارف يعتمد على حلفاء أخرين من غير البعثيين وبخاصة الضباط الناصريين، وكان يحاول بشكل أو بأخر محاكاة ناصر في انتهاج ما كان يطلق عليه «الاشتراكية العربية».

فى الذكرى السادسة لقيام الثورة العراقية فى ١٤ يوليو من عام ١٩٦٤ أعلن عارف تأميم جميع البنوك وشركات التأمين، وأكثر من ٣٠ منشأة من المنشآت التجارية والصناعية الكبرى. ونتج عن الإجراءات التى اتبعها عارف، مثله فى ذلك مثل معظم القوميين فى كل مكان، فقدان الكفاءة وتدهور غالبية المشروعات (١١١). وقد شرح لى أحمد الجلبى ذات مرة أن والده لملم ممتلكاته فى البنك الذى كان يملكه فى بغداد ونقلها إلى بيروت فى تلك الفترة، حيث كان الجلبى يواصل دراسته ثم أصبح فيما بعد أستاذًا للرياضيات فى الجامعة الأمريكية.

أدى العداء بين مختلف الفصائل البعثية من جانب، والقومية الناصرية من جانب آخر، إلى إعطاء صدام حسين الفرصة، في تلك الفترة التي كان فيها في أواخر العشرينيات من عمره، لكى يمارس هواياته التي تشبه هوايات رجال العصابات وقطاع الطرق. وكان الجناح «المدني» للبعث، الذي يرأسه على صالح السعدي، والذي كان على نفس الدرجة من الدموية إن لم يكن يفوقها، يتخذ موقفًا أكثر تطرفًا. وكان ذلك يتضمن، إيقاظ الحلم العراقي القديم بالحصول على الكويت، وهو المطلب الذي يتضمن، إيقاظ الحلم العراقي القديم بالحصول على الكويت، وهو المطلب الذي تراجع عنه عندما قامت بريطانيا باستعراض للقوة عقب حصول الكويت على استقلالها عن بريطانيا في عام ١٩٦١. وكان الجناح العسكري للبعث، الذي يمثله صدام والبكر، يؤيد مفهوم أن الكويت تدخل ضمن العراق باعتبار ذلك حقًا شرعيًا. وكانت سياسة بغداد، حتى غزو صدام للكويت في صيف عام ١٩٩٠، تتسم بعدم وكانت سياسة بغداد، حتى غزو صدام للكويت في صيف عام ١٩٩٠، تتسم بعدم على مساعدات مالية ضخمة من الكويت التي كانت تخشاها. ولكن العراق كان يرفض ترسيم حدود شرعية مع الكويت أو الاعتراف بهذه الحدود.

توجه صدام إلى سوريا خلسة في أوائل عام ١٩٦٤ حيث جعله ميشيل عفلق قائدًا للقيادة القطرية البعثية الجديدة في العراق. وعاد إلى العراق بعد ذلك واختفى عن الأنظار مع مجموعة من عشائر تكريت ورفاق آخرين. حاولت هذه المجموعة الإعداد لاغتيال عارف والهجوم على قصره باستخدام قنابل محلية الصنع. وتم إلقاء القبض على صدام واعتقل مرة أخرى في مبنى الأمن العام في بغداد. ويدعى كتاب السيرة المتعاطفين معه، وكما يدعى صدام نفسه في كتابه الذي نشره تحت عنوان «الأيام

العصيبة»، أنه قد تحمل وحده الحجز الانفرادى ومختلف الضغوط الجسدية. وربما يمكننا القول بإنه ليس من بين هذه «الضغوط» ما يمكن أن يصل مطلقًا إلى مستوى التعذيب القبيح الذى ما لبث أن مارسه صدام على أعدائه الحقيقيين أو المتخيلين. فكان يتم السماح لزوجته ساجدة بزيارته وإحضار الكتب إليه، وكانت ـ كما يقول صدام تحمل الرسائل إليه، حيث كانت تخفيها بين طيات ملابس طفلهما عدى الذى كان يبلغ من العمر عدة أشهر في ذلك الوقت (ومن سخريات القدر أنه بعد حياة دموية طويلة قتل هو وشقيقه قصى بواسطة القوات الأمريكية الموجودة في العراق في أوائل صيف عام ٢٠٠٣). وكان الشاهد الوحيد على احتجاز صدام في السجن رفيقه عبد الكريم الشيخالي الذي كان صدام يطلق عليه لقب «توأمي»، وقام بقتله أو كان السبب في ذلك عام ١٩٧٧. ومع نهاية عام ١٩٦٥، جعل ميشيل عفلق من أحمد حسن البكر، راعي صدام وحليفه، أمينًا عامًا لفرع حزب البعث الموجود في العراق وعين صدام نائبًا للأمين العام، وبعد ذلك بفترة وجيزة فر صدام أو سمح له بالفرار (١٢٠).

## التهديد الاستراتيجي العراقي لإسرائيل

في الثالث والعشرين من فبراير عام ١٩٦٦، كنت ضمن المراسلين الذين تواجدوا في بيروت لتغطية الانقلاب الناجح الذي قام به الجناح اليساري من حزب البعث في سوريا منهيًا بذلك سيطرة عفلق ورفيقه المؤسس صلاح البيطار الذي كان ينتمي إلى القيادة القومية أو الوحدوية للحزب. وتمكن البعثيون الجدد من القضاء على الرئيس أمين الحافظ وأنصاره من قدامي البعثيين خلال ثلاثة أيام من القتال الدموي في دمشق وحلب وفي أماكن أخرى. وعلى الفور تبني شباب الحكام السوريون البعثيون الجدد سياسة نشطة مضادة لإسرائيل. وكانت هنالك مناوشات على نحو متقطع من حين لآخر بين الجيش السوري والقوات الإسرائيلية طيلة الخمسينيات والستينيات عبر خطوط هدنة عام ١٩٤٨ فيما بين مرتفعات الجولان وبحيرة طبرية. وقد أقام البعثيون الجدد علاقات قوية مع منظمة فتح الفدائية التابعة لياسر عرفات وهي المنظمة التي تولت قيادة جناح "الكفاح المسلح" في منظمة التحرير الفلسطينية. واستمرت الهجمات التي قيادة جناح "الكفاح المسلح" في منظمة التحرير الفلسطينية، واستمرت الهجمات التي كانت القوات العسكرية في سوريا تقوم بها بالتعاون مع منظمة التحرير الفلسطينية،

بدءًا من ليلة رأس العام من عام ١٩٦٥ بالهجوم على نظام الرى الإسرائيلي الذي ينبع من الأراضي السورية. كان ذلك، وبالإضافة إلى النزاعات والمواجهات المسلحة التي كانت تحدث بين القوات النظامية السورية والجيش الإسرائيلي بسبب تحويل مجرى نهر الأردن وترسيم المناطق المنزوعة السلاح طبقًا لاتفاقية ١٩٤٩، عثابة الأسباب المباشرة للحرب التي شنتها إسرائيل على العرب في يونيو عام ١٩٦٧.

كانت مشاركة العراق في حرب ١٩٦٧ ، وردود فعل إسرائيل وشريكتها أمريكا تجاه تلك المشاركة ، عثابة أحد العوامل الأساسية التي أدت إلى صعود صدام حسين بشكل بطيء ولكنه منهجي إلى السلطة المطلقة . ولكي نفهم السبب في ذلك من المفيد أن ننظر إليه بعيون إسرائيلية . فقد أكد المحللون من الأكاديميين ورجال المخابرات الإسرائيليين الذين قاموا بإجراء دراسة متقنة حول العلاقات العراقية الإسرائيلية طيلة عدة سنوات على وجود الاختلافات أو التباينات بالإضافة إلى الاستمرارية التاريخية لاشتراك العراق في مختلف الحروب التي دارت بين العرب وإسرائيل .

فى حرب الاستقلال (\*\*) الإسرائيلية التى دارت رحاها فيما بين عامى ١٩٤٧ و ٩٤٩، كما رأينا فى الفصل السابق، لعب النظام الملكى تحت حكم الملك فيصل الثانى ونورى السعيد دوراً هاما فيهاً. وبدأ هذا الدور فى صيف عام ١٩٤٦، بمجرد أن بدأت الجامعة العربية، التى أنشئت للتو بمباركة من بريطانيا العظمى، فى التخطيط للقيام بعمل عسكرى ضد الدولة اليهودية المزمع قيامها فى فلسطين. وقامت قيادة الجامعة التى يتولاها المصريون بشكل مستمر بتعيين عدد من كبار الضباط العراقيين للتخطيط لهجوم عربى يتم بمجرد انسحاب البريطانيين من فلسطين. ويعتقد المحللون الإسرائيليون أن العراق كان مدفوعاً باهتمامين رئيسيين هما: ضمان حصوله على منزلة قيادية فى العالم العربى، وضمان السيطرة على خط أنابيب البترول القديم الذى أقامته بريطانيا قبل عام ١٩٤٨ ليحمل البترول العراقى من مناطق كركوك والموصل إلى ميناء حيفا لتسهيل وصوله إلى البحر الأبيض المتوسط والأسواق العالمية.

جرت صدامات في عام ١٩٥٢ بين إسرائيل بقيادة بن جوريون والأردن التي كان يحكمها الملك حسين، الذي كان في سنوات شبابه الأولى في ذلك الوقت. (وقد (\*) هي في المنظور العربي حرب الاستعمار واحتلال فلسطين المترجم.

شاهد في السنة السابقة وهو ما يزال صبيًا في السادسة عشرة من عمره اغتيال جده الملك عبد الله على درج المسجد الأقصى في القدس بواسطة مسلح فلسطيني لاستيائه من الاتصالات بين الملك عبد الله و بين جولدا ماثير وقادة إسرائيليين آخرين). وكان الأردن يسعى إلى الحصول على دعم عسكرى، ولو بصورة رمزية على الأقل من العراق وربما حصل على ذلك بالفعل. وكرر الملك حسين طلبه مرة أخرى في شهر يونيه من عام ١٩٥٦، عندما اشتدت حدة الصدامات بين إسرائيل وجارتيها مصر وسوريا، وشكل الأردن والعراق لجنة للدفاع المشترك بالإضافة إلى مجلس عسكرى ومقر للقيادة المشتركة في عمان. وخلال اشتداد حدة حرب السويس عام ١٩٥٦، تم نشر فرقة عراقية كاملة، تشكل ما يعادل ثلث القوات البرية التي كانت لدى العراق في ذلك الوقت، في غرب العراق على الحدود الأردنية، وهي المنطقة التي نشر فيها صدام حسين العديد من بطاريات الصواريخ من طراز سكود ٣٩ التي أطلق عددًا منها على إسرائيل خلال حرب الخليج في عام ١٩٩١م.

أدت هذه التحركات، التى بدأت قبل معركة السويس فى سپتمبر من عام ١٩٥٦ بوقت قصير، إلى انتهاج حكومة بن جوريون سياسة تشبه سياسة «الرفض» العراقية لأى هدنة أو سلام مع إسرائيل، حيث كان يكرر فيها أسلوب التحذير الإسرائيلى، وأعلن أن دخول القوات العراقية إلى الأردن يعد ذريعة للحرب مما يؤدى إلى قيام إسرائيل بإرسال قوات عسكرية إلى الضفة الغربية التى كانت تحت حكم الملك حسين فى ذلك الوقت. وفى شهرى سپتمبر وأكتوبر وخلال المناوشات التى جرت بين القوات المسلحة الإسرائيلية والأردنية، وهى المناوشات التى كانت بمثابة شكل من أشكال إعداد المسرح لحرب السويس الرئيسية، حذرت بريطانيا إسرائيل من أنها فى حلت المتمرار الأخيرة فى القيام بالأعمال العسكرية ضد الأردن، فإن بريطانيا ستكون ملتزمة بالوفاء بتعهداتها الدفاعية حيال المملكة الأردنية الهاشمية. كما قامت لندن أيضًا بتحذير إسرائيل بضرورة عدم القيام بأى ردود عسكرية إذا دخلت القوات العراقية إلى الأردن. وكان بن جوريون وحكومته يشعران بضيق شديد بسبب ما كان يبدو من تزايد التعاون العسكرى بين الأردن والعراق وبريطانيا. وفى الخامس عشر من شهر أكتوبر عام ١٩٥٦، (خلال فترة الإعداد السرى النهائي بين إسرائيل وبريطانيا وفرنسا للهجوم عام ١٩٥٦، (خلال فترة الإعداد السرى النهائي بين إسرائيل وبريطانيا وفرنسا للهجوم

على ناصر واحتلال المناطق المتاخمة لقناة السويس التى قام ناصر بانتزاعها من ملاكها وحملة أسهمها الغربيين فى صيف ذلك العام) أعلنت إسرائيل أن أى انتهاك للوضع العسكرى أو الحدودى الراهن سوف يؤدى إلى رد فعل عسكرى من جانب إسرائيل. وخلال ذلك الوقت، أسفرت الانتخابات البرلمانية التى جرت فى شهر أكتوبر فى الأردن عن انتصار ساحق لمؤيدى ناصر من الأردنيين. وعندئذ أعلن ناصر أنه على استعداد لإرسال العون العسكرى للأردن فى حالة احتياجها لهذا العون، ولكن العلاقات الأردنية العراقية كانت آخذة فى الفتور. وحينما بدأت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل عدوانها الجوى والبرى على مصر، بمعارضة قوية من الولايات المتحدة فى التاسع والعشرين من شهر أكتوبر عام ١٩٥٦، لم تشارك الأردن ولا العراق ولا أى جارة عربية أخرى فى هذه المعركة.

كان الوضع في عام ١٩٦٧ مختلفًا تمامًا عن الوضع في عام ١٩٤٨ في كل من الأردن وإسرائيل، فقد كان بن جوريون ما يزال على قيد الحياة، ولكنه تقاعد عن العمل وأصبح ليڤي إشكول الذي يعد من بين القادة غير الحاسمين رئيسًا للوزراء في العمال وفي العراق كان الرئيس عبد الرحمن عارف يحاول إحكام قبضته على السلطة إزاء قوة البكر وصدام حسين الآخذة في التصاعد. وحينما قام عبد الرحمن عارف بزيارة ناصر في شهر فبراير من عام ١٩٦٧ اكتشف أن الرئيس المصرى كان في عارف بزيارة ناصر في شهر فبراير من عام ١٩٦٧ اكتشف أن الرئيس المصرى كان في إسرائيل، وقال ناصر «نحن» لا يمكن أن نحل المسألة الفلسطينية، مطمئنًا القائد العراقي أن هذا الموضوع لا يمكن حله سوى من خلال «التخطيط المستمر عبر سلسلة من المراحل»، وفي هذه اللحظة أوضحت الهستيريا التي غطت العالم العربي خلال الأسابيع التي تلت ذلك أن الذي حدث كان على العكس تمامًا من ذلك.

#### العراق في حرب ١٩٦٧

في منتصف شهر مايو من عام ١٩٦٧ وصل التوتر الذي أخذ في التصاعد بين إسرائيل من ناحية ومصر وسوريا من الناحية الأخرى إلى نقطة الغليان. وفي خلال تلك الأسابيع لاحت بوادر الحرب، وأصدر الرئيس ناصر أمراً بخروج قوات حفظ السلام التابعة للأم المتحدة من سيناء، وقام بتحريك الجيش المصرى وأعلن إغلاق مضايق تيران الواقعة بين البحر الأحمر وخليج العقبة أمام السفن الإسرائيلية. وكانت التصريحات الإسرائيلية للمراسلين الأجانب في تل أبيب والقدس تحذر من الخطر السورى حيث حدثت اشتباكات بين قواتها البرية والجوية والقوات الإسرائيلية. كما أعلنت أن قوات منظمة التحرير الفلسطينية تقوم بعمليات ضد إسرائيل على طول خطوط الهدنة. وفي بغداد انضم العراق إلى العاصفة الدعائية العربية العامة ضد الدولة اليهودية وبدأ الاستعداد لهذا الصراع الذي بدأ يلوح في الأفق. وفي التاسع عشر من شهر مايو، أعلنت بغداد رفع درجة الاستعداد في الجيش العراقي إلى الحالة القصوى، وقام وفد عراقي بزيارة إلى دمشق للتنسيق لتقديم المساعدة العسكرية حيث عرض الوفد تقديم الدعم الجوى من القاعدة الجوية 3- H الموجودة في غرب العراق.

الموضوع الذي يغفله المؤرخون لهذه الفترة دائمًا هو أن العراق قام بإرسال كتيبة مشاة إلى مصر قبل الهجوم الإسرائيلي على سوريا وقبل اندلاع القتال بين الأردنيين والإسرائيليين في القدس في الخامس من يونيه بوقت قصير، ولكنني لم أجد أي رواية يستدل منها على اشتراك تلك الكتيبة في الصراع العسكرى الذي دام ستة أيام بعد ذلك. وعلى الجبهة الديبلوماسية دعت حكومة عارف في العراق جارتيها المسلمتين من غير العرب، إيران وتركيا، باسم التضامن الإسلامي الانضمام إلى الجهود العربية الموحدة، ولكن هذه الدعوى ذهبت أدراج الرياح. وقبل أن يطير الملك حسين في الثلاثين من شهر مايو إلى القاهرة للتوقيع على معاهدة دفاع مشترك مع ناصر، كانت الماكينة الدعائية العراقية تلقى باللائمة على حسين وحكومته بسبب تباطؤهم في الانضمام إلى الجهود العربية المشتركة. ولكن عندماتم تأسيس القيادة العربية المشتركة، وقام الفريق المصري عبد المنعم رياض بتشكيل القيادة العربية الموحدة في عمان والتي كانت تضم ضباطًا عراقيين بالإضافة إلى ضباط من سوريا ومصر والأردن، قام العراق على الفور بإرسال قطع غيار للمعدات العسكرية ومساعدات عسكرية أخرى إلى الأردن (ولكنه لم يرسل مساعدات إلى خصمه سوريا التي يحكمها البعثيون الجدد)، كما وقع مع مصر على معاهدة دفاع مشترك(١٣). وعندما وضعت الحرب أوزارها، حيث كانت إسرائيل والكثير من دول العالم الغربي يحتفلون بالنصر الساحق لإسرائيل على التحالف العربي، كان العالم العربي بأسره في حالة من الحزن والحداد على سيناء والقدس الشرقية والضفة الغربية ومرتفعات الجولان التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي المنتصر. وأثرت الهزيمة على عبد الناصر وغيرت من خطابه، لكنه لم يتخل عن تحديه حيث قام بتنظيم مؤتمر قمة عربي في الخرطوم في شهر أغسطس. وقد أطلقت بعض وسائل الإعلام العربية، التي تتسم بالخطاب البلاغي، على هذا المؤتمر «المؤتمر المصيرى». وحدثت مواجهة بين الملك حسين وعارف والرئيس الجزائري هواري بومدين حول مقولة ناصر إنهم ربما يجب عليهم التفكير في تسوية سياسية مع إسرائيل. وغادر السوريون البعثيون الجدد المؤتمر وهم في حالة من الاشمئزاز، واشترك الوفد العراقي مع القادة الجزائريين في مطلبهم بضرورة الاستمرار في حظر تصدير البترول للغرب الذي فرض مع اندلاع الحرب. كما أن زعيم منظمة التحرير الفلسطينية أحمد الشقيري الذي كان مفروضًا من جانب مصر قبل ياسر عرفات كان يثني على ضرورة اشتعال جذوة العمليات الفدائية الفلسطينية وأعمال التمرد في المناطق المحتلة. ولكن سادت رؤى ناصر التي كانت خليطًا بين الاستمرار في انتهاج خط متشدد حول فلسطين والحقيقة السياسية فيما يتعلق بالإمكانية غير الكاملة للقيام بعمل عسكرى ناجح في المستقبل القريب. وجاء التصويت في البيان الختامي ضد فكرة الولايات المتحدة والاتحاد السوڤييتي لتشجيع إبرام اتفاقيات سلام مع إسرائيل. كما نادى بضرورة القيام «بعمل سياسى» عربى موحد لاسترجاع المناطق المحتلة والحصول على الحقوق الفلسطينية، ولكنه أصر على اللاءات الثلاث الشهيرة التي كانت تهيمن على غالبية السياسات العربية حتى وفاة ناصر في عام ١٩٧٠ وما تلي ذلك من جهود لتحقيق السلام من جانب خليفته الرئيس أنور السادات. وهذه اللاءات الثلاث هي لا اعتراف بإسرائيل ولا سلام ولا تفاوض معها، مصحوبة بكافة الخطوات الضرورية للاستعدادات العسكرية(١٤).

كان الأداء العراقي الردىء في حرب عام ١٩٦٧ أحد أسباب السخط الداخلي والاضطراب السياسي الذي أدى إلى سيطرة صدام حسين على السلطة مع شريكه البكر في الانقلاب البعثي الناجح في عام ١٩٦٨ . وخلال فترة الحرب تولى عارف

منصب رئاسة الوزراء بالإضافة إلى الرئاسة؛ لأن رئيس الوزراء في ذلك الوقت ناجى طالب ثبت أنه غير كفء في تهدئة الخلافات بين مختلف القبائل والعشائر العراقية ، وبعد الحرب عين عارف في منصب رئيس الوزراء ضابطًا يتميز بالقوة هو طاهر يحيى . وتماشيًا مع منهج اللاءات الثلاث لمؤتمر الخرطوم والنهج العسكرى الأكثر تشددًا المضاد للصهيونية والإمپريالية ، قطع يحيى العلاقات الديپلوماسية مع بريطانيا والولايات المتحدة (والتي كان ناصر وحتى الملك حسين يتهمانها منذ الخامس من يونيو بأنها تدخلت بشكل فعلى في الحرب إلى جانب إسرائيل) . ومهد القانونان الجديدان الصادران في أغسطس وسپتمبر عام ١٩٦٧ الطريق للتأميم الشامل للبترول العراقي تحت مظلة شركة العراق الوطنية للنفط . واكتسبت هذه الشركة نفوذا أوسع وحقوق وامتيازات حصرية لتطوير الثروات النفطية الهائلة في حقل شمال الرميلة القريب من الحدود مع الكويت ، ومن المعروف والثابت أن هذا الحقل يحتوى على احتياطيات نفطية كبيرة ، ولكن شركة نفط العراق OPI المملوكة للغرب لم يسمح لها بتطويره وفق نفطية كبيرة ، ولكن شركة نفط العراق OPI المملوكة للغرب لم يسمح لها بتطويره وفق القانون رقم ٨ لعام ١٩٦١ الذي صدر في عهد قاسم .

كان القانونان الجديدان للبترول بمثابة إشارة لفتح المجال لفرنسا، التي كانت شركات النفط فيها تنتظره على أحر من الجمر، وبصفة خاصة منذ أن فقدت سيطرتها على مصادر البترول والغاز الطبيعى في الجزائر بعد حصولها على حريتها من فرنسا عقب الحرب التي استمرت من عام ١٩٦٢ حتى عام ١٩٦٢ لتحقيق استقلال الجزائر. وفي الرابع والعشرين من شهر نوڤمبر عام ١٩٦٧ فتحت شركة العراق الوطنية للبترول الرابع والعشرين من شهر نوڤمبر عام ١٩٦٧ فتحت شركة العراق الوطنية للبترول INOC الباب لما أصبح يتطور سريعًا ليصبح انخراطًا كبيرً لفرنسا في العراق وبصفة خاصة في فترة حكم صدام حسين من عام ١٩٧٩ حتى عام ٢٠٠٣، حيث قامت الشركة بتوقيع عقد خدمات مع شركة البترول الفرنسية ERAP وفي نفس الوقت أعلنت الشركة أنها تسعى إلى الحصول على المساعدة من السوڤييت لتطوير حقل شمال الرميلة وحقول أخرى. وعلى ذلك، مهدت حكومة يحيى الطريق للسياسات المسكرية البترولية التي انتهجها صدام حسين فيما بعد عن طريق إبداء عزمها على الاستمرار في تقليص المصالح الغربية في شركة العراق للبترول OCC . وفي العاشر من إبريل عام ١٩٦٨ أعلن أن شركة العراق الوطنية للبترول INOC ستقوم بتطوير حقل

شمال الرميلة بدون أى مدخلات أو مساعدة من شركة بترول العراق. وترك الأمر لنظام صدام \_ البكر للمضى فى العملية حتى نهايتها عن طريق تأميم حزب البعث لشركة بترول العراق عام ١٩٧٢ (١٥٠). وكان ذلك دليلاً موحيًا، ولكنه على درجة كبيرة من الأهمية على أن البعثيين أصبحوا فى ذلك الوقت سادة الموقف فى العراق بشكل مطلق.

كيف قبض صدام حسين على مقاليد السلطة المطلقة بشكل دائم في النهاية ، بموافقة أمريكية للمرة الثانية ، وكيف كان رد فعل الولايات المتحدة وبريطانيا والقوتين الإقليميتين الفاعلتين إيران وإسرائيل؟ ذلك ما سوف نتعرض له فيما يلى .

# الفصل السابع

حقبة صدام الأولى: العلاقات مع الولايات المتحدة وأعمال الحرب مع إسرائيل



لصوير أحهد ياسين لويلر @Ahmedyassin90 «المؤرخون خطرون! ويمكنهم قلب الأمور رأسًا على عقب، ولذا يجب توخى الحذر منهم».

(نیکیتا خروتشوف، ۱۹۵۱)

ربما يتساءل المؤرخون: لماذا استغرق الأمر كل هذا الوقت من الولايات المتحدة وإسرائيل، بما أنهم شركاء، مترددين أحيانًا، لكى يصبحوا حلفاء مقربين ضد صدام حسين؟

وقبل ذلك، كانت مصالح إسرائيل والولايات المتحدة في العراق متنازعة إلى حد كبير. فحنذ ميلاد إسرائيل، وبصورة أدق منذ اندلاع الشورة العراقية عام ١٩٥٨ فصاعدًا، كان الهاجس الإسرائيلي الأساسي تجاه العراق يتعلق بالأمن القومي لإسرائيل، والحاجة للدفاع في مواجهة عدو استراتيجي خطير. وقد أدى الحكم البعثي من أواخر الستينيات والسبعينيات إلى تزايد ذلك الإحساس في إسرائيل. وقد عبر صدام وزمرته في كل مناسبة ممكنة عن عزمهم «كسر شوكة الصهاينة» و «تحرير فلسطين».

أما الولايات المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بالنفط والمصالح التجارية التى لها تأثير كبير على الإدارات الأمريكية، فقد رأت فى البترول العراقى ومصادر الطاقة الأخرى الموجودة به وفى السوق المتسعة الموجودة فيه للتكنولوچيا الغربية، فرصة ذهبية لها. ولكن عندما بدأت كل من إسرائيل والولايات المتحدة فى التسعينيات فى محاولة خلع صدام وإعادة تشكيل العراق ليصبح دولة ذات علاقة أوثق بالغرب (وبإسرائيل إن أمكن)، ظهرت اعتبارات استراتيچية تتعلق بالجوانب التجارية فى التفكير الأمريكى وبدور المنشآت الأمريكية فى إعادة تعمير العراق بعد عام ٢٠٠٣ \_ وهو ما جعل الشريك الإسرائيلي للولايات المتحدة حليفًا بكل معنى الكلمة.

#### الأعمال [البيزنيس] الأمريكية وانتصار صدام

كان الدعم الأمريكي للانقلاب البعثي عام ١٩٦٨ أكثر غموضًا من دعم انقلاب ١٩٦٨. وهناك اسم أمريكي تكرر ظهوره في الوثائق المطبوعة حول تلك الفترة وهو : روبرت أندرسون. وكان أندرسون يعمل في مجال النفط في تكساس، كما أنه كان وزيرًا سابقًا. وفي عام ١٩٥٦، وقبل حرب السويس، أرسله الرئيس أيزنهاور ووزير الخارجية چون فوستر دالاس في محاولة لإقناع ديفيد بن جوريون وجمال عبد الناصر بالتوصل إلى اتفاق. وقد خيم شبح حرب أخرى في الأفق. فقد قام كل من أيزنهاور ودالاس بسحب العرض الخاص بتقديم معونة أمريكية إلى مصر من أجل بناء السد العالى في أسوان، وذلك كرد فعل لتأميم جمال عبد الناصر لقناة السويس وقراره بشراء أسلحة من الكتلة الشرقية. ووفقًا للمؤرخ الإسرائيلي ميشيل أورين، كان بن جوريون يرغب في لقاء عبد الناصر والحديث معه، ولكنه لم يضع في اعتباره أي تنازلات عن الأرض. ومع ذلك، فقد اعتقد عبد الناصر أنه قد يسخر من مثل تلك المقابلة. ولهذا لم تتم أبدًا(۱).

وقد واجهت جهود أندرسون لتحقيق السلام إلى نكسة أخرى، هذه المرة لحساب صديقه، الرئيس ليندون چونسون، أثناء الفترة السابقة على اندلاع حرب يونيه ١٩٦٧. وفي ٢٤ مايو من العام نفسه، تحدث چونسون إلى أندرسون عبر الهاتف حول الأزمة المتفاقمة بين العرب وإسرائيل. وعرض چونسون سفر أندرسون في مهمة سرية أخرى للقاهرة، بدون إخطار السفير الأمريكي المعين حديثًا، ديك نولت. وقد وصل اندرسون إلى القاهرة في يوم ٣٠ مايو. كان ذلك بعد ساعات من زيارة الملك حسين لمصر وتوقيعه معاهدة الدفاع المشترك مع عبد الناصر، الأمر الذي أدى إلى تصاعد احتمالات نشوب الحرب. وقد أيقن أندرسون أن المصالح الاقتصادية يمكنها التخفيف من المشكلات السياسية المزمنة الموجودة في الشرق الأوسط. كما اقترح على عبد الناصر أن يقوم نائبه عبد الحكيم عامر بزيارة الولايات المتحدة. واعتقد أندرسون أن تقديم القمح الأمريكي لمصر يمكن مقايضته بتنازل من جانب عبد الناصر عن مطالبه تقديم القمح الأمريكي لمصر عبد الناصر على أن إسرائيل كانت تحشد قواتها من أجل الهجوم على سوريا، كما أكد لأندرسون أن مصر مستعدة للرد على إسرائيل. كما

اقترح أن نائبًا آخر للرئيس، وهو زكريا محيى الدين، وهو كعامر صديق قديم ورفيق في الجيش للرئيس عبد الناصر، يمكنه السفر إلى الولايات المتحدة. وقدتم الاتفاق على ذلك، ولكن سرعان ما انهارت الخطوات المستعجلة اللازمة للتوصل إلى السلام. وقامت إسرائيل بشن هجومها المباغت، والذي أحسنت الإعداد له في الخامس من يونيه (٢).

وبعد ذلك، قامت واشنطن ثانية بمنح أندرسون دورًا جوهريًا، ولكن هذه المرة في العراق، في السنوات التي سبقت الانقلاب البعثي الفاصل عام ١٩٦٨. هذه المرة كانت هناك أدلة قوية على تدخل المصالح الأمريكية ، من أجل المكاسب التجارية . فقد قدمت الشركة الوطنية العراقية للنفط امتيازًا للبحث عن البترول للاتحاد المالي الفرنسي (ERAP) عام ١٩٦٦. كما دعت الشركة أيضا السوڤييت إلى تطوير حقل البترول الروميلة الواقع على الحدود العراقية الكويتية. وقد حقق الفرنسيون والسوڤييت بعض النجاح في تسويق النفط العراقي. وأدى ذلك إلى إثارة اهتمام شركات البترول في واشنطن وتكساس وولايات نفطية أمريكية أخرى. وفي ذلك الوقت، ارتفع سعر الكبريت الصناعي في السوق العالمي. وقد زاد ذلك من الجاذبية الاقتصادية لمناجم الكبريت في منطقة ميشاق الواقعة في شمال العراق. وأرادت حكومة الرئيس عبد الرحمن عارف منح ذلك الامتياز للفرنسيين الذين رغبت المنشآت النفطية لديهم في الحصول على المزيد من الامتيازات من بغداد. وتعهدت مجموعة من رجال الأعمال الأمريكيين، بمباركة من واشنطن، التي كانت تعانى من الصعوبات التي تواجهها في الحروب الهندية الصينية، بمحاولة كبح جماح التغلغل الفرنسي والسوڤييتي في العراق. كما تقرب پاول پاركر، المصرفي الأمريكي المغامر الذي تربطه علاقات وطيدة بالعمليات الاستخبارية لوزارة المالية الأمريكية والذي كان على معرفة شخصية بي وبصحفيين في بيروت، من السفير العراقي في بيروت، ناصر الهاني، ولطفي عبيدي، المحامي العراقي، وثيق الصلة بحزب البعث. وتوصل پاركر، وفقًا لسعيد أبو ريش، إلى اتفاق مع كارل لدوفيج، وهو مالك عملاق لناقلة نفط، لتسويق النفط العراقي في الأسواق العالمية. وفي نفس الوقت، بدأ روبرت أندرسون في التنقل بين بغداد والولايات المتحدة وبصحبته «عروض مفتوحة» للنفط، وعروض شراء من شركة پان الأمريكية للكبريت وشركة الخليج للكبريت.

ومع ذلك، بحلول عام ١٩٦٧، عبر المتظاهرون في بغداد عن رفض البعث بالهتاف "عُد لديارك يا أندرسون"، ولكن لم يرتدع أندرسون ولا پاركر. وبدأ كلاهما التودد إلى المسئولين العراقيين وإلى دوائر العمل العراقية. وعند نقطة معينة، اتهم الرئيس عارف رئيس جهاز مخابراته الجديد عبد الرازق نايف، بالعمل لصالح المطامع الغربية في النفط العراقي، ورتب كل من پاركر وعبيدي مقابلة بين أندرسون ومعلم صدام حسين ورئيس حزب البعث القادم، أحمد حسن البكر، من أجل مناقشة قضايا النفط والكبريت، ولكن دون نتائج ملموسة.

## تولى حزب البعث السلطة في يوليه

سبق «ثورة يوليه»، وهي الاسم الذي اختاره صدام ومؤيدوه للانقلاب الذي حدث في يوليو ١٩٦٨، إعداد مسبق طويل دؤوب. وعمل المتآمرون الذين دسهم صدام وبكر على كسب العديد من تأييد الضباط الموالين لعارف وخاصة قادة الوحدات العسكرية الهامة. وأصر صدام على انضمام البعثيين غير العسكريين إلى الجيش وارتداء الزي الموحد من أجل تعريف عارف بحجم الدعم العسكري للمتآمرين. وارتدى صدام نفسه وكذلك العديدون، ومنهم أخوه غير الشقيق، برزان التكريتي (والذي تم القبض عليه بواسطة الولايات المتحدة قبل صدام في غزو ٢٠٠٣)، ارتدوا جميعهم زيهم العسكري واستقلوا الدبابات باتجاه قصر عارف في الصباح الباكر يوم ١٧ يوليه ١٩٦٨. وقد صحب سعدون غايدان، رئيس الحرس الجمهوري، بكر والعميد أهاردان التكريتي وضباطًا من الحزب للاستيلاء على منشآت الفرقة العاشرة المدرعة. واستولى آخرون على مناطق جوهرية أخرى كوزارة الدفاع. ولم تكن هناك مقاومة تقريبًا رغم استيقاظ أهل بغداد على صوت تبادل إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة. دخل أهاردان التكريتي قصر عارف ومعه زمرة من حزب البعث وطلبوا منه الاستقالة والذهاب إلى المنفى. وأجاب عارف باحتجاجات مهذبة وطلب أن ترافقه زوجته للخارج. واصطحب أهاردان التكريتي عارف إلى منزله وقدم له القهوة وطلب منه أخذ قسط من الراحة قبل مغادرة بغداد، وهذا هو ما فعله عارف بعد ذلك.

وفي غضون ساعات، وكما كان مخططًا له مسبقًا، حل صدام والبكر والمتآمرون معهم المجلس الثورى لعارف وقاموا بتشكيل مجلس قيادة الثورة الخاص بهم (RCC) تحت قيادة البكر. وعندما عرف أهل بغداد أن القمع الدموى للشيوعيين والشيعة وغيرهم قد انتهى، رحبوا كثيرًا بالانقلاب البعثى. وأعلن أن البكر هو الرئيس، ولكن كانت رئاسة الوزارة من نصيب نايف، وكان لا ينتمى إلى الحزب البعثى. وشغل ناصر الهانى، الذي كان يجرى المحادثات مع روبرت أندرسون وباول باركر، كسفير للعراق في لبنان، منصب وزير الخارجية. كان هناك ستة أعضاء بعثيون فقط في الوزارة البالغ عدد أعضائها ٢٤ عضوًا. وكان البعثى الذي يحتل المرتبة الثانية في السلطة والنفوذ بعد البكر هو حردان التكريتي. الذي أصبح رئيسًا للأركان (وبعد ذلك نائبًا للرئيس، ووزيرًا للدفاع وقائدًا للقوات العراقية في الأردن). كما أصبح حليف حردان، صلاح معهدي عماش، وزير الداخلية.

كانت مهمة صدام حسين هي رئاسة الخدمة الأمنية البعثية. وقد منحه ذلك السلطة الكاملة للسيطرة على الأمن الداخلي العراقي، الأمر الذي اعتبر المفتاح السحري للسلطة المطلقة الذي امتلكه منذ ذلك الوقت فصاعداً. وقد اكتسب جهاز حنين، وهو اسم منظمة الأمن الداخلي القديمة التابعة لحزب البعث، ذلك الاسم السيئ أثناء عمليات التصفية الجسدية والتعذيب بعد انقلاب ١٩٦٣، ولكن تم إلغاؤه. بعد ذلك تم العثور على اسم آخر جيد وغير مؤذ لمسامع صدام وهو مكتب العلاقات العامة، والذي أصبح بعد قليل أكثر المنظمات الأمنية قمعًا وفسادًا في العالم العربي.

اتخذ صدام مكتبا إلى جوار مكتب البكر. وبعد ذلك اقترب من الرجل الكبير وأصبح على علاقة مباشرة به. وبعد أسبوعين من الانقلاب، تخلص صدام من اثنين من منافسيه بطريقة وحشية. وتم إرسال داود، وزير الدفاع، إلى الأردن من أجل التفتيش على القوات العراقية المرابطة هناك منذ حرب يونيه ١٩٦٧ مع إسرائيل. بعد ذلك تم نفيه إلى المملكة العربية السعودية. وقام صدام بنفسه بالإطاحة بنايف رئيس الوزراء حيث اقتحم مكتب البكر وفي يده مسدس أثناء تناول البكر ونايف لغدائهما. وأخبر نايف، الذي توسل إليه للإبقاء على حياته وحياة أطفاله الأربعة، أنه يلقى القبض عليه بتهمة ابتزاز الثورة. اصطحب صدام نايف إلى المطار وطلب منه وهو

يصوب المسدس نحو رأسه، أن يتصرف بصورة طبيعية وأن يحيى الضباط على الجانبين. طار نايف إلى الرباط بالمغرب، حيث شغل منصب سفير العراق. أما ناصر هانى وزير الخارجية فقد تم تحديد إقامته في منزله حتى نوڤمبر ١٩٦٨، ثم تم اختطافه وقتله وإلقاء جثته في نهر دجلة على يد زبانية صدام حسين.

واتهم البكر نايف «بالتآمر» مع جهات خارجية ضد المصالح القومية العراقية ، مدعيًا أن الثورة قد «اكتملت» وأنه سيتولى رئاسة الوزراء ويصبح القائد الأعلى للقوات المسلحة . وفي حديث تليفزيوني للبكر ، ظهر صدام ممسكًا بسلاح نصف آلى على نحو يشبه جنود الدول الشيوعية أثناء العروض العسكرية . وكما قال أبو ريش ، «كان الأب الروحي ، البكر ، يحرسه أحد أعضاء الحزب الذي لم تكن لديه أي مشكلة في استخدام العنف من أجل تحقيق أهدافه»(٣).

وقد أشار المحللون الإسرائيليون والغربيون أن يوم الثلاثين من يوليه (عزل نايف وحديث البكر) الذى جدد انقلاب ١٧ يوليه كان مصحوبًا بتصريحات حادة تقول بأن الصهيونية سوف تسحق وأنه سيتم تحرير فلسطين «على الفور» وأظهر البكر وصدام بعض التعاطف لاسترضاء أكراد البرزاني والشيوعيين. وبدلاً من ذبحهم بالمئات والآلاف، وبفضل وكالة الاستخبارات المركزية، حصلوا على ثلاثة مناصب في الوزارة. ولكنهم رفضوا قبولها مطالبين بالحريات المدنية الكاملة والسماح بالأحزاب السياسية وإجراء انتخابات ديموقر اطية. لم تكن هناك أدني استجابة من جانب البعثيين. انهارت كل العروض المقدمة لبرزاني بسبب انحياز النظام الجديد الواضح لمنافسه جلال طالباني، واستقال اثنان من الأكراد المؤيدين لبرزاني من الوزارة في أغسطس عام ١٩٦٨، في حين استمر وجود رجل طالباني في الوزارة وهو طه محيى الدين معروف.

# البرامج وصراعات السلطة

في سپتمبر، أصدر النظام الجديد دستورًا مؤقتًا ينص على ثلاثة مبادئ أساسية: الإسلام هو دين الدولة، والاشتراكية هي أساس الاقتصاد، ومجلس قيادة الثورة (الذى يرأسه البكر وصدام) هو صاحب السلطة المطلقة، ويخضع له مجلس الوزراء والجمعية الوطنية. وبمجرد نشر الدستور الجديد، رفع النظام إلى جانب الوعود الوردية «الجزرة» التي كان يتملق بها الشيوعيين والأكراد عصا غليظة. فقد كان جهاز الأمن البعثى الذى يقوده صدام يجوب الدولة لاصطياد الشيوعيين والناصريين ومؤيدى السوريين والبعثيين والمسئولين القدامي والجواسيس. وقد رأينا في الفصل الثالث ماذا حدث للجواسيس، خاصة اليهود منهم، الذين تم القبض عليهم وإعدامهم في يناير حدث للجواسيس، خاصة التهود منهم، الذين تم القبض عليهم وإعدامهم في يناير أعمال أندرسون وياركر وآخرين. ولم يفلت من قبضته أغلبهم من العراقيين المرتبطين بأمثال أندرسون وياركر وآخرين. ولم يفلت من قبضته النظام والمسئولين، مثل البزاز رئيس الوزراء السابق. وأعاد هذا النظام المرعب إلى أذهان العراقيين الأيام السوداء في عام ١٩٦٣.

حدث بعد ذلك صراع على السلطة داخل حزب البعث بين البكر الذى يسانده صدام حسين وبين العقيد صالح مهدى عماش وحردان التكريتي. وكان لديهم الكثير من الأتباع في القوات المسلحة العراقية، ولذلك فقد كانوا يمثلون تهديدًا سياسيًا لمنافسيهم. وسعى وزيرا الداخلية (عماش) والدفاع (التكريتي) إلى تكوين أجهزة أمنية موازية من أجل تعزيز سلطتهما وشن البكر وصدام في المقابل هجومًا مضادًا من خلال تشديد قبضة صدام على مكتب العلاقات العامة فائق القوة والبطش.

وفي بدايات ١٩٦٩، تم الإعلان عن تشكيل قيادة قطرية جديدة لحزب البعث وباستثناء بكر وعماش، لم يكن لدى أحد من أعضاء القيادة الجديدة (بما فيها صدام) أية خلفية عسكرية حقيقية. لقد جاءوا جميعًا من المثلث السنى الذى اشتهر محلال الاحتلال الأمريكي في عامى ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ بالمقاومة الضارية للائتلاف الذى تقوده الولايات المتحدة. كان ذلك المثلث، ولا يزال مقتصرًا على مدن بغداد والموصل وتكريت الواقعة على نهر دجلة، وبعض المدن الصغيرة الواقعة على نهر الفرات مثل عنا وراوا وحديثة والفلوجة. وقد تميزت هذه المدن بنمو الشعور بالقومية العربية منذ الوجود العثماني والاحتلال البريطاني والذي جاءها عبر سوريا. وكانت الغالبية العظمي للقيادة البعثية من السنة. وفي نفس الوقت، قام بكر وصدام بإضفاء الصفة

البعثية على القوات المسلحة عن طريق استبدال المئات من الضباط الذين لا يثقون فيهم ببعثيين مخلصين أو مؤيدين لهم.

وخلال تلك الفترة، أحكم صدام قبضته على كل الأجهزة الأمنية في الدولة بما في ذلك مكتب الأمن القومى التابع لمجلس قيادة الثورة، وهو جهاز الأمن الشخصى للرئيس، الذي كان يقوم بصورة أساسية بجمع المعلومات الاستخباراتية عن المعارضة السياسية والدينية. وكان صدام يتمتع بالسيطرة الكاملة على جهاز الأمن القومى الرسمى السابق لتولى حزب البعث السلطة. وكان المسئول المباشر عنه هو ناظم كازار، والذي تم اتهامه وإعدامه بعد ذلك عبر مؤامرة غريبة أعادت إلى الأذهان حقبة لاڤرينتي بيريا رئيس البوليس السرى في الاتحاد السوڤيتي في عهد جوزيف ستالين. كان صدام أيضا رئيس ميليشيا حزب البعث، التي عرفت باسم الحرس الوطني. وأدت تلك الإجراءات إلى تفرغ البكر لتدعيم القوات المسلحة النظامية وعزل عماش وحردان التكريتي.

وبحلول مايو ١٩٦٩، أدانت محكمة الثورة الخاصة مجموعة أخرى من رجال الأعمال بزعم ارتباطهم بنفس وكالة الاستخبارات المركزية CIA التى مكنت صدام من الوصول للسلطة. وبعد ذلك وفي يونيه ١٩٦٩، أطلق على البطل السابق، عبد السلام عارف بعد وفاته، لقب عميل الاستخبارات المركزية، واعترف وزير الداخلية، رشيد مصلح بنفسه أنه عمل لحساب وكالة الاستخبارات المركزية، كما اعترف زكى عبد الوهاب، المدير الأسبق لشركة كوكاكولا بأنه كان عميلاً للاستخبارات العسكرية ١٩٦٥ البريطانية منذ عام ١٩٥٦. أما قمع القيادة الشيوعية، والقيادة المركزية للحزب برئاسة عزيز الحاج والذي انشق عن الهيكل الرئيسي للحزب الشيوعي العراقي في سپتمبر عام التليفزيون واعترف وأدان نفسه وأعضاء حزبه بتخريب النظام. كما دعا الأكراد إلى التخلي عن الملا مصطفى البرازاني. وبعد ذلك أذاع راديو بغداد ما أطلق عليه خطاب التخلي عن الملا مصطفى البرازاني. وبعد ذلك أذاع راديو بغداد ما أطلق عليه خطاب التخلي وقع عليه الحاج وسبعون من الشيوعيين الآخرين لتأييد قرار النظام بالاعتراف بألمانيا الشرقية الشيوعية. ومن خلال تعزيز العلاقات مع الاتحاد السوڤييتي، أراد

الثنائي صدام \_ البكر إثبات أنه يمكنه إلحاق الهزيمة بالحزب الشيوعي القديم المريض وإثبات أن حزب البعث هو اليسار الذي يمكن الوثوق به(٤).

كان صدام يجذب معجبيه الغربيين. وفي نوقمبر ١٩٦٩، أرسل السفير البريطاني في بغداد إلى وزارة الخارجية في لندن تقييمًا لصدام، أفاد فيه بأنه أصبح في دائرة الضوء وأنه يبدو "وكأنه الوريث الشرعي" للرئيس البكر. وبعد اجتماعه مع صدام، وجده رجلاً، رغم خجله الظاهر في بداية الحديث، لبقًا يجيد الحديث في شتى الموضوعات. وأضاف السفير أن صدام أصر على أن «علاقة العراق بالاتحاد السوڤييتي ترتكز على القضية الفلسطينية "كما عبر صدام بوضوح عن رغبة «صادقة» في تحسين العلاقات مع بريطانيا "والولايات المتحدة أيضا من أجل ذلك الموضوع". وصف المبعوث البريطاني صدام بأنه "شاب" ذو "ابتسامة جذابة" وأنه "عضو مهيب وعنيد ومنفرد الفكر في السلطة العراقية ، وأنه سوف يكون من المفيد العمل معه ، فقط في حالة إذا عرفنا المزيد عنه "(٥).

وقد فتن صدام أيضا العديد من الديبلوماسيين الأمريكيين، وسرعان ما هرع العديد من رجال الأعمال الأمريكان والأوروبيين إلى بغداد من أجل عقد الصفقات مع الديكتاتور الصاعد.

## حرب إسرائيل الخفية على صدام

لم يكن صعود صدام أمراً جيداً بالنسبة لإسرائيل ولا بالنسبة لاستخباراتها، التى شعرت بأن التهديد العراقي للدولة اليهودية في تنام مستمر. فقد أيقنت إسرائيل أن العراق يتحول من مجرد جزء من التهديد العربي إلى قوة تهدد وجود الكيان الصهيوني، عن طريق شرائه للتكنولوچيا الغربية المتطورة، من خلال دخله الهائل من النفط، وإنتاج أسلحة الدمار الشامل. وقبل نصف قرن من التحقق من المعلومات الاستخباراتية حول تلك الأسلحة، الذي أصبح الشغل الشاغل للرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير عبر تخطيطهما لحرب عام ٢٠٠٣، بدأت إسرائيل في التوصل إلى ما يمكنها الوصول إليه من معلومات حول تكنولوچيا السلاح العراقي

ومورديه من الخارج. وبذلت الجهد الجهيد من أجل حرمان العراق من أسلحة الدمار الشامل (خاصة النووي منها) سواء التي أراد الحصول عليها أو التي كان يملكها بالفعل.

وقد حققت إسرائيل نجاحين أساسيين في تلك الفترة وهما نجاحها في الاستيلاء على الطائرة المقاتلة \_ القاذفة من طراز ميج \_ ٢١، والأهم من ذلك، نجاحها في تدمير القدرة العراقية على بناء أسلحة نووية عن طريق الهجوم الجوى الإسرائيلي على مفاعل «أوسيراق» النووى خارج بغداد في عام ١٩٨١.

وفى ظهيرة يوم شتوى مظلم فى أوائل عام ٢٠٠٤، اصطحبنى سائق تاكسى، واسع المعرفة حلو الحديث، من فندق تل أبيب إلى المنزل الفخم الذى يسكنه يعقوب غرودى، الكولونيل المتقاعد والضابط السابق فى الموساد والملياردير تاجر السلاح وإمبراطورية التجارة والعقارات. وافق غرودى - المخطط لعمليتى الميج - ٢١ ومفاعل العسيراق والعديد من العمليات الأخرى - على لقائى عندما أخبرته تليفونيًا بأننى زرت طهران والشاه عدة مرات قبل عام ١٩٧٩. كان غرودى ضابط اتصال إسرائيلى ذا علاقة وثيقة بالشاه والعديد من چنرالات الجيش لمدة ٢٥ عامًا كانت زاخرة بالأحداث والعلاقات السرية بين طهران والقدس، والتى كانت مفيدة له إلى حد كبير.

فى طريقنا إلى منزل غرودى فى ضاحية سابيون، اخترقنا شوارع واسعة تظللها أشجار النخيل وقصور وارفة أعادت إلى ذاكرتى منطقة «لاجولا» بجوار سان دييجو فى كاليفورنيا، كما مررنا بحى أورا يهودا، ذلك المجتمع المتلاحم، الذى يسكنه يهود من أصل عراقى، والذى أسسه موردخاى بن پورات وناجون آخرون من عمليتى عزرا ونحميا. كانت السيارات الفارهة وكلاب الحراسة والحراس الواقفون على باب الڤيلا، بعض الدلائل الظاهرة التى تشير إلى مدى ما يتمتع به غرودى من ثراء، وكان يملك صحيفة «معاريف» ودار النشر الخاصة بها (ورأس ابنه أورين تحريرها فى عام ٢٠٠٤).

كان نمرودي ممتلئ الجسم وذا حس فكاهي وقد أهداني مذكراته المكتوبة بالعبرية على جزأين بعنوان «رحلة حياتي». وعبر عن تمنياته في أن أنجح في العثور على مترجم

أستعيض به عن جهلي بالعبرية . وقص عليَّ كيف ولد في العراق عام ١٩٢٦ وكيف انتقلوا إلى القدس عندما كان عمرة عشرة أيام فقط(٦). وكان واحدًا من أحد عشر طفلاً لعائلة تتحدث العبرية والعربية، وكان عليه أن يدرس ويعمل في نفس الوقت، وهو ما يزل طفلاً صغيرًا، حتى يساهم في إعالة عائلته. وعندما بلغ السادسة عشرة تم تجنيده في ميليشيات «اليشوڤ» قبل إقامة الدولة اليهودية. وبسبب إجادته العربية وروحه المغامرة، أصبح نمرودي، وهو في بداية العشرينيات من عمره، عضواً في قوات البالماخ، حيث شارك في القتال كما تم إرساله في مهام سرية \_ لم يفقد ميله إليها أبدًا \_ إلى مصر وسوريا ولبنان ودول معادية أخرى أو محايدة. وبعد الاستقلال في مايو ١٩٤٨ ، أصبح ضابطًا في أمان (Aman)، جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. وفي عام ١٩٥٥، تم إرسال غرودي وزوجته ريڤكا إلى طهران كممثلين للوكالة اليهودية من أجل المساعدة على استمرار هجرة اليهود الإيرانيين إلى إسرائيل. وفي صيف عام ١٩٥٨، وعندما دقت أجراس الخطر، بعد النهاية العنيفة للملكية في العراق، عاد غرودي إلى إسرائيل في زيارة قصيرة. وخلال تلك الفترة، بدأت تطلعات الشاه إلى إقامة علاقات وثيقة مع إسرائيل ـ الأمر الذي كان نمرودي يخطط له في طهران ـ تؤتى ثمارها. وقام الچنرال على كيا، رئيس الاستخبارات العسكرية الإيرانية بزيارة إسرائيل حيث استضافه غرودي في منزله. واقترح كيا أن تقوم إسرائيل بإرسال «ضابط اتصال»، أصبح بعد ذلك ملحقًا عسكريًا في طهران. وبعد ذلك عين بن جوريون نمرودي ممثلاً لجيش الدفاع الإسرائيلي في إيران. وخلال عقد ملي، بالنشاط، اشتمل على عمليات إيرانية وإسرائيلية لحساب الأكراد العراقيين ومغامرات سرية ضد الأنظمة العراقية المتوالية، استغل نمرودي مهاراته الاجتماعية كما يجب. وقام بجمع كل رؤساء الأركان وكبار الضباط الإسرائيليين والإيرانيين تقريبًا معًا. وتبعًا لوصف المؤلف الإسرائيلي صمويل سيجيف، المتتبع عن قرب لإنجازات نمرودي من خلال فترة عمله الهامة في إيران «لقد فتح السوق الإيراني أمام صناعة الأسلحة الإسرائيلية». ومن إنجازات غرودي في حروب إسرائيل ضد بغداد، العمل كقناة رئيسية لنقل الأسلحة السوڤييتية التي استحوذت عليها إسرائيل في حرب يونيو ١٩٦٧ إلى أكراد برزاني (٧).

وعاد نمرودى إلى إسرائيل عام ١٩٧٠، وفهم أنه سيعمل كمنسق إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وعند ذلك استقال نمرودي من جيش الدفاع الإسرائيلي ومن العمل كله. وقال ضاحكًا «إن قرار دولة إسرائيل جعلني مليونيرًا».

أدت المنزلة التي كان يتمتع بها غرودي كتاجر للسلاح إلى لفت انتباه قادة الجيش الإسرائيلي. وبناء على ذلك، أرسله الچنرال تزڤي تسيئور، مساعد وزير الدفاع، إلى إيران للمرة الثالثة، ولكن هذه المرة كممثل لصناع السلاح الإسرائيليين. وقام غرودي بتجديد صلاته القديمة عالية المستوى مع العائلة المالكة، وخاصة مع عم زوجة الشاه الإمبراطورة فرح ديبا. وقام غرودي بإبرام العديد من الصفقات الكبرى، من بينها إمداد إيران بخمسين معمل لتحلية المياه، وكذلك بيع أسلحة إسرائيلية، وخلق مئات من فرص العمل في إسرائيل.

# خدعة الميح ـ ٢١

ومع ذلك، كان أكثر إنجاز يفتخر به نمرودى هو دوره في الحصول على طائرة مقاتلة عراقية من طراز ميج ـ ٢١، والتي كانت أكثر الطائرات التي أمد بها الاتحاد السوڤييتي الدول العربية تطوراً. وكان فحص الاستخبارات الأمريكية للطائرة، بمجرد وصولها إلى إسرائيل، من أهم الخطوات المبكرة التي ساهمت في توطيد العلاقات العسكرية المشتركة بين إسرائيل وأمريكا والتي أصبحت في التسعينيات تحالفًا مطلقًا.

وخلال صيف عام ١٩٦٣، وجه قائد السلاح الجوى الإسرائيلي، عزرا ڤايتسمان ملاحظة وقحة إلى مائير عاميت، الذي حل محل إيسر هاريل كمدير للموساد، عندما قال له: «لو أتيت لى بطائرة ميج ـ ٢١، فإنك تكون قد أحسنت العمل ذلك اليوم».

وقد فشلت الجهود السابقة لتنفيذ هذه المهمة . وكان هناك عميل أرمنى مصرى المولد يدعى چان توماس يعمل لحساب الموساد، مارس نشاطه في مصر منذ نهاية الخمسينيات، وقد غادر توماس مصر بعد ثورة ١٩٥٢ التي قادها عبد الناصر . ويبدو أن الموساد جنده في ألمانيا الشرقية ، ربما تحت «علم مزيف» (وهو ما يعني في عالم المخابرات أنه لم يكن يعرف الدولة أو النظام الذي يعمل لخدمته) . وكان الضابط

المسئول عنه في الموساد يدعى چو رعنان، والذي كان يعمل تحت إمرة إيسر هاريل في أوروپا. وقد رصد الموساد مكافأة قدرها مليون دولار لأى طيار مصرى يطير بطائرة ميج - ٢١ إلى إسرائيل. وعندما حاول توماس وشركاه تجنيد بعض العملاء، فضح أمرهم ضابط في سلاح الطيران المصرى يدعى أديب حنا، مما أدى إلى القبض على توماس وخمسة من معاونيه في يناير ١٩٦١. وتم إعدام توماس واثنين آخرين بواسطة نظام عبد الناصر في ديسمبر ١٩٦٢، وحكم على الآخرين بالسجن. وفشلت محاولة أخرى لسرقة طائرة ميج لصالح إسرائيل. وقدتم تأديب اثنين من الطيارين العراقيين بواسطة عملاء من الموساد، واللذين تلقى أحدهما تدريبه في الولايات المتحدة والآخر في بغداد، بعد رفضهما العمل لحساب إسرائيل.

وبدأت المحاولة الثالثة والأكثر حرصًا في نهاية عام ١٩٦٤. فقد قام شخص يدعى يوسف، وهو عراقي مصاب بالسكر في الستينيات من عمره ذو ارتباطات عراقية سفلية ، بالاتصال بيعقوب نمرودي في طهران وبمسئولين إسرائيليين آخرين في أوروپا. وكانت شقيقة صديقته متزوجة من طيار عراقي كاثوليكي يدعى منير ردفا (أو روڤا). وكان ردفا طيارًا ماهرًا يتمتع بالخبرة، وكان يعمل نائبًا لقائد سرب من طائرات ميج\_ ٢١ متمركز بالقرب من كركوك، حيث يقوم بعملياته ضد رجال برزاني في كردستان. وحسب وصف يوسف، كان ردفا منشقًا. فقدتم تجاوزه في الترقية، كما تم رفض طلبه النقل إلى قاعدة بالقرب من منزله في بغداد. بالإضافة إلى ذلك، كان يسمح له بالطيران في المهام القصيرة فقط بالقليل من الوقود، مما قلل من الوقت الذي يقضيه في الطيران. فلم يكن أحديثق به ؛ لأنه كان مسيحيًا في عالم يسوده المسلمون. وقال يوسف إنه مستعد للهرب إلى إسرائيل بطائرته إذا ساعدته إسرائيل في ذلك. وقامت قيادة المخابرات على الفور بتكليف طيار محنك وضابط في سلاح الطيران الإسرائيلي بالإشراف على العملية. وتم إقناع ردفا بلقاء مندوبين إسرائيليين في أحد المنازل الآمنة في أوروپا. وحضر الاجتماع ردفا وضابط الاستخبارات من السلاح الجوي ويوسف وصديقته. وتابع مائير عاميت، رئيس الموساد الاجتماع من ثقب عبر غرفة سرية. وأصر ردفا على تهريب والديه وزوجته وأطفاله وبعض أقاربه بأمان إلى خارج العراق قبل الطيران إلى إسرائيل. وتم الاتفاق على ذلك وعلى أن يدفع لردفا ما يزيد عن مليون دولار إذا تمت المهمة بنجاح.

كانت الخطوة التالية هي نقل ردفا إلى قاعدة جوية بجوار إسرائيل من أجل تقليل فترة الطيران. وتم اختيار فريق من صفوة ضباط الموساد وزرعهم في بغداد من أجل الإشراف على تنفيذ العملية والإعداد لتهريب العائلة. وفي منتصف عام ١٩٦٦، تم نقل ردفا إلى قاعدة الرشيد الجوية خارج بغداد. وبدأ الموساد في تهريب عائلة ردفا خارج العراق على مراحل، أحدهم كسائح والآخر للعلاج في أوروپا. وتمت دعوة ردفا إلى إسرائيل من أجل معاينة القاعدة الجوية التي سيهبط فيها بطائرته الميج ـ ٢١. ونجح في السفر إلى پاريس بصحبة إحدى عميلات الموساد، وصفتها بعض المصادر بأنها امرأة أمريكية ثرية وجذابة، لم يتم الإفصاح عن شخصيتها. وفي پاريس، حصل ردفا على وثائق سفر مزورة طار بعدها إلى إسرائيل حيث التقي رئيس القوات الجوية، المچزال موردخاي هود، الذي أكد له تأمين خط سير الرحلة وتهريب عائلته. وفي بداية أغسطس، علم ردفا بأنه سيحصل قريبًا على وقود يكفيه للطيران ٩٠٠ كم وهو ما يكفي للوصول إلى إسرائيل.

وقد أكمل رحلته إلى إسرائيل بنجاح في ١٦ أغسطس عام ١٩٦٦. أذهلتنا تلك الأنباء كمراسلين أجانب في بيروت. فقد تعقب رادار أردني طائرة تسير بأقصى سرعة عبر شمال الأردن، وتم إخطار الملك حسين. وبعد ذلك سأل الأردنيون السلاح الجوى السوري، الذي كان يقوده آنذاك حافظ الأسد الذي أصبح بعد ذلك رئيسًا لسوريا، عما يعلمه بشأن تلك الطائرة وكانت الإجابة هي أن هذه الطائرة يحتمل أن تكون قاذفة قنابل تقوم بتدريب روتيني في المنطقة. وعند ذلك، وصلت تلك المعلومات المضللة إلى القيادة العليا في عمان وبغداد، كان ردفا قد هبط بطائرته الميج ـ ٢١ في إسرائيل.

وبعد الفشل في تجنب الزهو بذلك الانتصار الاستخباراتي غير المسبوق، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي عن العملية في مؤتمر صحفي استثنائي لمنير ردفا. كما أوضح كيف تم؟! أوضح كيف قامت طائرتان إسرائيليتان مقاتلتان من طراز ميراج باستقبال ردفا على مقربة من المجال الجوى الإسرائيلي. وحسب قواعد الطيران، قام بهز جناحي الطائرة وإنزال الإطارات قبل أن يهبط في القاعدة الجوية الإسرائيلية «باستخدام آخر قطرة من الوقود لديه». وفي ذلك الصباح، قام اثنان من عملاء الموساد باستئجار سيارتين، وقاما باصطحاب عائلة ردفا إلى خارج بغداد بحجة القيام بنزهة. وقد

ساهمت علاقات نمرودي في طهران على تأمين عبورهم للحدود الإيرانية بمساعدة الساقاك الإيراني ورجال حرب العصابات الأكراد. وعند وصولهم إلى إيران، طاروا إلى إسرائيل حيث اجتمع شمل العائلة.

بعد فحص الإسرائيليين للطائرة وتسجيل كافة التفاصيل، من أجل التخطيط لعمليات سلاح الطيران المقبلة، بما في ذلك تسليح الطائرة وطاقتها الاستيعابية من الوقود ومدى الطيران، والتفاصيل الإلكترونية المتعلقة بها والمقاييس الإلكترونية للك المعلومات التي أسهمت إلى حد كبير في النجاح الساحق الذي تحقق في حرب 197٧ ـ قامت إسرائيل بإعادة الطائرة الميح ـ ٢١ إلى الولايات المتحدة. وقد قام البنتاجون بإجرآء فحص دقيق للطائرة مما وفر للسلاح الجوى الأمريكي وحلف الناتو بيانات بالغة الدقة عن سلاح رئيسي في يد عدوهم اللدود الاتحاد السوڤييتي.

وساعدت تلك المعلومات والبيانات إسرائيل في الإعداد لهجمتها المباغتة في ٥ يونيه ١٩٦٧ على مصر وسوريا، والتي أدت إلى تدمير السلاح الجوى لديهما. كما قامت أيضا بشل حركة القاعدة الجوية التي توجد في غرب العراق، بعد نجاح طائرتين من قاذفات القنابل العراقية في اختراق المجال الجوى الإسرائيلي. وبعد أيام قليلة، في يوم ٢٤٠ مايو، تم عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي الأمريكي في واشنطن. وقام مدير الاستخبارات المركزية ريتشارد هلمز بالتعليق على التقييم السلبي من جانب وزير الدفاع الأمريكي، روبرت ماكنمارا، لقدرة السلاح الجوى الإسرائيلي. وقام بإخبار الحاضرين بأن إسرائيل أخضعت الطائرة التي جاء بها ردفا إلى مناورات عسكرية اختبارية دقيقة، كما أنها أثبتت في معركتها الجوية مع سوريا في السابع من أبريل فأنها تعلمت الدرس جيدًا». وقامت طائرات اعتراضية فرنسية الصنع من طراز ميراج IIIc بإسقاط ست طائرات سورية من طراز ميج - ٢١ دون أي خسائر إسرائيلية، مما كان إيذانًا بأداء القوات الجوية العربية في الحرب القادمة (٨).

كان الصراع الرئيسي التالي في معركة «يوم الغفران» أو معركة «رمضان» (حسب الجانب الذي تنتمي إليه) عام ١٩٧٣. كان لفشل الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية قبل غزو العراق عام ٢٠٠٣، مقدمة في إسرائيل ١٩٧٣. فقد كانت

حكومة جولدا مائير في شك من نوايا العرب حتى قبل هجومهم مباشرة. وتجاهل بعض كبار القادة الإسرائيليين الإشارات التي كانت تشير إلى نوايا العدو، بسبب «المفهوم» الخاطئ، كما أطلق عليه القادة الإسرائيليون بعد ذلك، بأن العرب غير راغبين وغير قادرين على شن حرب حقيقية. وعندما اتضح زيف ذلك بدأ الإسرائيليون عملية بحث عن الذات، كما أدى ذلك في المقابل إلى المزيد من الحذر والسماح لدول أخرى - مثل إيران والولايات المتحدة - بخوض المعارك التي تعتبرها إسرائيل مؤثرة على مصالحها.

# أعداء صدام الحقيقيين والوهميين

كان البعثيون في العراق - في فترة ما قبل حرب عام ١٩٧٣ - يتعاملون - على شاكلة النظام الستاليني الشيوعي المصاب بالپارانويا، مع المؤامرات الحقيقية والمتخيلة من مصادر مختلفة. وفي الوقت الذي تمت فيه مواجهة المؤامرات الشيوعية و «الصهيونية» من خلال موجات جديدة من القمع الجماعي والتعذيب والإعدام، اكتشف البكر وصدام تهديداً قوياً يأتي من جانب حليف إسرائيل والجار الشرقي للعراق، ألا وهو إيران تحت قيادة الشاه محمد رضا بهلوي. وقد حصل رجال الدين الشيعة المناوئين للشاه على حق اللجوء السياسي في العراق، بما فيهم الزعيم البارز آية الله روح الله الخوميني. وبالرغم من ذلك، كان البكر وصدام ينظران إلى الغالبية الشيعية القلقة والمضطهدة في العراق - والتي أخذ قادتها على عاتقهم تصعيب مهمة الاحتلال الأنجلو أمريكي في جهوده المزعومة من أجل تحويل عراق ما بعد صدام إلى «الديموقراطية» في عام ٢٠٠٤ - على أنهم أدوات للمؤامرات الشريرة التي تحاك «الديموقراطية» في عام ٢٠٠٤ - على أنهم أدوات للمؤامرات الشريرة التي تحاك بواسطة الشاه وإسرائيل والولايات المتحدة.

وواصل زبانية صدام، بالرغم من اعتراض الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان على إعدام «الجواسيس» اليهود في يناير ١٩٦٩، عمليات مطاردة الساحرات (\*\*). وكثيرًا ما كانت تعرض المحاكمات في التليفزيون، وغالبا ما كانت تتم عمليات الإعدام

<sup>(\*)</sup> تشبيهًا بمطاردة وشنق الساحرات في مدينة سالم الأمريكية ـ المترجم.

في مدينة البصرة، وهي المدينة الأساسية التي يتمركز بها الشيعة وعلى مقربة من الحدود الإيرانية.

واتخذ الشاه إجراءً عنيفًا أشعر النظام العراقي بالمهانة، ولم ينس صدام حسين ذلك أبدًا أو يتسامح فيه. ففي أبريل ١٩٦٩ ، أعلنت الحكومة الإيرانية على نحو مفاجئ إلغاء معاهدة ١٩٣٧ التي أبرمت آنذاك بين المملكتين الإيرانية والعراقية. وكمانت المعاهدة قد منحت العراق سيطرة كاملة على منطقة شط العرب ، الممر الماثي الاستراتيجي الذي يقع على رأس الخليج، ويفصل بين الدولتين. كما أنها مدت السيطرة العراقية على النهر من الناحية الإيرانية أيضا. كانت كل السفن، بما فيها السفن الإيرانية، ملزمة بالانصياع لتعليمات المرور العراقية عند العبور من ميناء عبدان الإيراني إلى الخليج. وأعلنت طهران أن الحد الفاصل بين الدولتين لا يقع في الجانب الإيراني من النهر وإنما وسط النهر. وبعد ذلك بقليل، قامت وزارة المعلومات الإيرانية بدعوتي وآخرين في جولة نهرية على متن مركب صغير . (كان المسئول عن المركب هو على أكبر طباطبائي، الذي تم اغتياله في منزله، كملحق صحفي في آخر سفارة لإيران الإميريالية بواشنطن عام ١٩٧٩ على يد عملاء الخوميني المتنكرين في زي رجال بريد). واتجه القارب بنا صوب مدينة عبدان، رافعًا علم إيران بألوانه الأحمر والأبيض والأخضر ورمز الإمبريالي الممثل في الأسد والشمس. وقد أبحرنا بالقرب من الشاطئ العراقي الذي تظلله أشجار النخيل تحت سمع وبصر الحراس العراقيين. بالإضافة إلى ذلك، قام الشاه بإرسال قوات إيرانية لتعزيز القوات الموجودة على الحدود العراقية كما قام بتحصين الأبنية الحكومية في طهران بأكياس الرمل تحسبًا لأي هجوم مباغت من الأرض أو الجو.

ووصل التوتر إلى ذروته عندما وقعت بعض الأحداث التي مهدت لنشوب الحرب الكبرى بين إيران والعراق التي استمرت من عام ١٩٨٠ وحتى عام ١٩٨٨ . ففي يناير ١٩٧٠ كشف صدام عن مؤامرة قام بها بعض الضباط الذين تدعمهم إيران، أغلبهم من الشيعة، من أجل الإطاحة بنظامه. وفي يوم ٢٠ يناير، قام العقيد المتقاعد مهدى صالح السمرائي بصحبة خمسين رجلاً، بناءً على أوامر من أحد مؤيدي الأخوين عارف، بالتوجه إلى القصر الرئاسي بهدف الاستيلاء عليه. وكان من المفترض أن يقوم

آخرون بالهجوم على مواقع جوهرية أخرى. وقدتم استدراج السمرائي ورجاله إلى داخل القصر الرئاسي، على يد أحد نشطاء البعث المقربين من صدام، ثم تم فتح النار عليهم واشتبكوا مع رجال أمن صدام في معركة بالأعيرة النارية.

وبسرعته وقسوته المعتادة، قام صدام بعد ساعات قليلة بعقد محكمة أمنية خاصة، قامت بإدانة والحكم بالإعدام على أربعة وأربعين من المتآمرين ومن بينهم السمرائى. كماتم الحكم على رئيس الوزراء الأسبق نايف، الموجود بالمنفى بالإعدام غيابيًا، وتم اغتياله إبان ذلك في لندن. وتم منح السفير الإيراني مهلة قدرها ٢٤ ساعة لمغادرة العراق، كذلك تم إغلاق القنصليات الإيرانية في بغداد والبصرة وكربلاء. كماتم طرد العديد من الإيرانيين المقيمين في العراق. وتم الإعلان عن أن نجاح الحكومة في مواجهة المتآمرين هو انتصار لصدام حسين. كما أعلنت الحكومة أن دافع الانقلاب لم يتمثل فقط في فضيحة شط العرب، ولكنه كان أيضا جزءًا من مؤامرة أكبر لإعادة العراق إلى الخضوع «للهيمنة الأنجلو - أمريكية» وإضعاف الدولة في صراعها المستمر مع إسرائيل (٩٠).

#### صدام والفلسطينيون

فى الأردن، دحضت أزمة ١٩٧٠ والحرب الأهلية بين قوات الملك حسين وقوات منظمة التحرير الفلسطينية، المزاعم العراقية للقيادة البعثية بأنها ستقاتل، على نحو أكثر ضراوة من النظام السابق، من أجل القضية الفلسطينية. دعمت العراق العديد من منظمات المقاومة الفلسطينية ومنحتها النقود والمنازل، كما أوت وأولت رعاية خاصة للمفكرين والفنانين والكتاب الفلسطينيين، ونشطت العديد من منظمات المقاومة فى القيام بأنشطة إرهابية حسب المفهوم الدولى. فقد تورط كل من المجلس الثورى لفتح بقيادة أبو نضال وجبهة تحرير فلسطين بقيادة محمود عباس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة چورچ حبش، وكذلك المنظمات المنشقة عنها مثل جماعة وادى حداد الإرهابية وجماعة ١٥ مايو بقيادة أبو إبراهيم وكذلك القيادة العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة أحمد جبريل، تورطت فى العديد من عمليات خطف الطائرات لتحرير فلسطين بقيادة أحمد جبريل، تورطت فى العديد من عمليات خطف الطائرات والعديد من الهجمات داخل وخارج الشرق الأوسط. واستخدمت تلك المنظمات مكاتبها فى العراق وفى بعض الأحيان الدعم العراقى المباشر فى الخارج. وبعد ذلك،

وخلال النصف الثاني من الثمانينيات، عندما كان صدام في حاجة ملحة لدعم أمريكي وغربي (وقد حصل عليه بالفعل) من أجل حربه ضد إيران بقيادة الخوميني، قام صدام بالحد من ذلك الدعم.

وفي عام ١٩٧٠، حدثت مواجهة دموية بين المنظمات الفلسطينية في الأردن، التي كان نصف سكانها على الأقل من الفلسطينيين، والملك حسين. سعت بعض هذه المنظمات، خاصة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى الإطاحة بالملك وتحويل الأردن إلى قاعدة سياسية وعسكرية لشن حرب عصابات على إسرائيل. واعتقد العديد من المحللين الإسرائيليين والغربيين أن القوات العراقية، التي بقيت في الأردن بعد هزيمة عام ١٩٦٧، كانت حليفا محتملاً للفلسطينيين في أي مواجهة مع القوات الأردنية الملكة.

كانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ، وخاصة «المحلية» مثل الشين بيت ، تخوض حربًا ضارية ضد فتح والمنظمات الفلسطينية الأخرى ، وكذلك الجماعات الفلسطينية الأخرى (غير التابعة لمنظمة التحرير) ، التي تقود مقاومة شرسة ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة . ولذلك كان الصدام بين الجيش الأردني والفدائيين الفلسطينيين في نوڤمبر ١٩٦٨ مصدر سعادة لإسرائيل ، حيث قتل حوالي ٢٨ فلسطينيا وأربعة أردنيين (١٠٠).

وتلا ذلك العديد من المصادمات والعمليات الفدائية الفلسطينية ضد الملك حسين. وفي يونيه ١٩٧٠، حدثت أزمة الرهائن. في ذلك الوقت، كنت أنا وزوجتي نقضى شهر العسل ونعمل أيضًا في عمان عندما احتجز فدائيون تابعون لجورج حبش ٩٠ أجنبيًا، كنا من بينهم، في فندقين بعمان لمدة أربعة أيام، من أجل الحصول على بعض التنازلات من الملك حسين ( ونجحوا في ذلك) والتي كان من بينها عزل عم الملك حسين. اللواء شريد في جميل ، من منصب قائد الأركان وأن يحل محله اللواء مشرور حديثة، الذي كان يحوز ثقة عرفات والقادة الفلسطينيين الآخرين. وأدى ذلك إلى تمكين الأردن من إرجاء الحرب الأهلية الوشيكة.

# أيلول الأسود في الأردن

في أوائل شهر سبتمبر (أيلول)، بدأت الأحداث في التفاقم لكي تكشف بوضوح عن حجم الدور العراقي في الصراع العربي الإسرائيلي. وكان وزير الخارجية الأمريكي، ويليام روجرز، يتفاوض مع الجانبين المصرى والإسرائيلي من أجل التوصل إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار خاصة «بحرب الاستنزاف» الدائرة بين الدولتين. وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق الذي وافق عليه الرئيس جمال عبد الناصر والحكومة الإسرائيلية. وأدى ذلك إلى اشتعال غضب الأنظمة العربية «الرافضة» وخاصة بغداد ودمشق. نص مشروع روجرز، كما كان يطلق عليه آنذاك، على قيام ناصر بكبح جماح أنشطة منظمة التحرير الفلسطينية المنطلقة من مصر. ووجه ناصر ضربة قاصمة لمنظمة التحرير الفلسطينية عندما أمر بإغلاق محطتين للبث باسمها من القاهرة وهما «صوت العاصفة» ( الجناح العسكرى لحركة فتح) و «صوت فلسطين» اللاذاعات المناظرة في سوريا أو العراق. ومع ذلك، كان عرفات قادراً على استخدام كل المحطات الإذاعية، بما فيها تلك الموجودة في القاهرة، من أجل بث الأوامر بصورة مشفرة وكذلك المعلومات والدعاية.

أيقن عرفات، الذي قمت بلقائه مرات عديدة في تلك الفترة وفي وقت لاحق، بعقليته التآمرية، وجود خطة مدبرة في واشنطن ولندن وعمان والقدس من أجل الإيقاع بالحركة بأكملها. وقد أخبرني أحد الطلاب الفلسطينيين في جامعة بيروت بما يلى: "إننا نرى الأمور على النحو التالى: لو واجهنا الملك حسين وانهزمنا فستكون كارثة، أما لو انتصرنا فسوف نستولى على الأردن ونحكمها»، وهذا سوف يؤدى إلى غبطة المتشددين الإسرائيليين، ومن بينهم أريل شارون الذي كان يرفع شعار يقول بأن الأردن هي فلسطين (أو يجب أن تكون كذلك)، وهو ما يعني طرد سكان الضفة الغربية وغزة إلى الأردن، "فلسطين الحقيقية». وذلك حتى تصبح إسرائيل دولة من اليهود فقط.

وفي غياب القائد چورچ حبش، الذي كان في بكين، في ذلك الوقت، وعلى نحو مخالف لرغبة عرفات والقيادة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قامت الجبهة الشعبية

لتحرير فلسطين باختطاف أربع طائرات غربية وهى طائرة BOAC إلى ميناء القاهرة الدولى، وكذلك طائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، وطائرة معزل وطائرة تابعة للخطوط الجوية الشرنسية، وطائرة معزل في صحراء للخطوط الجوية السويسرية، والاتجاه بالطائرات الثلاث إلى مطار منعزل في صحراء قرب مدينة الزرقا في الأردن، بجوار قاعدة تتمركز فيها فرقة عسكرية عراقية. وقام الفدائيون بإخلاء سبيل الرهائن في القاهرة ولكنهم احتفظوا بالرهائن في الطائرات التي هبطت بالأردن لمدة أسبوع قبل الإفراج عن بعضهم ونقل الآخرين إلى أحد معسكراتهم ثم تفجير الطائرات الثلاث خالية.

وبالنسبة للملك حسين، كان اختطاف الطائرات بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير. وفي يوم ١٥ سپتمبر، قام بتعيين المشير حابس المجالي، الضابط البدوي الفظ، قائدًا للأحكام العرفية مسئولاً عن النظام العسكري الجديد (١١).

وقص علينا ضابط پاكستانى، خدم فى الأردن، تفاصيل عملية «تحرير الأردن من حركة المقاومة الفلسطينية». أمر الملك حسين معاونيه بتحرير عمان أولاً، وهى مدينة تمتد عبر سبعة تلال وتتكون من مبان من الحجر الصلب «يصعب اقتحامها ومن السهل الدفاع عنها» (بواسطة الفلسطينيين المتحصنين فيها). وبمجرد دحر الفدائيين فى عمان، كان من السهل التغلب على الفرقة العسكرية الفلسطينية المسيطرة على شمال مدينة إربد. كما استعاد الجيش أيضًا مدنا صغيرة مثل الزرقا ورامثا وجرش وعجلون والصلت.

أما بالنسبة للقادة العسكريين للملك حسين ، وللمراقبين الإسرائيليين والأمريكيين والبريطانيين، فقد كان تساؤل هام حول القوة العسكرية العراقية المتمركزة في المثلث الواقع بين الزرقا ومفرق ورامثا، وكذلك القوة المتمركزة بالقرب من الحدود السورية. والأخيرة كانت تتكون من ثلاثة ألوية تابعة للفرقة العراقية المدرعة الثالثة ولواءين من الفرقة التاسعة بإجمالي حوالي ١٢ ألف رجل بالإضافة إلى ألف للدعم. وتم إرسال سربين من طائرات هوك \_ هانتر المقاتلة إلى قاعدة الملك حسين العسكرية في المفرق، كما كان هناك سرب من طائرات 401- الاعتراضية الأمريكية الصنع يربض في قاعدة الأمير حسن في منطقة تدعى (H5) شرق الأردن. وكان من المكن لو قامت المدفعية العراقية، بمساعدة منظمة التحرير الفلسطينية، بفتح نيرانها أن تزيل القاعدة الجوية الموجودة في المفرق من الوجود.

وقبل الخامسة من صباح ١٦ سپتمبر، بدأ الهجوم الأردني على الفلسطينيين، وقامت الدبابات والعربات المصفحة الأردنية بالتحرك صوب مواقع منظمة التحرير الفلسطينية في كل المدن والأحياء الموجودة بها. وفرض المجالي حظر التجوال لمدة ٢٤ ساعة وصدرت الأوامر بإطلاق النار على كل من يرى في الشارع. وقد استخدم التكتيكات التي اتبعها البريطانيون في فلسطين، والتي عدلها المحتلون الإسرائيليون ثم استخدمتها بعد ذلك الولايات المتحدة في العراق عام ٢٠٠٣ بمنتهى القسوة، حيث تقوم المدفعية بنسف أي منزل تصدر منه أية طلقات. واحتمى عرفات في منزل خاص مع نايف حواتمة، قائد الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين، ذات الميول الماركسية. وقام عرفات بالاتصال لاسلكيًا باللجنة المركزية من مكان خفي آخر، لطلب المساعدة من العراقيين. وكان عرفات، الذي زار بغداد في أغسطس، يصدق وعد البكر وصدام بتقديم المساعدة إليه عند الحاجة.

وقد نجاعرفات من الموت المحقق في الأيام التالية مرات عديدة. وبخلاف ثلاثة من أهم معاونيه، من بينهم صلاح خلف، المعروف باسم أبو إياد، نجح عرفات في تفادى القبض عليه من جانب الجهات الأردنية. وفي رسالة عبر الإذاعة إلى الرئيس عبد الناصر قال عرفات: «تدخل، تدخل بأى وسيلة ممكنة لوقف نزيف الدم في الأردن، إن الموقف خطير للغاية، لقد شنوا هجومًا شاملاً ومتزامنًا في عمان والزرقا». وتوجه فريق من الفلسطينيين إلى استوديوهات الإذاعة في دمشق وأذاعوا رسائل مشفرة تقول «نضج العنب، تسلمنا الهدية، شكرًا». كما أذاع راديو بغداد رسائل مشابهة.

ومن أجل تثبيط همة العراقيين، قام الملك حسين بإصدار أوامره للواء المدرع التاسع والقوات المركزية للواء الثالث لاتخاذ مواقع حصينة بصحبة الأسلحة الثقيلة بالقرب من الزرقا. كذلك أمر بإغلاق الحدود بين العراق وسوريا. كما تم تأمين مطار عمان المدنى الدولى والقاعدة الجوية الملحقة به بواسطة كتيبتى مشاة ومعاونة السلاح الجوى الأردنى. وكان يمثل وسيلة الاتصال الوحيدة لعمان بالعالم الخارجى في حالة قيام جسر جوى أمريكي أو التدخل الإسرائيلي الجوى - حيث كان الپنتاجون لديه أوامر بحماية عرش حسين، بالقوة إذا لزم الأمر، وتم بالفعل وضع القوات الأمريكية في حالة تأهب قصوى.

وتساءل الرئيس نيكسون وكذلك هنري كيسنجر والعديد من المستشارين في واشنطن: هل يجب عليهم أن يقوموا بتدخل امحدودا من أجل حماية الأمريكيين المحتجزين في عمان؟ وكان السفير دين براون، والذي كان يتجول عادة في عربة جيب أو سيارة مصفحة، في الأوقات الأقل خطرًا، حول عمان، مسلحًا بمسدس سداسي الطلقات، عالقًا مع مساعديه في السفارة الموجودة جنوب المدينة في الجانب المقابل لفندق إنتركونتينتال المحاصر. وتم وضع القوات الأمريكية في فورت براج، نورث كارولينا وحتى رامستين، ألمانيا وأنكرليك، تركيا في حالة تأهب قصوى. كما تم إعلان حالة التأهب القصوي بالنسبة للفرقة ٨٢ المحمولة جوًا. وتمت استشارة وزيرة الخارجية الإسرائيلية، جولدا مائير، عند زيارتها لواشنطن. وتم وضع القوات الإسرائيلية على الحدود الأردنية على أهبة الاستعداد. وقامت وحدات الاستطلاع الإسرائيلية في مرتفعات الجولان السورية المحتلة بمراقبة الاستعدادات السورية للتدخل لصالح منظمة التحرير الفلسطينية . كما قامت أيضًا بمراقبة الاتصالات العراقية بحثًا عن أي بادرة تدل على تحرك بغداد. وفي واشنطن، كان هنري كيسنجر على اتصال دائم بالسفير الإسرائيلي إسحاق رابين، كما حث رفاقه على أنه يجب تشجيع إسرائيل على مساعدة الملك حسين إذا قامت أي من سوريا أو العراق باستخدام قواتها. وفي نفس الوقت، كان يجب إرسال إعانات عسكرية أمريكية لدعم الأردن.

كان الرئيس نيكسون مستغرقًا مع مستشاريه في دراسة آخر التطورات في كوبا تحت قيادة كاسترو حيث كان يشك في وجود مخططات بحرية سوڤيتية هناك، وكذلك الحرب مع الشيوعيين الڤيتناميين في نفس وقت إجراء مفاوضات سلام شاقة. ولم يكن يمكنه التركيز بشكل كامل على الشرق الأوسط. وأوضح ذلك لكيسنجر، في ملاحظة غاضبة تعليقًا على الموجز المكتوب للأزمة الذي قدمه كيسنجر لنيكسون، حيث اعترض الأخير على مساعدة الملك حسين في مواجهة منظمة التحرير الفلسطينية أو تشجيع إسرائيل على فعل ذلك.

كان نيكسون، على الرغم من أن كيسنجر والآخرين نصحوه بعكس ذلك، يفضل أنه في حالة اضطراره لحماية العرش الهاشمي، أن تكون تلك الحماية أمرًا أمريكيا أحادي الجانب.

وفي صباح يوم ١٩ سپتمبر، وفي الوقت الذي كان يطلق فيه الديپلوماسيون والصحفيون على عرفات لقب كرانسكي الثورة الفلسطينية القادم، في غياب حبش الذي اعتبر بمثابة لينين، قامت بعض عناصر الجيش السوري بغزو لبنان. وكان صديقي وزميلي أندرو بوروڤيتش، بجريدة «واشنطن إيڤننج ستار»، أفلح في سوريا والتوجه جنوبًا صوب رامثًا، داخل الحدود الأردنية مباشرة. واكتشف وجود دبابات مطلية حديثًا باللون الأحمر والأسود والأخضر، وهو شعار منظمة التحرير الفلسطينية، وكانت الدبابات تتجه مسرعة نحو جنوب الأردن للهجوم على الدبابات الأردنية الموجودة بين الحدود وبين إربد، التي كانت تحت سيطرة الفدائيين. وبمرور الوقت، اتضح أن تلك كانت عملية سياسية سورية انفصالية بأمر من سياسيّ البعث الجدد في دمشق. واستنكر حافظ الأسد، قائد القوات الجوية السورية السابق ووزير الدفاع، ذلك. ورفض الأسد توفير أي غطاء جوى سورى للعملية. فقد فطن الأسد إلى احتمال نشوب حرب شاملة في الشرق الأوسط وإمكانية حدوث تدخل إسرائيلي ( أو أمريكي على الأرجح) إذا قامت الطائرات السورية بقصف القوات الأردنية في حرب بين الأشقاء العرب. وكانت القوات السورية المشتبكة في الميدان هي اللواء ٢٨ المدرع التابع للفرقة المدرعة الخامسة بقيادة اللواء محمد ديري تبعًا لأوامر صلاح جديد، أحد قادة حزب البعث الجديد في سوريا.

وفى واشنطن فى العشرين من ديسمبر، فى اجتماع عاصف تم رفض قرار الرئيس نيكسون بالتحرك الأمريكي أحادى الجانب كملاذ أخير. وفى المقابل، تبنى الاجتماع اقتراح كيسنجر؛ نظرًا لأن إسرائيل فى موقع أفضل يمكنها من التصرف بسرعة، كما أن ذلك يمكن أن يقلل من احتمال تدخل الاتحاد السوڤييتي.

وأيد كل من ويليام روجرز، وزير الخارجية، وميلڤن لاريد وزير الدفاع، ذلك الرأى أيضًا، حيث كره كلاهما فكرة الدفع بقوات أمريكية إلى نزاع دموى في الشرق الأوسط. واقترح أخيرًا في تلك الأمسية العاصفة أنه يجب أن تقوم الولايات المتحدة بتشجيع إسرائيل على القيام بهجمات جوية ضد الدبابات السورية، وتوجيه المزيد من القوات الأمريكية وسفن الأسطول من وحول البحر المتوسط.

#### صد سوريا وانسحاب العراق

لم تكن هناك حاجة لأى تدخل إسرائيلى أو أمريكى في ظل وجود قادة دبابات مهرة وطيارين محنكين للطائرات القاذفة العتيقة من طراز هوكر \_ هانتر لدى الملك حسين. ومع دوران رحى المعارك في الشوارع وعلى قمم التلال في عمان، وصمود الفدائيين المستميت وتقهقرهم البطىء، قامت القوات الأردنية في الزرقا، والتي كانت مكونة في معظمها من جنود صغار بمواجهة قوات المقاومة الفلسطينية. ومع ذلك، في صباح يوم ٢٠ سپتمبر، قامت الكتيبتان العراقيتان الخاضعتان لأوامر جيش تحرير فلسطين بفتح نيرانهما على الأردنيين، وكان من الواضح أن ذلك لمرفع الروح المعنوية للفلسطينيين وللعراقيين. عند ذلك قام لواء مدرع تابع للفرقة الثالثة المدرعة الأردنية بالانتشار لمنع المزيد من التدخل من جانب القوات العراقية النظامية. وتوقف القتال في تلك المنطقة بعد وقف إطلاق النار الشامل الذي نظمه وفد الجامعة العربية في يوم ٢٥ سپتمبر.

كان هناك لواء عراقى مدرع آخر متمركز فى شمال جرش. وقد رأيت آثار دباباته بالقرب من الطريق السريع باتجاه الحدود السورية. وفى الصباح الباكر يوم ١٩ سپتمبر، أخطر القائد الميدانى العراقى مركز القيادة الأردنى بأن العراقيين سيتجهون شرقًا، من أجل الابتعاد عن طريق السوريين القادمين. وخرجت الدبابات العراقية نصف المدفونة فى الرمال من الخنادق التى كانت تقبع فيها.

وسرعان ما اندفعت الدبابات السوڤيتية الصنع من طراز تي ٥٥ وتي ٥٥ إلى الأردن بعد منتصف الليل واحتلت المواقع التي انسحب منها العراقيون. وفي منطقة رامثا، دمر السوريون العديد من الدبابات الأردنية بريطانية الصنع من طراز سنتوريون. ولكن سرعان ما شرعت أسراب الطائرات القاذفة ـ من طراز هوكر \_ هنتر \_ في العمل. وقامت بعمليات قصف جوى متنوعة ضد القوات المدرعة السورية بالتناوب في ملسلة غارات كانت تتكون كل منها من ثماني طائرات، كل نصف ساعة.

وفى معركة كبرى بالدبابات فى وادى ساولا، شرق ملتقى طرق رامثا، تقدمت ٣٠ دبابة أردنية ودمرت حوالى ١٠٠ دبابة . ولا الدبابات السورية البالغ قوامها حوالى ١٠٠ دبابة . وقد أعد الأردنيون العدة لشن هجوم مضاد من أجل تعقب الفلول السورية ، ولكن بدا أن ذلك غير ضرورى . ومع غروب شمس يوم ٢٢ سپتمبر ، بدأ السوريون فى الانسحاب . ومع طلوع فجر يوم ٣٣ سپتمبر ، كان وادى رامثا خاليًا من الدبابات

والمشاة السوريين. وخلال المعركة التي استمرت ثلاثة أيام، فقدت القوات المدرعة السورية حوالي ٦٢ دبابة و ٦٠ عربة مدرعة وما يزيد عن ٢٠٠ قتيل وجريح، من بينهم ٤٥٠ فلسطينيا. وقام لواء أردني مدرع بإعادة احتلال رامثا والتمركز على امتداد الحدود السورية.

فى غضون ذلك، قام الرئيس عبد الناصر بدعوة كبار القادة العرب إلى مؤتمر قمة طارئ فى محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يحفظ به ماء وجه الفلسطينيين وقوات الملك حسين المنتصرة والملطخة أيديها بالدماء (والتى تعرضت لنقد لاذع من العالم العربى). وطار قائد أركان الجيش المصرى - اللواء محمد صادق إلى عمان، لمقابلة الملك حسين، واقتفاء أثر عرفات. ولم يوافق الملك حسين أو عرفات على حضور مؤتمر القمة المقرر عقده فى القاهرة بناءً على رغبة عبد الناصر، والذى عقد أخيرًا دونهما. وفى يوم ٢٢ سپتمبر أرسل إلى عمان فريق سلام مكون من أربع شخصيات كبرى سودانية وتونسية وكويتية واللواء صادق. وطالب الملك حسين والرئيس السوداني جعفر النميرى فى بيان مشترك عبر الأثير بوقف إطلاق النار، وخروج الفلسطينية إلى قواعد قريبة من الحدود الإسرائيلية.

كماتم اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية فقط، وليس أى منظمات منشقة أخرى، الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى. (واعتبر كل من حبش وحواتمة خارجين على القانون فى الأردن وتم رصد مكافأة قدرها ٢٠٠٠ دولار لمن يأتى بأى منهما). واشترط البيان على رجال المقاومة الانصياع للقانون الأردنى والخضوع للسلطة الملكية الأردنية. وقد اعترض بعض معاونى عرفات وأصروا على وجوب استمرار القتال. وتحت ضغط مبعوثى عبد الناصر، الذى كان يتفاوض مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين فى مدينة الوحدات، القريبة من عمان، وافقوا أخيراً على وجوب قبول وقف إطلاق النار ومصاحبة الوفد لحضور القمة العربية المنعقدة بالقاهرة.

وطار عرفات إلى القاهرة. وفي اجتماع عاصف، في فندق هيلتون النيل مع ناصر وثمانية من الزعماء العرب، كان من بينهم الزعيم العراقي البكر وإلى جواره صدام حسين، قاموا بمناقشة كيفية وقف المذبحة ووقف إطلاق النار الذي بدأ يسرى تدريجيًا فى الأردن. وقامت قوات الملك حسين بتحرير رهائن الطائرات المختطفة المحتجزين فى عمان. وفى ظهيرة يوم ٢٧ سپتمبر، وصل الملك حسين إلى القاهرة والتقى عرفات والزعماء العرب فى فندق هيلتون على ضفاف النيل. كان كلاهما يتقلد مسدسه، ولكن قام رفاقهما العرب بتهدئة الأجواء، على نحو كان كافيًا لعدم استخدام السلاح.

أجهزت الأزمة الأردنية على الرئيس عبد الناصر، المنهك والمريض. وكانت هذه أخر مرة يرى فيها ياسر عرفات الزعيم المصرى معبود الجماهير في العالم العربي. وقبل ظهيرة يوم ٢٨ سپتمبر عام ١٩٧٠، صافح عبد الناصر، الذي كانت ترتسم على وجهه إمارات التعب والإرهاق الشديدين، عرفات الذي عاد إلى الأردن على متن طائرة عسكرية. وبعد توديع أمير الكويت، عاد عبد الناصر إلى منزله وقال لأسرته إنه بحاجة إلى راحة طويلة. وبعد قليل أصيب بجلطة في القلب، وأسلم الروح في الساعة الى راحة طويلة لليوم الحزين. عاد عرفات وكل الزعماء العرب إلى القاهرة لتشييع عبد الناصر إلى مثواه الأخير يوم ٣٠ سپتمبر. كانت تلك الجنازة المهيبة من أضخم الجنازات التي شهدتها على الإطلاق، فلم أر طوال حياتي شيئًا مثل هذا.

أحاط ملايين المصريين المفجوعين بعربة المدفع التي تحمل جثمان الرئيس ملفوفًا بعلم بلاده وهي تسير ببطء وتدافعت إليها النساء اللائي رغبن في إلقاء نظرة الوداع على الزعيم المحبوب قبل أن يواري الثرى.

في عمان، فرضت القوات المدرعة والمدفعية وقوات المشاة الأردنية كلمتها على منظمة التحرير الفلسطينية. ومع توقف معظم الاشتباكات في ٢٥ سپتمبر، كان هناك آلاف الضحايا من المدنيين والعسكريين، وبدت أحياء عمان كما لو أن زلزالاً ضربها. وهناك كما في شمال الأردن لم يستطع أيًا من الحليفين القويين لمنظمة التحرير الفلسطينية، سوريا والعراق، هزيمة الملك حسين. وبالتدريج، انتقل رجال المقاومة الفلسطينية الناجين من المذبحة إلى الجبال المحيطة بعجلون، شمال عمان. وعبر العديد منهم إلى «العدو» الإسرائيلي، طالبين المأوى والحماية. وبحلول يوليو ١٩٧١، كان جيس الملك حسين قد حاصر وقتل وأسر حوالي ٥٠٠ من الفدائيين اللاجئين إلى

انعكس الانسحاب العراقي، الذي أدى بعد ذلك إلى خروج القوات العراقية من الأردن، بصورة أساسية على حردان التكريتي، ابن عم بعيد لصدام. وأدت أزمة أيلول أيضًا إلى تعزيز سلطة صدام. وبوفاة عبد الناصر، تلاشت الضغوط الواقعة على حزب البعث العراقي للانضمام للوحدة العربية مع مصر (كما حدث مع سوريا في الفترة من المعث العراقي للانضمام إلى حلف عسكرى لاستئناف قتال إسرائيل. وبعد أن أزاح صدام عن كاهله عبء تلك الضغوط، أصبح بإمكانه تعضيد سلطته المحلية والعودة إلى موضوعات ملحة مثل البترول والأكراد. وبصرف النظر عمن أمر بانسحاب الجيش العراقي من الأؤدن، فقد ألقي صدام باللوم على الآخرين، وعلى وجه الخصوص حردان التكريتي. واستغل ذلك لمصلحته في حملته من أجل تطهير الجيش من الأعداء الحقيقيين أو المتوهمين. كما حدث على سبيل المثال أثناء المؤامرة التي ساندتها إيران عام ١٩٧٠.

قام صدام بالتحرك ضد حردان التكريتي ـ منافسه اللدود ـ حيث فصله ونفاه من العراق كسفير بالجزائر . واستبدله برجل آخر من تكريت وهو اللواء حامد شهاب . ومع ذلك ، لم ترغب الحكومة العسكرية الجزائرية ، التي يرأسها الرئيس هواري بومدين ، في التورط في أي دسائس عراقية ، ولذلك رفضت قبول التكريتي الذي توجه إلى الكويت . ووفقًا لسعيد أبو ريش ، فقد استقر التكريتي هناك من أجل التآمر على صدام . وفي مايو عام ١٩٧١ ، قام صدام باغتياله في مدينة الكويت (١٣) .

كانت الاستراحة التي تمتع بها صدام في صراعه مع العدو الإسرائيلي قصيرة نسبياً. ففي القاهرة، كان رئيس مصر التالي، الذي اختاره عبد الناصر لخلافته، هو الرئيس أنور السادات. وفي سوريا، جارة العراق، قام حافظ الأسد بطرد سياسيي البعث الجدد الذين تسببوا وأخفقوا في حرب ١٩٦٧ كما أخفقوا في الصراع الفلسطيني الأردني. وكان الأسد قد أصبح رئيسًا لسوريا عبر انقلاب سلمي في أكتوبر ١٩٧٠، وكان ذلك جزئيًا بسبب تجنبه الحكيم للتدخل الإسرائيلي \_ الأمريكي في الأردن.

وسرعان ما قام السادات والأسد بالتخطيط لشن حرب جديدة على الدولة اليهودية بدعم وتأييد الملك فيصل ملك المملكة العربية السعودية. وشارك العراق في تلك الحرب على نحو لم يحدث في أي صراع عربي إسرائيلي، عما كان له نتائج خطيرة على كل من إسرائيل والعراق. وسيكون موضوعنا التالي هو تلك الحرب وآثارها ، التي من بينها تعزيز التحالف الأمريكي \_ الإسرائيلي في الشرق الأوسط.

# الفصل الثامن

حقبة صدام الثانية: مسرحيات السلطة والحرب (١٩٧٠-١٩٧٠)



لصوير أحهد ياسين لويلر @Ahmedyassin90 القومية هي ( التمرد على التاريخ؛ من أجل غلق ما لا يمكن إغلاقه. ووضع حدود لشي، يجب أن يكون بلا حدود

(سلمان رشدی ۱۹۹۷)

كان من الواضح لفترة طويلة أن الحرب على العراق واحتلاله في عام ٢٠٠٣ و ٢٠٠٥، بواسطة الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة، بني على أساس معلومات استخباراتية خاطئة بأن صدام حسين يشكل خطرًا على جيرانه والعالم وأن لديه أسلحة كيميائية وبيولوچية استخدمها في الثمانينيات، كما أنه يسعى لصنع أسلحة نووية. وأصبح واضحًا، بنفس القدر، ومن خلال تقرير إحدى لجان التحقيق البرلمانية الإسرائيلية في ربيع ٢٠٠٤، أنه لم تكن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها وحللتها الولايات المتحدة وشريكتها الصغيرة بريطانيا، هي فقط المخطئة، ولكن كانت المعلومات الإسرائيلية كذلك.

قامت متخصصة إسرائيلية في الشئون العراقية ، هي أوفرا بينجي ، الأستاذة بجامعة تل أبيب ، بنشر تحليل دقيق اللموقف الفريد اللعراق عام ١٩٩٨ في الصراع العربي الإسرائيلي وتأثيره على المنطقة ككل . وقامت بحرفية برسم استراتيجيات صدام الواقعية والنظرية ، باستخدام مصادر مطبوعة وغير مطبوعة . فبالرغم من أن العراق لا تربطه حدود مشتركة مع إسرائيل ، إلا أنه شارك في أهم الحروب العربية الإسرائيلية ، منذ عام ١٩٤٨ «كدولة مواجهة» ، وبخلاف مثيلاته من الدول العربية الأخرى ، لم يقبل أبداً بتوقيع معاهدة سلام ، أو حتى هدنة مع إسرائيل (١١) . وهذا ما أصبح تقليداً سائداً سيجد المخططون ذوو الآمال العريضة في خلق وهم « الديمقراطية» في عراق ما بعد صدام ، صعوبة بالغة في التغلب عليه ، وهم يحاولون تحقيق الحلم المستحيل بعد صدام ، صعوبة بالغة في التغلب عليه ، وهم يحاولون تحقيق الحلم المستحيل العلاقات الإسرائيلية العراقية .

ومن المظاهر التاريخية لذلك التقليد، المشاركة العراقية في حرب ١٩٧٣ بين العرب وإسرائيل. فقدتم التخطيط لتلك الحرب بواسطة السادات رئيس مصر والأسد رئيس سوريا بدعم من الملك فيصل ملك السعودية. وكان هدف العرب هو استعادة، إن أمكن، الأراضي العربية والشرف الضائع في عام ١٩٦٧، وجذب الولايات المتحدة إلى عملية نشطة لصنع السلام. وبخلاف مصر وسوريا والأردن، لم تفقد العراق أي أرض لها لصالح إسرائيل عام ١٩٦٧. ومع ذلك، كان صدام حسين شديد القلق بشأن محو الذكريات الخاصة بفشله في مساعدة الفلسطينيين في الأردن، وجعل العراق يتبوأ دوراً قياديًا في الصراع من أجل «تحرير فلسطين». والجائزة التي حصل عليها العراق لدوره العراقي في الحرب هي ظهوره كلاعب هام في اللعبة السياسية المتصلة بالتهديد واستخدام ما يسمى «بسلاح النفط» العربي.

## تجديد تطمينات المساعدة الأمريكية

ساهم التعاون الأمريكي مع إسرائيل، وخاصة المساعدات العسكرية التي قدمت لها أثناء إدارة كنيدي في الفترة ١٩٦١ - ١٩٦٣، والتي استمرت بدءًا من إدارة ليندون چونسون، وتصاعدت إلى حد كبير في عهد نيكسون في أوائل السبعينيات، في شعور إسرائيل بالأمن عام ١٩٧٣. وأدى إلى تعزيز شعور الرضا عن الذات عند إسرائيل بالقارنة بإمكانيات العرب في أي حرب جديدة. وفي يوم ١٧ سپتمبر ١٩٧٠، عندما تحرك جيش الملك حسين من أجل البطش بمنظمة التحرير الفلسطينية في الأردن، وافقت إدارة نيكسون على زيادة الدعم العسكري بما يقدر بحوالي ٥٠٠ مليون دولار، والتعجيل بتسليم الطائرات المقاتلة والقاذفة من طراز فانتوم ماكدونالد \_ دوجلاس ٤-٢ والتي تم الاتفاق على تسليمها قبل ذلك، وفي الأعوام الثلاثة التالية، منح الكونجرس والذيد من الأموال لإسرائيل على نحو يزيد عن إجمالي ما تم إرساله إلى إسرائيل منذ قيامها عام ١٩٤٨ حيث بلغ ذلك ٢٠٨، الميون دولار مقارنة بالإجمالي السابق والذي بلغ ١٩٤٨ حيث بلغ ذلك ٢٠٨، الميون دولار مقارنة بالإجمالي السابق والذي بلغ ١٩٤٨ ميليون دولار في الفترة السابقة.

كما زادت المساعدة السنوية، والتي تمثلت في الأموال السائلة المرسلة أو استعداد وزارة المالية الأمريكية لإلغاء الديون، منذ ذلك الحين. وقد أكد السخاء الأمريكي على

أن الشعب الإسرائيلي سوف يتمتع بمستوى معيشة أفضل من الدول المجاورة له. ومكن ذلك المستوطنين اليهود، على سبيل المثال، (والذين كان الكثير منهم من اليهود الأمريكيين المهاجرين) من الانتقال من منازلهم الجديدة في الضفة الغربية وغزة ومرتفعات الجولان وهي أراض محتلة إلى تل أبيب والقدس وحيفا أو أي مكان آخر للإقامة والعمل. ومنذ عام ١٩٧٠، أدت الأموال الهائلة التي يدفعها دافعو الضرائب الأمريكيون إلى تعزيز الروابط بين الصناعة العسكرية والاقتصاد في كل من إسرائيل والولايات المتحدة. وفي عام ١٩٧١، عندما كانت مصر بقيادة السادات تحاول الفكاك من القيود الصارمة التي فرضتها موسكو على القروض السوڤييتية وشحنات الأسلحة، كانت الإعانات الأمريكية تمكن إسرائيل من إنفاق ٢٠٪ من إجمالي الناتج القومي على الدفاع، وكان جزء كبير منه مخصصًا لشراء الأسلحة الأمريكية.

وبناءً على الاتفاق الذى تم إبرامه فى ديسمبر ١٩٧٠، تحت عنوان «اتفاقية تبادل البيانات الجوهرية من أجل تنمية الدفاع» أصبحت إسرائيل تحصل على البيانات الفنية التى تسمح لها بتصنيع أو صيانة التكنولو چيا العسكرية التى يتم تطويرها فى الولايات المتحدة. وفى عام ١٩٧١، تم توقيع معاهدة أخرى تعطى إسرائيل الحق فى تصنيع الأسلحة التى يتم تصميمها فى الولايات المتحدة. وتم استخدامها بعد ذلك - فى تصنيع الصاروخ جو - جو المتتبع للحرارة، المسمى شافرير والمستوحى من تصميمات أمريكية والشبيه بالصاروخ سايد ونتر المستخدم فى السلاح الجوى الأمريكى) - بواسطة هيئة تطوير السلاح بالحكومة الإسرائيلية. كما منحت واشنطن لإسرائيل امتياز تصنيع محركات الطائرات الأمريكية من طراز 79 - لا من أجل استخدامه فى الطائرة ميراج محركات الطائرات الأسرائيل (بعد انقطاع دام عدة سنوات فى الدعم العسكرى الفرنسي كان سببه قرار الرئيس الفرنسي تشارل دى جول بحظر بيع الأسلحة الفرنسية إلى إسرائيل بعد حرب ١٩٦٧) وبعد ذلك قامت فرنسا ببيع طائرات الميراج ٥ إلى اصدام أيضا.

كان هناك اعتقاد سائد في واشنطن والقدس بأن إسرائيل، التي أصبحت أقوى بانتصاراتها العسكرية وسخاء واشنطن معها، لم تعد هدفًا ملائمًا للهجمات العربية أو للانتقام العسكرى. ومع ذلك، كما قام المحللون المحنكون في وزارة الخارجية الأمريكية وفي وكالة الاستخبارات المركزية بتحذير مستشارى الرئيس بوش المؤيدين لإسرائيل من المحافظين الجدد من أن احتلال العراق ومحاولة جعله «ديمقراطيًا» ليس بالأمر الهين، تصاعدت التحذيرات أيضا من مغبة الاستهانة بالكفاءة العسكرية العربية من جانب المتخصصين الأمريكيين في شئون الشرق الأوسط عام ١٩٧٣. كان أرشيبالد روز قلت، على سبيل المثال، عميل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لفترة طويلة، يرى الإسرائيليين لا يقدرون خصمهم العربي حق قدره، فهم يعتبرون العرب «غرباء كريهون يشكلون تهديدًا لهم، كما أنهم أقل شأنا من الإسرائيليين، وأنهم ليس لديهم معهم شيء مشترك \_ ومن هنا يأتي فشل الاستخبارات الإسرائيلية»(٢).

#### السادات يخطط للحرب

بدأ الرئيس السادات في التخطيط للحرب بعد وقت قصير من تولى السلطة بعد وفاة عبد الناصر في أكتوبر ١٩٧٠. وسرعان ما بدأ مشاوراته مع الرئيس السورى حافظ الأسد. واتفق الاثنان على عدم إشراك الرئيس العراقي البكر أو الليبي القذافي أو أي من القادة العرب في الاطلاع أو التخطيط للحرب القادمة، والذي يجب أن يتم في سرية تامة. وفي عام ١٩٧١، شنت كل من القاهرة ودمشق حملة دعائية مكثفة ركزت على الجمعية العامة للأم المتحدة، تتحدث عن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام ١٩٦٧. وفي نوڤمبر ١٩٧١، خاض السادات مناقشة طويلة وصريحة واضحة مع كبير المستشارين العسكريين السوڤييت في مصر الچزال أوكونيڤ. منذ ذلك الوقت فصاعدًا، كررت موسكو دائمًا استعدادها لمساعدة مصر، وفي نفس الوقت معارضتها لشن حرب على إسرائيل. وأعلن السادات أن عام ١٩٧٢ سيكون اعام المحدين السوڤييت الموجودين في مصر والبالغ عددهم ١٠٠، ٢١ المستشارين والعسكريين السوڤييت الموجودين في مصر والبالغ عددهم ٢٠٠، ٢١ المستصر من المدربين والفنيين والطيارين والعاملين على الصواريخ المضادة للطائرات وغيرهم، وهو ما أسعد واشنطن والقدس كثيرًا، وكانت رُتَب هؤلاء الأفراد تتدرج من الملواء حتى الجندى.

وفى ديسمبر ١٩٧٢، بدأت الاجتماعات السرية بين القادة العسكريين المصريين والسوريين من أجل التخطيط لحرب محدودة. وكان الهدف منها هو استعادة ما يمكن من الأراضى المحتلة وجذب اهتمام الولايات المتحدة والمجتمع الدولى. وتحت إقالة اللواء محمد صادق وزير الدفاع المصرى عندما أصر على شن حرب كاملة لا تهدف فقط إلى استعادة الأراضى المغتصبة عام ١٩٦٧، ولكن أيضًا تدمير القوات المسلحة الإسرائيلية (مما يعنى تدمير الدولة الإسرائيلية) (٥٠).

رحل صادق، وجاء بدلاً منه المشير أحمد إسماعيل على. وفي يوم ٢٩ أغسطس من عام ١٩٧٣، زار المبعوث الشخصى للسادات، حسن صبرى الخولى، ووزير الدفاع السورى، مصطفى طلاس، عمان من أجل عرض المصالحة والسلام على الملك حسين. كان العرش الأردني منبوذاً ووحيداً من جانب الدول العربية منذ أحداث سبتمبر أيلول الأسود عام ١٩٧٠. استمع الملك حسين إلى وصف مبهم دون الدخول في تفاصيل اللعملية بدر» وهي خطة الحرب العربية. وطلبوا منه أن يقوم بنشر القوات المسلحة الأردنية من أجل حماية الجبهة السورية الشمالية التي تصبح مكشوفة في حالة اندلاع الحرب. واتفق الملك حسين مع الأسد والسادات، حيث التقوا بعد ذلك في القمة العربية التي عقدت بالقاهرة في يوم ١٢ سبتمبر ١٩٧٣، على عدم إخبار بغداد. كما وافق على الخطة الدفاعية الأردنية وقال بأنه سيشارك على نحو أكثر فعالية، إذا استطاعت سوريا تحرير مرتفعات الجولان وتأمين الضفة الشرقية لنهر الأردن، شمال بحر الجليل.

كما حضر إلى القاهرة اثنان من كبار القادة في منظمة التحرير الفلسطينية وهما صلاح خلف (أبو إياد) وفاروق قدومي (أبو اللطف) في الأول من أكتوبر حيث تم إعلامهم على نحو مبهم عن الخطط المصرية السورية وطلب منهم شن هجمات متزامنة من جانب المنظمة في سيناء والجولان (٣).

وتم وضع اللمسات النهائية للخطة في دمشق في يوم ٣ أكتوبر. وحصل أحمد إسماعيل على، مبعوث السادات، على موافقة الأسد بشأن ساعة الصفر لشن الهجوم (\*) المعلومات المعروفة في مصر أن الفريق صادق أفاد بأن القوات المسلحة ما زالت غير جاهزة للقتال الترجيد

العربى في عيد الغفران، وهو يوم مقدس عند اليهود، حيث تكون المواصلات والإذاعة والخدمات العامة الأخرى في إسرائيل في حالة توقف شبه تام مما يجعل التعبئة السريعة أكثر صعوبة. وتم إعطاء الأردنيين إشارة مبهمة، أخبرني الأردنيون أنها تشير إلى حشد إسرائيلي واحتمال شن هجوم محدود على سوريا. فأعلن الملك حسين حالة التأهب وانتظر ما تسفر عنه الأمور (٤).

# «مفهوم» إسرائيل

كانت هناك بوادر تشير إلى نوايا العرب، بما فى ذلك احتمال المشاركة العراقية . ومع ذلك ، كان الساسة الإسرائيليون وبعض كبار القادة العسكريين لديهم قناعة عقلية ونفسية يطلق عليها المعلقون السياسيون الإسرائيليون «المفهوم» . كان هناك اعتقاد بأن التفوق العسكرى الذى حققته إسرائيل فى حروبها السابقة دبت الرعب فى قلوب العرب . وتوصلت التحقيقات التى قامت بها لجنة «أجرانات -Agranat» الإسرائيلية بعد الحرب إلى أن حكومة رئيسة الوزراء جولدا مائير قادة وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أساءوا تقدير الموقف . كما وجدت تلك التحقيقات أن الخطأ الأساسى تمثل فى الثقة التى كانت فى غير محلها فى وزير الدفاع موشى ديان وأفكاره المسيطرة عن القوة العسكرية الإسرائيلية ، والقائمة على نظريات الچنرال الإسرائيلي أورانيل تال ، بطل الحملة الإسرائيلية على سيناء عام ١٩٤٧ . وقد آمن تال ، الذى ابتكر دبابة الميركاڤا، بوجوب تبنى استراتيجيات تشبه تلك التى استخدمتها ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية بوجوب تبنى استراتيجيات تشبه تلك التى استخدمتها ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية ضد الحلفاء فى فرنسا والدول الواطئة فى مايو ويونيه عام ١٩٤٠ (٥).

كانت هناك إرهاصات موحية تشير إلى الاستعدادات العربية للحرب منذ أبريل ١٩٧٣. ففي ذلك الشهر، أرسل صدام حسين، ورئيسه الصورى البكر، سربًا مكونًا من ١٦ طائرة هانتر وآخر مكونًا من مقاتلات أحدث من طراز ميراج تم شراؤها مؤخرًا من فرنسا من أجل زيادة قوة سلاح الطيران المصرى. وأرسل عملاء الاستخبارات الإسرائيلية في مصر معلومات تؤكد بأن القيادة العربية حددت يوم ١٥ مايو ١٩٧٣ على أنه ساعة الصفر، حيث تقوم خمس فرق عسكرية بعبور قناة السويس. وشرع

جيش الدفاع الإسرائيلي في حشد بعض قوات الاحتياط وتعزيز التحصينات وكمائن الدبابات وزرع الألغام. كان الاسم الكودي لخطة الاستعداد هو «كاهول \_ لاڤان» أو «أبيض وأزرق» ومع ذلك، كان رئيس الأركان الإسرائيلي ديڤيد إليعازر يشك في الأمر. وفي اجتماع لقيادة الأركان العامة في يوم ٦ أبريل، سخر إليعازر من زعم السادات بأنه سيحارب في عام ١٩٧١، ثم تعهد بعد ذلك بتحرير الأراضي المحتلة في عام ١٩٧٣ وقال إيلي زائيرا، رئيس الاستخبارات العسكرية، في الاجتماع الذي عقد في يوم ١٢ أبريل و ١٥ من نفس الشهر بأن احتمال نشوب الحرب «ضعيف للغاية». كما استهجن واستبعد أيضا فكرة شن حرب ثنائية من جانب مصر وسوريا معًا، قائلاً بأن السوريين لن يشاركوا في أي حرب إلا بعد نجاح المصريين؛ لأنهم يخافون سلاح الطيران الإسرائيلي. وتجاهل الجميع احتمال مشاركة أو دعم العراق.

أما رئيس الموساد، تزقى زامير، فكان أكثر حذرًا. ففى الاجتماع الذى عقد فى يوم الم رئيس الموساد، تزقى زامير، فكان أكثر حذرًا. ففى الاجتماع الذي القادرة على الم أعلن أن استعدادات السادات للحرب تثير القلق. فالفرقة القادرة على عبور القناة لديها مظلة صواريخ مضاد للطائرات وأدوات العبور. وهناك وسائل دفاع فعالة مضادة للطائرات للدفاع عن وادى النيل، وخلفها الخطوط الأمامية للقاهرة والمدن الأخرى. وأيد ذلك موشى ديان. كما عبر عن إحباط العرب من جراء الجمود العسكرى والسياسى وهو ما يمكن أن يكون دفعًا لحرب قادمة.

وفى اجتماع آخر للقيادة الإسرائيلية فى يوم ٩ مايو فى وزارة الدفاع الإسرائيلية ، واصل زائيرا التقليل من احتمالية نشوب الحرب. واستمر فى تطمين القيادة العامة بأن المخابرات العسكرية يمكن أن تعرف موعد نشوب الحرب قبل خمسة أو ستة أيام ، أو قبل « ٤٨ ساعة » فى أسوأ الظروف . لم يحدث شىء فى بدايات الصيف ، وكانت نظريات زائيرا المطمئنة مقبولة إلى حد كبير . وظل ذلك الوضع حتى حلول أغسطس عندما بدأ السوريون ، المعروف عنهم الحذر ، فى نشر قوات كثيفة العدد بالقرب من خطوط وقف إطلاق النار ، فى حماية شبكة من الصواريخ المضادة للطائرات تغطى المجال الجوى السورى والإسرائيلى على كلا الجانبين .

# الرضا الأمريكي « وسلاح البترول»

خلال تلك الفترة، تجاهلت الولايات المتحدة أيضًا - إلى حد كبير - البوادر السياسية للعاصفة القادمة. فعلى الساحة النفطية، بسط الزعيم الليبي، معمر القذافي، سيطرته على معظم عمليات النفط الغربية في بلده.

كانت هناك الكثير من الأقاويل حول حظر شحن وبيع البترول العربى. ففي يوم ٤ يوليه عام ١٩٧٣، قمت كمراسل لجريدة كريستيان سينس مونيتور وبصحبة چيم هوجلاند عن جريدة واشنطن پوست، بإجراء حديث صحفي مع الملك السعودي، سعود فيصل، في الطائف، العاصمة الصيفية للسعودية، وبعدها التقينا وزير البترول، أحمد زكى اليماني. وقام بتوضيح حديث الملك لنا، محذرًا مستوردي النفط من مساعدة إسرائيل افي حالة نشوب حرب جديدة» (والتي كان فيصل وحده يعلم بأمرها من بين كل القادة العرب). وقام بدعوتنا إلى غداء عائلي مع زوجته وابنتيه اللتين عادتا لتوهما من المدرسة في الولايات المتحدة، وأضاف قائلاً: "إننا مضطرون" سنقوم بغلق آبار البترول ومنع الصادرات. إذ لم نفعل، فلن يستطيع حتى الجيش السعودي أو الحرس الوطني [المدرب في أمريكا] حمايتها من التخريب» على يد المناوئين للولايات الماحدة (١)

وحينما نقلنا تلك الرسالة إلى السفير الأمريكى في حفل استقبال أقيم في الرابع من يوليه في القنصلية العامة في جدة، قال ساخراً: "إن السعوديين يقولون هذا الكلام منذ شهور. ونحن لا نعطيه أي مصداقية». وكان رد فعل الإسرائيليين حلفاء أمريكا تجاه التحذيرات السعودية مشابها. ووفقاً للمؤرخين بلاك وموريس، قال أحد كبار الضباط في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عن المملكة العربية السعودية: "لا يوجد على السطح سوى الرمال وبعض الأشخاص المتخلفين، وأسفله يوجد البترول"(٧).

وقد حدثت معركة جوية أكدت ذلك الرضا الإسرائيلي عن الذات. ففي يوم ١٣ سپتمبر عام ١٩٧٠، حاولت مجموعة من طائرات الميج السورية التصدى لسرب إسرائيلي في مهمة استطلاع فوق سوريا. وقامت الدفاعات الأرضية بإطلاق نيرانها في المنطقة المحيطة باللاذقية، والتي لا تبعد كثيرًا عن القرية التي ولد فهيا حافظ الأسد،

خاردايا (^^)، على الطائرات الإسرائيلية. سقطت في المعركة ١٢ طائرة سورية مقابل طائرة إسرائيلية واحدة. وقد زادت هذه المعركة من الغرور الإسرائيلي وساهم في التغطية على الاستعدادات العربية للحرب. واعتبرت الاستخبارات الإسرائيلية، على نحو خاطئ، التعزيزات الجديدة في القوات الجوية العربية مجرد رد فعل لتلك المعركة.

وفى يوم ٢١ سپتمبر، كان الچنرال زائيرا لا يزال يطمئن القيادة الإسرائيلية بأن العرب عاجزون عن الهجوم عليهم بسبب تفوق السلاح الجوى الإسرائيلي الذي تأكد مرة أخرى في معركة ١٣ سپتمبر. وفي يوم ٢٤ و٢٥ سپتمبر، بدأت القوات المصرية في التحرك من قواعدها بجوار نهر النيل باتجاه قناة السويس.

تم وضع القوارب في أماكنها بالقرب من شاطئ القناة. وتم إلغاء الإجازات في الجيش المصرى. وتم تأجيل اختبارات الترقى للضباط المصريين من أكتوبر إلى نوڤمبر. ومع ذلك، تجاهل زائيرا كل ذلك وبدأت التعبئة المصرية للاستعداد للمناورة التي كان اسمها الكودي «تحرير ٤١» المقرر البدء فيها في أكتوبر.

وفى لانجلى بڤيرجينيا، كانت تقديرات الاستخبارات المركزية الأمريكية أقل تفاؤلاً. ففى يوم ٢٤ سپتمبر، تم إرسال تقرير استخباراتى مشترك من وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة استخبارات الدفاع التابعة للپنتاجون ووكالة الأمن القومى إلى الحليف الإسرائيلى. وبناءً على الاتصالات التي تم اعتراضها (\*)، أكدت إمكانية شن هجوم سورى مصرى مشترك. وكان رد زائيرا هو التقليل من شأن الخطر.

ومع ذلك، في يوم ٢٦ سبتمبر، قام ديان، بالتعاون مع قائد الجبهة الشمالية، المجنرال إسحاق هوفي، بتعزيز الدفاعات في مرتفعات الجولان بنشر اللواء المدرع السابع فيها. وفي الأول من أكتوبر، تلقت إسرائيل تحذيرًا من عملائها في مصر بأن مصر وسوريا سوف يحولان المناورات العسكرية إلى هجوم مصرى ـ سورى مشترك عبر قناة السويس ومرتفعات الجولان. ومع ذلك، أصر زائيرا ثانية، في اجتماع هيئة الأركان، على أن «الموقف طبيعي تمامًا.. وأنه لا توجد أي نية للحرب».

وأخيرًا، بدأت العديد من علامات التحذير في التأثير على تل أبيب. ففي يوم الثلاثاء الموافق ٤ أكتوبر اجتمع تزقى زامير مع زائيرا، وراهن زامير على أن الحرب (\*) المقصود التنصت عليها ـ المترجم. قادمة. ووافق زائيرا على اقتراح زامير بالاجتماع بأحد مصادر الموساد الهامة في أوروپا والذي حذر من هجوم عربي وشيك. فقد تم إصدار الأوامر لوحدات الجيش المصري بالتوقف عن الصيام. كما تم تخفيض الأنوار من آبار البترول المصرية في خليج السويس من أجل الحد من احتمال تعرضها للقصف الجوى من جانب العدو. وغادر الاتحاد السوڤييتي أسطول من الطائرات من طراز أيرو فولت لنقل عائلات المسئولين السوڤييت في مصر. كما وصلت طائرات روسية إلى دمشق في اليوم التالي لنفس الغرض. وغادرت أربع طائرات بوينج جديدة من أسطول مصر للطيران إلى جدة من أجل الحماية. وغادرت سفن تجارية سوڤييتية ميناءي الإسكندرية وبورسعيد على عجل. وبالرغم من ذلك، إلى جانب العديد من الدلالات الأخرى الموحية، ظل زائيرا عبل كتوبر، تم التقاط رسالة تتنبأ بحرب وشيكة على إسرائيل على الجبهتين الشرقية والغربية. وأكد زامير على تحذيرات الموساد السابقة الآتية من أوروپا. واتصل بكبار والغربية . وأكد زامير على تحذيرات الموساد السابقة الآتية من أوروپا. واتصل بكبار ديڤيد إليعازر من أجل مناقشة خطط العدو للحرب والدفاعات الإسرائيلية.

وفي مساء اليوم السابق في واشنطن ( الذي يوافق الصباح الباكر في إسرائيل)، استنتج راى كلين، رئيس قسم المعلومات والبحوث في وزارة الخارجية الأمريكية، أن الحرب وشيكة، ولكنه لم يخطر هنري كيسنجر وزير الخارجية على الفور.

### فشل الاستخبارات الإسرائيلية

بدأت الهجمات المصرية السورية المشتركة بقصف مكثف من المدفعية والطيران في عام الساعة الواحدة وخمسة وخمسين دقيقة من يوم السادس من أكتوبر، في الوقت الذي كان فيه مجلس الوزراء الإسرائيلي في حالة اجتماع طارئ مستمر من أجل محاولة القيام بتعبئة عامة متأخرة لمواجهة الحرب، التي كانت متوقعة بعد أربع ساعات في السادسة مساءً. واضطرت القوات الإسرائيلية الأقل عددًا وغير المدعمة في البداية إلى التقهقر، وعبر المصريون قناة السويس بعد دك الساتر الرملي على الضفة الشرقية للقناة باستخدام مدافع مياه ذات ضغط عال عند نقاط عديدة في الساتر الترابي وقاموا بإنشاء رءوس الكباري فوق قناة السويس إلى سيناء، وفي نفس الوقت، قامت خمس بإنشاء رءوس الكباري فوق قناة السويس إلى سيناء، وفي نفس الوقت، قامت خمس

فرق سورية بمصاحبة ١٤٠٠ دبابة وما يزيد عن ١٠٠٠ قطعة مدفعية باختراق الدفاعات الإسرائيلية في الجولان.

وجه المحققون في لجنة أجرانت الإسرائيلية نقدًا لاذعًا لأداء الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات والأيام الأولى للحرب. فقد فشلت في الحصول على أي معلومات حول الأسلحة السوڤييتية الجديدة في أيدى العرب، مثل الصواريخ المضادة للدبابات من طراز «ساجر» التي استخدمها المشاة المصريون وصواريخ الرآر. بي. جي التي استخدمتها وحدات الكوماندز السورية. الأمر الأسوأ، أن الإسرائيليين توقعوا على نحو خاطئ أن يقوموا بتدمير منصات الصواريخ المضادة في مصر وسوريا خلال ساعات قلائل. وقام المصريون بسحق هجوم إسرائيلي لفرقتين مدرعتين كان يقود إحداهما أريل شارون والأخرى أبراهام أدان في سيناء، وكبدوا فرقة أدان خسائر فادحة. وقدتم إغفال التدخل العراقي المتأخر والذي كان أيضًا شديد الأهمية. وهما يثير الذهول، أن إسرائيل فشلت في تقدير حجم وهدف، بل في بعض الأحيان، وجود القوة العسكرية العراقية (٩).

داخل العراق، كان موقف الرئيس العراقي البكر ونصيره القوى صدام حسين، منذ تأميم النفط العراقي عام ١٩٧٧ وحتى اتفاقية الجزائر مع شاه إيران في مارس ١٩٧٥ مهتزاً. وكان البعث في حاجة ماسة إلى تأييد، أو حتى حياد المعارضة الشيوعية، كما كان أيضاً في حاجة ماسة إلى إحكام السيطرة على الأكراد في الشمال. ومن أجل إقناع الشعب العراقي وكذلك العالم العربي كله بأنهم يعنون ما قالوه من قبل عن مكافحة الإمپريالية و "تحرير فلسطين"، أمر البكر وصدام القوات المسلحة العراقية بالاشتراك في حرب ١٩٧٣ ضد إسرائيل، أو على الأقل قطع الطريق على أي هجوم كردى. واختار صدام ومعاونوه، اللواء سالم شاكر، الصديق المقرب والمخلص لصدام، أثناء صعود البعث إلى السلطة في الستينيات، من أجل قيادة القوات العراقية. وكانت تتكون من الفرقتين المدرعتين العراقيتين، الثالثة والسادسة، معززتين بحوالي ٥٠٠ دبابة و ٧٠٠ ناقلة جنود مدرعة و ٢٠٠ و ٢٠٠ جندى. وغادرت القوة قاعدة غرب بغداد في السادس من أكتوبر. وقد فشلت الاستطلاعات الجوية الإسرائيلية في اكتشاف تحرك العراقيين

من قواعدهم إلى منطقة حوران جنوب وسط سوريا بعد قطع حوالي ٤٠٠ ميل، في حماية غطاء جوى عراقي ضئيل.

استمر الهجوم السوري الأول حوالي ٤٢ ساعة فقط، من منتصف يوم السادس من أكتوبر وحتى صباح الثامن من أكتوبر . وفي منتصف ليل السابع من أكتوبر ، بينما كان نيكسون وكيسنجر ومستشاريهما في واشنطن يتجادلون بشأن تحديد كيفية وحجم الاستجابة لاستغاثة إسرائيل بشأن الدعم العسكري الطارئ لوقف الطوفان العربي، كان زخم الهجوم السوري سببًا في الدفع بمزيد من الوحدات عبر الجولان وحتى الحدود الشمالية لإسرائيل نفسها. وتحولت القوات الإسرائيلية المضغوطة من استراتيچية الاحتواء التكتيكي المحلي إلى الهجوم المضاد على مرحلتين. وفي صباح ١١ أكتوبر، تحركت قوات القيادة الشمالية، بقيادة الچنرال إسحاق هوفي، عبر خطوط وقف إطلاق النار عام ١٩٦٧ إلى داخل سوريا. وبذلك قضى إسحاق على «التهديد لوجود إسرائيل» كما أطلق عليه المعلقون الإسرائيليون. وبالرغم من الهجمات العربية المكثفة ومعارك الدبابات العنيفة، التي تلت ذلك، أصبح الإسرائيليون منذ ذلك الوقت فصاعدًا في وضعية الهجوم، ولم يتوقفوا سوى مع قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في يوم ٢٢ أكتوبر . ولعدة أيام ـ وحتى التدخل العراقي ـ بدا الأمر وكأن الإسرائيليين، الذين وصلوا إلى القرى السورية وأصبحت العاصمة دمشق في متناول مدفعيتهم، ربما يواصلون التقدم ويستولون على العاصمة السورية

وعلى الرغم من أن قوات السادات كانت لا تزال تكسب المزيد من الأرض في المناطق المحررة حديثاً في سيناء حيث لم يكن الهجوم الإسرائيلي المضاد في الضفة الغربية لقناة السويس وحصار الجيش الثالث في جيب عبر القناة والبحيرات المرة العظمي قد تحقق بعد إلا أن الاختراق الإسرائيلي للجولان في يوم ١١ أكتوبر أعطى تل أبيب مسحة من التفاؤل. وأعلن موشى ديان أنه تم «كسر ظهر الجيش السوري» وأن «الطريق إلى دمشق أصبح مفتوحاً». وقام ديڤيد إليعازر بإرسال رسالة قيادة إلى هوفي فحواها: «صيد جيد أيها الرجال». وفي الساعة الحادية عشر من صباح يوم ١١ أكتوبر، قام اللواء الإسرائيلي المدرع السابع وألوية باراك بعبور خط وقف إطلاق النار

ووجدوا أنفسهم فى قتال عنيف مع قوة عسكرية مغربية شديدة البأس، تم إسقاطها جواً فى دمشق عبر شمال أفريقيا والبحر المتوسط ومع عناصر من الفرقة السورية السابعة، والتى انسحب أحد ألويتها دون أوامر، مما سهل التقدم الإسرائيلى. ومع غروب شمس يوم ١٢ أكتوبر، كانت قوات الچنرال رافائيل قد استولت على قرى سورية ومفترقات طرق هامة تكتيكيًا على طريق القنيطرة \_ دمشق السريع. كما خسرت القوات السورية معركة عنيفة بالدبابات فى سهل ليجالافا. واحتل لواء جولانى لصفوة المشاة، مكان الوحدات المدرعة فى الخطوط الإسرائيلية الأمامية.

وفى الواحدة بعد ظهر يوم ١١ أكتوبر، قامت الفرقة الإسرائيلية ٢٤٠ بقيادة دان لانر باختراق المواقع الدفاعية السورية الرئيسية عبر طريق القنيطرة \_ دمشق. وقامت وحدات إسرائيلية أخرى بالاستيلاء على مفترق طرق على بعد خمسة أميال شرق القنيطرة وقرى چيبا وتل عيش شار. وكان السلاح الجوى الإسرائيلي يحاول تدمير العديد من مواقع بطاريات صواريخ "سام" المؤثرة المضادة للطائرات، وتكبد الجيش السورى خسائر فادحة بسبب الهجمات الإسرائيلية الجوية والبرية. وتقدمت الفرقتان العسكريتان الإسرائيليتان ١٧ و ١٩ باتجاه كناكر، والتي تبعد عشرة أميال جنوب القاعدة العسكرية السورية الكبيرة "كيسوى" (وهي أحد المواقع التي خرج منها العديد من الانقلابات ضد أنظمة دمشق). وكان هدف إسرائيل هو محاصرة والاستيلاء على من الانقلابات ضد أنظمة دمشق). وكان هدف إسرائيل هو محاصرة والاستيلاء على قرية سعسع على الطريق السريع المتجه إلى دمشق على بعد ٢٢ ميل فقط جنوب العاصمة السورية. ومن تلك النقطة كان يمكن للمدفعية الإسرائيلية النيل من مطار الماضعة العسكرية وأهداف أخرى في دمشق، التي نال منها القصف الجوى الإسرائيلي، بما فيها السفارة السوقيتية.

#### العراق ينقذ سوريا

في هذه اللحظة، وبالقرب من سعسع، ظهر دليل واضح على المحاولات العراقية للتأثير على الصراع. فحينما بدأت الدبابات الإسرائيلية المتقدمة تتقدم سريعًا صوب جنوب كناكر، وهي قرية مجاورة لسعسع، كان الچنرال دان لانر يحدق في نظارته المعظمة، في مركز قيادته في "تل عيش شار"، فشاهد حوالي ١٥٠ دبابة تتجه ناحية الشرق. وكانت تنتمى إلى فرقة الدبابات العراقية الثالثة، التى وصلت إلى أرض المعركة فى يوم ١١ أكتوبر. وكان يقودها سالم شاكر، صديق صدام الحميم، وعززت بعد ذلك بلواء دبابات عراقى آخر فى يوم ١٣ أكتوبر. وكانت المهمة الأساسية التى كلفت بها القيادة السورية العليا العراقيين هى شن هجوم مضاد على تقدم الجناح الجنوبى الذى كان بمثابة شوكة فى جنب منطقة دفاع الفرقة التاسعة السورية للمشاة. وقد تم صد الهجوم العراقى الأول بواسطة اللواء الإسرائيلي ٧٩، وتكبد الجانبان خسائر فادحة فى الأفراد والمعدات. ومع ذلك ، اعتبر العرب هذا الهجوم نجاحًا تكتيكيًا؛ لأنه أوقف تقدم اللواءين الإسرائيليين ١٧ و ١٩ جنوب دمشق وأجبرهما على التراجع إلى ما بعد "سعسع". وفى الشمال، نجحت فرقة رفائيل إيتان فى صد الهجمات العربية حول طريق دمشق القنيطرة السريع، ولكنها لم تحقق أى تقدم بعد ذلك حتى صدور قرار وقف إطلاق النار فى ٢٢ أكتوبر. وبحلول مساء ١٢ أكتوبر، وبالرغم من تفاخرات وادعاءات كل من موشى ديان وديڤيد إليعازر، نجح السوريون والعراقيون فى صد أى محاولة تقدم إسرائيلى نحو دمشق.

واعترف المعلقون العرب أنه بالرغم من بسالة العراقيين في القتال، إلا أن المفاهيم السوڤييتية الجامدة التي تعلموها على يد الروس، استدرجتهم للوقوع في الشرك الذي نصبه لهم دان لانر مساء يوم ١٢ وحتى ١٣ أكتوبر. فقد نظم ألويته الأربعة على شكل مربع. وتكونت أضلاع المربع من أربع قرى سورية انتشرت بها الألوية الأربعة. وفي الثالثة بعد منتصف ليل يوم ١٣ أكتوبر، شنت فرقة الدبابات العراقية الثالثة، معززة باللواء السادس المدرع الذي وصل حديثًا، هجومًا تقليديًا (حسب المفهوم السوڤييتي) باللواء السادس المدرع الذي وصل حديثًا، هجومًا تقليديًا (حسب المفهوم السوڤييتي) المحاصرون ببسالة وشراسة ولكنهم فقدوا المثات من الرجال و ٨٠ دبابة قبل أن ينجو الباقون بأرواحهم. أدت خسائر وإنهاك المعارك إلى توقف معظم القتال بين القوات العربية والإسرائيلية، حتى قام اللواء الأربعون الأردني المدرع، الذي دخل إلى سوريا في الأول من أكتوبر في انتشار غير معلن من أجل تعزيز الدفاعات السورين والعراقيين، على طول جبهة عريضة تمتد من "أم بطنة" غرب "تل أنطار" وحتى تل العلاقية في على طول جبهة عريضة تمتد من "أم بطنة" غرب "تل أنطار" وحتى تل العلاقية في

الشرق. قامت القيادة السورية العليا بتنسيق العملية على نحو سبئ. فوجد الأردنيون أنفسهم دون الدعم اللازم من قبل السوريين، بينما فشلت فرقة الدبابات العراقية الثالثة حينما أخذت على غرة من قبل الهجوم الإسرائيلي المضاد على جناحها الشمالي، حيث اعتقدت بطريق الخطأ أن الوحدات السورية تؤمن لها الحماية. وتحرك العراقيون، الذين كانوا لا يزالون يتبعون التكتيكات السوقييتية، نحو الأمام عبر جبهة ضيقة وانسحبوا بمجرد تهديد الإسرائيليين لجناحيهم. وأدى ذلك إلى كشف الأردنيين، الذين اعتمدوا على الدعم العراقي، ووجدوا أنفسهم تحت وابل من النيران «العراقية الصديقة». وأرسل الچنرال الإسرائيلي موسى بليد، الذي حل محل دان لانر المرهق، في محاولة لاستغلال الفوضي المتفشية في القيادة والسيطرة العربية، أرسل لواء المظلات الإسرائيلي ٣١ من أجل الاستيلاء على المواقع السورية في «أم بطنة» في معركة ليلية كلفتهم خسائر فادحة.

وفى محاولة أخيرة، قامت فرقة المدرعات العراقية الثالثة واللواء الأردنى المدرع الأربعون معًا بالهجوم على القوات الإسرائيلية الأمامية. وقاد العراقيون الهجوم الذى اشتمل على أكثر من ١٣٠ دبابة و ١٠٠ ناقلة جنود مدرعة، تغطيها نيران المدفعية المكثفة. وعند لحظة معينة، كادوا ينجحون في سحق الإسرائيليين، ولكنهم مع سدول الليل أوقفوا الهجوم، وانسحبوا تاركين نصف دباباتهم وعرباتهم المدرعة مبعثره على التلال. وفي العاشرة صباحًا من يوم ١٨ أكتوبر، قام الأردنيون بتحركهم الأخير ضد الإسرائيليين، ولكنهم خسروا في ذلك اليوم وعادوا أدراجهم بحلول المساء، نظرًا لضعف التنسيق مع حلفائهم العرب، بما في ذلك المدفعية العراقية.

وبالرغم من نجاح إسرائيل التكتيكي في ١٨ أكتوبر، إلا أن معظم المؤرخين العرب والإسرائيليين بدوا متفقين على أن الهجمات المضادة الأردنية \_ العراقية في ذلك اليوم منعت محاولة التقدم الإسرائيلية الأخيرة إلى دمشق \_ إذا كان ذلك ما كان ينتويه ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي وبقية مجلس الوزراء الإسرائيلي عمله. ولم يقم العرب فقط باستعادة «سعسع»، ولكن كان على الإسرائيليين أيضًا الانسحاب إلى المواقع التي احتلوها يوم ١٦ أكتوبر. وهذا ما منح الثقة للرئيس السورى حافظ الأسد، في أن أي حرب استنزاف طويلة الأمد داخل الأراضي السورية ستكون باهظة التكاليف بالنسبة للعدو الإسرائيلي على نحو لا يمكنه تحمله.

ولم تثن قناعات الأسد الرئيس السادات، الذي كانت جيوشه - تعانى من فرط الانتشار، المحاصرة على جانبي القناة (\*) - من توقيع اتفاقية وقف إطلاق النيران الصادرة من الأم المتحدة في ٢٢ أكتوبر. وانسحبت قوات الملك حسين، الذي كان سعيدًا ببلاء قواته بلاء حسنًا في معركة الدفاع عن الأراضي العربية، دون أن يشارك بأي صورة رسمية في اتفاقيات وقف إطلاق النار.

## صدام يحصل على متنفس

وفي بغداد، كان البكر وصدام، بعد تقييم الخسائر العراقية، قادرين على الإعلان للشعب بأن جيشه ساهم في إنقاذ «سوريا الشقيقة» من العدو الإسرائيلي.

وقاما بسحب القوات والمعدات المتبقية، وسرعان ما عادا سيرتهما الأولى في ممارسة سياسات ما قبل الحرب. وسعى البعثيون إلى كبح جماح الأكراد، وفي نفس الوقت إقصاء حلفائهم الممثلين في الشاه وإسرائيل، بعيدًا عن مجريات الأحداث.

كان صدام يحدوه الأمل في أن تجعله ثروته النفطية وترسانة الأسلحة المتزايدة لديه، زعيمًا للشرق الأوسط، وفي النهاية تجعله ندًا لمجابهة العدو الإسرائيلي. وقد صاحب اتفاقية الجزائر مع الشاه، وما ترتب عليها مباشرة من توقف الضغط العسكري الإيراني، ممارسات تجارية وسياسية أفضل من جانب حلفاء الشاه الغربيين، وخاصة الولايات المتحدة. ونظرًا لزيادة أسعار البترول العالمي، وخفض الإنتاج بعد اندلاع الحرب العربية - الإسرائيلية عام ١٩٧٣، فقد قفزت عوائد النفط العراقية من ٥٧٥ مليون دولار عام ١٩٧٧ و ٧,٥ بليون دولار عام م١٩٧٠ و ٥,٥ بليون دولار عام ١٩٧٠ و المتحمة في البنية التحتية و التعليم والإسكان الشعبي والصحة والرعاية الاجتماعية، وهو ما توسع بعد ذلك في الثمانينيات ولم يتوقف على الرغم من الخراب الذي جلبته الحرب مع إيران ذلك في الثمانينيات ولم يتوقف على الرغم من الخراب الذي جلبته الحرب مع إيران من عام ١٩٨٠ حتى عام ١٩٨٨ . وساهمت ثروة النفط أيضًا في دمج العراق في

<sup>(\*)</sup> هذا التعبير تنقصه الدقة، ويمكن أن يقال على قوات كل جانب إنها محاصرة بقوات الجانب الآخر، وإن كان حصار الجيش الثالث المصرى أشد قليلاً ـ المترجم.

أسواق التجارة العالمية، وتقليل حاجته للدعم الاقتصادي السوڤييتي، بالرغم من استمرار الدعم السوڤييتي العسكري.

ونظراً للهجوم شبه اليومى فى الإعلام العراقى على الولايات المتحدة باعتبارها الحليف الإمپريالى المنحاز انحيازاً أعمى لإسرائيل، لم ينشئ العراق أى علاقات ديبلوماسية معها منذ حرب ١٩٦٧ بين العرب وإسرائيل، ومع ذلك، فقد بدأت العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما فى الازدهار. وقفزت المعاملات التجارية العراقية \_ الأمريكية فى كلا الاتجاهين من إجمالى ٣٢ مليون دولار فى عام ١٩٧١ إلى ٢٨٤ مليون دولار فى عام ١٩٧١ وألمانيا الغربية على وجه الخصوص، التى قام تجارها ومصنعوها ومنتجوها بالعمل فى برامج الأسلحة العراقية، إلى حد كبير.

أما في الداخل، فكان النظام يتمسك ويشدد قبضته على الاقتصاد. وأكثر مما قام به أي نظام آخر منذ الحكم العثماني، كان النظام العراقي الحاكم قادراً على منح رعايته لما يسمى في واشنطن «مشروعات المحاسيب» على شكل عقود وامتيازات لرجال الأعمال المقربين من النظام، المحليين أو الأجانب، والمتعاقدين من كل الأنواع. واستفادت الطبقة الوسطى المائلة للبعث من برامج الرعاية الاجتماعية والدعم المقدم للمواد الغذائية الأساسية كالخبز وزيت الطعام والسكر وزيادة الأجور والوظائف الجديدة التي خلقها التوسع في قطاع الدفاع وقطاعات صناعية أخرى.

وفي وقت لاحق، أصبح للعديد من تلك التطورات نتائج مدمرة. فقد انخفض الإنتاج الزراعي، إلى حد كبير بسبب الهجرة من المناطق الزراعية إلى المناطق الصناعية، وكذلك بسبب التوزيع غير العادل للأراضي نتيجة تنفيذ برامج مثل «تعريب» الشمال الكردي. ومع تصاعد رقابة وقمع البعث للشعب على شاكلة ما جاء في رواية چورچ أورويل «مزرعة الحيوانات»، أصبح مديرو المصانع وكبار الموظفين على كل المستويات خائفين من اتخاذ أي قرار لا تدعمه السلطة العيا. ومع ذلك، لم يظهر سوى القليل من تلك الإجراءات التعسفية إلا في الثمانينيات والتسعينيات (١٠٠).

# صدام يحكم قبضته ويسعى للسلطة المطلقة

من الناحية السياسية، وعلى الرغم من الصراع مع الأكراد والمتاعب التى يثيرها الشيعة والشيوعيون، كان صدام قادرًا على شق طريقه صوب السلطة المطلقة على خلفية حساب موقف داخلى مستقر إلى حد ما. فقد كانت القوات المسلحة النظامية، بقيادة عدنان خير الله، زوج ابنة البكر، التى هى شقيقة زوجة صدام، تحت السيطرة الكاملة. وقام مسئولو التثقيف بالحزب بالتأكيد فى كل مستويات الجيش على الإخلاص لحزب البعث.

وقامت وكالة الاستخبارات السوڤييتية (كيه. چى. بى.) والألمانية الشرقية (ستاسى) بتدريب قوات الأمن العراقية. كما بدأ مكتب الأمن القومى الجديد، تحت قيادة صدام عملياته في عام ١٩٧٤، حيث أدار معظم أجهزة الأمن والاستخبارات العسكرية والمدنية. وكان يتم تعيين المفوضين السياسيين البعثيين، على الطراز الروسى، الذين يتم اختيارهم من الأعضاء الأكثر ولاءً للحزب الذين يربو عددهم على المليون، في السفارات العراقية عبر البحار من أجل التجسس على ومراقبة ـ كما كان يفعل الروس أيضًا ـ الديبلوماسيين العراقيين.

وكان عزة إبراهيم الدورى، تابع صدام المخلص أحمر الشعر، والذي ما زال البحث عنه جاريًا بواسطة قوات الائتلاف، مسئولاً عن توسيع الجيش الشعبي. وقد تم تسليحه بأسلحة متطورة وحل محل الجيش النظامي كمصدر أساسي للقوة السياسية المسلحة التي تساند النظام.

ولم يكن الرمز الأبوى للبكر، الرئيس الذي يقوم بتوقيع الأوراق التي يضعها صدام على مكتبه والذي فوض كل المهام تقريبًا، عدا المهام التشريفية، إلى صدام، سوى صدى لسلطة صدام المطلقة.

وقد ساهمت وأيدت العوامل المحلية والأجنبية في استحواذ صدام النهائي الناجح على السلطة الكلية في عام ١٩٧٩ . وظل الأعداء التقليديون للبعث، من أكراد وشيعة وشيوعيين معارضين للبعث ومجلس قيادة الثورة بكافة السبل التي استطاعوا سلوكها، بالرغم من القمع العسكري والشرطي لإخراس ألسنتهم. ومع ذلك، فقد تم إضعاف

كل تلك الجماعات من خلال صعود الطبقة المتوسطة المتزايدة المكاسب سهلة الانقياد سياسيًا والتي اجتهد صدام في خلقها .

وخارج العراق، قامت الولايات المتحدة وإسرائيل، متبعة لخطى شاه إيران، بالحد من دعمها للأكراد، الذين كان زعيمهم صاحب الكاريزما الملا مصطفى البرزانى يحتضر متأثراً بالسرطان، إلى حد كبير في الولايات المتحدة. ولم يكن الشاه راغباً في استخدام القوة العسكرية ضد المعارضة الدينية المتصاعدة في إيران.

وقد توطدت علاقات صدام بالشاه وبعائلته، إبان اتفاقية الجزائر لدرجة أن الإمبراطورة فرح ديبا في لافتة غير مسبوقة، قامت بزيارة أماكن الشيعة المقدسة في العراق، مما أحبط خصوم صدام من الشيعة. وكما حدث بالنسبة للأحزاب الشيوعية العربية الأخرى، تناقص دعم موسكو للشيوعيين العراقيين إلى حد بعيد. وتفاقم ذلك حينما قام صدام علنا بإدانة الغزو السوقييتي لأفغانستان في ديسمبر ١٩٧٩. ولم يعد الرئيس المصرى، أنور السادات، الذي كان منغمساً في مفاوضات السلام الدائم مع إسرائيل في كامپ ديڤيد بواشنطن تحت رعاية الرئيس الأمريكي چيمي كارتر، عاملاً مؤثراً في مجرى الأحداث في بغداد، كما كان يحدث في عهد عبد الناصر، وجدت كل من الجارتين الثريتين، السعودية والكويت، في أواخر السبعينيات، في صدام عدام أطيباً (استعاد صدام زعم العراق التاريخي بأن الكويت جزء لا يتجزأ من أرضه بعد عقد واحد فقط). وكانت الدول الفقيرة مثل السودان والصومال تتمتع بالدعم العراقي المالي. كما كان ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية، أو غيرها من المنظمات الفلسطينية الهامشية أو المنشقة تتلقى دعماً من بغداد. وكان عرفات يحاول المنظمات الفلسطينية الهامشية أو المنشقة تتلقى دعماً من بغداد. وكان عرفات يحاول الرتقاء بمنزلة صدام في العالم العربي عن طريق الإعلان عن ذلك الدعم.

وقد ساهم حرص صدام على معالجة مشاكله وتجنبه للمغامرات الطائشة خلال تلك الفترة في قبوله من جانب الساسة الغربيين. واتسع السوق العراقي للمنتجات الغربية، وخاصة بالنسبة للأسلحة والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج مثل السيارات والشاحنات وطائرات الهليكوپتر والطائرات ذات الجناح الثابت. وكان صدام حذرًا في التعامل مع عدوه الدائم، إسرائيل، خلال وبعد توليه السلطة الكاملة في عام ١٩٧٩. وقد نظر المحللون الإسرائيليون، على ضوء تجارب ١٩٧٧ و ١٩٧٣، وتهديدات

المنظمات الفلسطينية المتمركزة في بغداد ، إلى عراق صدام على أنه تهديد استراتيچي طويل المدى . وفي أحاديثه العامة عن إسرائيل كان صدام وبطانته يحرصون على عدم استخدام لغة أكثر تطرفًا من تلك التي يستخدمها السادات والملك حسين وباقى الرؤساء العرب «المعتدلين» .

وقد أدرك الديبلوماسيون العراقيون، كما أخبرني أحدهم في ١٩٧٩، بأن حكومة كارتر، بالرغم من نجاح مفاوضات السلام مع السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي بيجن، إلا أنها لا تحبذ العبارات العدوانية التي كثيرًا ما يستخدمها بيجن في حديثه عن الدول العربية. فقد رغبت إدارة كارتر في ضم صدام حسين إلى محادثات السلام مع إسرائيل، وتحسين العلاقات مع بغداد لأسباب سياسية واقتصادية (١١).

### سقوط البكر

من سخريات القدر أن البكر هو من دق بيده آخر مسمار في نعشه السياسي من خلال تحديه «لنائبه» صدام. فقد اقترح إقامة وحدة بين سوريا والعراق، بقيادة مجموعات مستقلة من حزب البعث تحت إشراف قيادة بعثية مركزية. وأدى انشقاق السادات عن الجبهة العربية المشتركة ضد إسرائيل إلى جعل ما تطلق عليه إسرائيل «الجبهة الشرقية» ـ الأردن وسوريا والعراق ـ مكشوفة للعدو الصهيوني، وكان اتحاد الدولتين البعثيتين، حتى وإن كان لا يشتمل على المملكة الأردنية، في رأى الكثير من أبناء العالم العربي، يمكن أن يقوى الوحدة العربية ضد إسرائيل.

وفى الأول من أكتوبر ١٩٧٨، قرر البكر من تلقاء نفسه المبادرة بإعادة القوات العراقية إلى سوريا، ليس من أجل الحرب كما حدث فى ١٩٧٣ وإنما كجزء من مشروع الاندماج السياسى بين العراق وسوريا. وعلى ذلك، قام الرئيس الأسد بزيارة بغداد يوم ٢٦ أكتوبر للاجتماع بالبكر وصدام. وأعلنوا شجبهم لمبادرة السلام مع إسرائيل ووضع "ميثاق للعمل القومى المشترك" من أجل التنسيق لمواجهة إسرائيل. واقترح البكر إقامة وحدة عراقية سورية برئاسته ويكون الأسد نائبًا له، تاركًا صدام فى العراء. ولكن الأسد، الذى كان يدرك أن صدام المتمتع بدرجة عالية من النفوذ لن يقبل بذلك رفض العرض. وأعلن أنه ليست هناك حاجة للقوات العراقية فى سوريا فى ذلك

الوقت، واقترح أنه من الأفضل التوجه نحو الوحدة الكاملة تدريجيًا على مدى سنوات عديدة .

وحاول البكر إقناع الأسد بقبول مشروعه. فقام بزيارة دمشق في يناير ١٩٧٩، واستبدل مطالبته باتحاد البلدين بدمج فرعى حزب البعث معًا كخطوة مبدئية. وشعر الأسد أن صدام غير مرحب بالموضوع بأكمله، ومن ثم قرر إنهاءه فقرر إسدال الستار على الأمر برمته.

وأدى اندلاع الثورة الإيرانية ، برحيل الشاه وعودة الخوميني من المنفى في ١٢ فبراير ١٩٧٩ لتولى الحكم ، إلى مساعدة صدام حسين إلى حد كبير . وقد أدت إلى القضاء على العلاقات الطيبة التي كانت تربطه بالشاه . ولم يرحب الخوميني باتصال البكر به نتقديم التهنئة ، كان البعث حزبًا علمانيًا بالنسبة للحركة الدينية التي اجتاحت إيران . ومع ذلك ، فقد رحب السوريون بالزلزال السياسي الذي ضرب إيران ، لأنهم رأوا فيها حليفًا جديدًا للعرب في مواجهة إسرائيل .

وعلى الرغم من انتعاش العلاقات بين دمشق وطهران، وصلت العلاقات بين طهران وبغداد إلى درجة التجمد. فبعد أسبوع من توليه السلطة، أعلن الخوميني أنه «يريد النجف»، وهي إحدى المدن المقدسة لدى الشيعة في العراق. وكان رد صدام به إهانة للخوميني حيث قال: «إنه الشاه متنكرًا في ثوب الدين».

وبدأ صدام فى إسناد مختلف المناصب فى كافة مستويات السلطة إلى أقاربه وحلفاءه من أجل الإعداد لعملية كشف الأوراق مع البكر. وبعد ذلك بدأ فى التقليل من شأن مشروع الاندماج مع سوريا ومن فكرة بقاء البكر فى السلطة. وبذلك أرسل إلى الأسد إنذاراً يقول: اقبل الوحدة الآن، أو انس الأمر برمته.

وبعد فشل الأسد في الاستجابة، بدأ صدام في تصفية اللجان المشتركة والتي كان من المفترض أن تناقش الاندماج. ومن أجل الإعداد لاستقالة البكر، قام صدام، في أوائل يوليه، بزيارة الأردن والسعودية.

ونجح في إقناع الملك حسين، كما قام على الأرجح بتجديد صلاته القديمة بالاستخبارات المركزية في عمان، ثم ذهب لخطب ود العائلة المالكة في السعودية وكانت الأردن والسعودية والولايات المتحدة (وإسرائيل بالطبع) تمقت فكرة الوحدة العراقية السورية. وعرض صدام على ثلاثتهم القضاء على مشروع الوحدة إلى الأبد مقابل عدم تدخلهم في خلع البكر الوشيك من منصبه. واعتبرت إدارة كارتر في واشنطن أن الخوميني يشكل تهديدًا فعليًا، كما أدرك ذلك العراقيون والسعوديون والأردنيون، أيضًا، وأنه يجب إيقافه (وكان ذلك قبل استيلاء الإيرانيين على السفارة الأمريكية والقبض على العاملين بها في نوڤمبر ١٩٧٩ وبدء أزمة الرهائن الطويلة التي تلت ذلك، وفشل عملية إنقاذ الرهائن على يد القوة الخاصة الأمريكية في ١٩٨٠، والتي لم تحل إلا بوساطة خارجية خاصة من جانب الجزائر).

وبعد أن شعر صدام بالاطمئنان من حيث التدخل الخارجي، قام بانقلاب داخلي في حزب البعث للإطاحة بالبكر. وظهر الأخير على شاشات التليفزيون العراقي في يوم ١٦ يوليه معلنًا تقاعده "لأسباب شخصية". وتم تعليل ذلك على أنه بسبب صحته المتدهورة، وأضاف صدام بعد ذلك أنه بسبب حزن البكر على وفاة زوجته وابنه وزوج ابنته خلال العامين السابقين، ولكن سريعًا ما اتضحت الأسباب الحقيقية وراء إجبار صدام للبكر على ترك منصبه وذهابه إلى منزله تحت حراسة مشددة والذي تم تسجيله في فيلم رسمي أمر صدام بتصويره وبدأ صدام سلسلة من الاتهامات والمحاكمات في "محكمة شعبية"، على الطراز الشيوعي، تلتها تصفية دموية للتطهير وفقًا للنموذج الستاليني. واشتمل ذلك على قتل عدد من المتآمرين المزعومين بدعوى تأييدهم لسوريا، كان بعضهم من أصدقاء صدام المقربين، في مجلس قيادة الثورة والقوات المسلحة وحزب البعث والنقابات المهنية والتجارية.

وشرع صدام فى تلك التصفيات قبل الإطاحة بالبكر، بفصل عبد الحسين المشدى، السكرتير العام لمجلس قيادة الثورة، الذى تم القبض عليه وتعذيبه وإجباره على إدانة زملائه فى حزب البعث. وعلى ذلك، وفى يوم ١٨ يوليه ١٩٧٩، تم عقد اجتماع ضم ٤٠٠ من قادة حزب البعث فى كل أنحاء العراق وتصوير وقائع الجلسات. وأجبر المشادى على قراءة بيان مكتوب بعناية عن المؤامرة المزعومة ضد صدام، ذكر فيها الأسماء و التواريخ والتفاصيل، وأشار إلى المتهمين والخونة. وكان عند ذكر أحد الأسماء، يصحبه الحراس إلى خارج القاعة، ثم لا يُرى بعدها أبداً. وكان صدام

يصرخ في المعترضين، وظهر في النهاية أمام الكاميرا وهو يبكى بحرقة، خاصة بعد ما قبض على صديقه المقرب، ومساعده، عدنان الحمداني. وادعى صدام أن المتآمرين كانوا يبغون الوقيعة بينه وبين البكر وتشويه سمعة حزب البعث.

أما نعيم حداد، العضو الشيعي بمجلس قيادة الثورة، فقد مثل أمام محكمة سرية خاصة. وفي غضون أسبوعين، تمت محاكمة ٢٢ مسئولاً في حزب البعث، من بينهم المشادي والحمداني، وإعدامهم وإرسال أكثر من ٤٠ آخرين إلى السجن.

ومن بين هؤلاء الضحايا كل مؤيدى الوحدة مع سوريا. كماتم إعدام عبد الخالق السمرائى، أحد أصدقاء صدام المقربين الذى كان فى السجن منذ ١٩٧٣، وآخرين. ووجه صدم من خلال التليفزيون دعوة عامة للإبلاغ عن أى شخص أو نشاط «مشبوه» أو «معاد». وقام المئات بذلك، بسبب خلافات شخصية فى أحيان كثيرة أو حتى مشاحنات تافهة. وأمر صدام بتشكيل فرق تصفية من أخلص العناصر فى حزب البعث وأعطى كلاً منهم سلاحًا شخصيًا.

ومن خلال مشاركتهم في إطلاق النار، ضمن صدام كلاً من ولائهم وخضوعهم التام له بعد أن قتلوا رفاقهم. وكانت العادات القبلية في العراق تتطلب أن يقوم أقارب الضحايا بسفك دم القاتل.

ولكن في هذه الحالة، كان صدام أو المقربون منه هم القتلة الذين يحميهم جهاز الأمن البعثي المخيف.

وعلى نحو علنى، بدأ صدام يتصرف على أنه مزيج من ستالين الذى قام بجمع كل أعماله فى مكتبته، والملك نبو خذنصر الجديد، كما صورته الدعاية. وكثيرًا ما كان يظهر على شاشات التليفزيون، بصورة يومية أحيانا، ليقلى دروس الوعظ والإرشاد، متقمصًا دور الأب المحب للخير والمستبد فى الوقت نفسه، الذى يعرف الأفضل بالنسبة لشعبة فى كافة نواحى الحياة. وكان صدام يعشق التجول بين العامة، مرتديا أحد أزيائه الرسمية أو المدنية الأخرى، التى تأخذ مئات الصور والأشكال حيث يقترب من الأشخاص، الذى يفترض أنهم معجبون به، للتطلع إلى بهائه، وكان يتم تصويره وهو يفعل ذلك، ومع ذلك، كان حرس الرئيس الجديد يحملون الهراوات والعصى

الكهربية ، كتلك التي يستخدمها رجال الشرطة الأمريكيين (والتي حصل عليها \_على الأرجح\_من الولايات المتحدة). وكانوا يسددون الضربات أو الصدمات الكهربية إلى كل من تسول له نفسه الاقتراب من صدام أو محاولة لمسه (١٢).

وعلى ساحة الشئون الخارجية والعسكرية، كان صدام يسارع بإعادة تسليح قواته المسلحة من أجل الاستعداد لما لاح في الأفق على شكل مواجهة كبرى مع الخوميني. وبدأ صدام في التحول من الحصول على السلاح من الاتحاد السوڤيتي إلى الغرب في الأعوام التي سبقت الإطاحة بالبكر. وقبل إبرام اتفاقية الجزائر مع الشاه عام ١٩٧٥ كان من المستحيل تقريبًا على العراق شراء ونشر أنظمة السلاح الغربية. وكما رأينا، كانت المفاهيم العسكرية السوڤييتية وكذلك الأسلحة السوڤييتية هي السائدة في حرب العراق مع إسرائيل عام ١٩٧٣ ولم يكن من السهل تدريب القوات المسلحة العراقية على استخدام أي أسلحة أخرى بخلاف الأسلحة السوفيتية أثناء مواجهة الأكراد أو الإسرائيليين أو حتى في أثناء الاستنفار الدائم. الأمر الأكثر أهمية، أن الغرب لم يكن يمكنه التفكير في واشنطن وأماكن أخرى يدور في فلك السوڤييت.

تمت أول صفقة عراقية كبرى لشراء أسلحة غربية في سپتمبر ١٩٧٦ ، عندما وافقت فرنسا بقيادة چورچ پومپيدو ، الذى خلف الرئيس تشارل ديجول ، على بيع ما بين ٢٠ و ٨٠ طائرة مقاتلة من طراز ميراچ F-1 إلى العراق . وتلا ذلك طلب ٢٠٠ دبابة فرنسية من طراز إيه إم إكس ٣٠ من فرنسا عام ١٩٧٧ . وفي عام ١٩٧٨ ، قامت البرازيل بإمداد العراق بحوالى ٢٠٠ ناقلة جنود مدرعة من طراز كاسكاڤيل كما قدمت إيطاليا بعض المركبات البحرية الصغيرة والمتطورة لخفر السواحل العراقيين . وكان ثلاثتهم فرنسا وإيطاليا والبرازيل - من بين أهم مستوردى النفط العراقي في السبعينيات . وارتبطت صفقات السلاح هذه وكذلك العديد من صفقات السلاح الغربية بصفقات النفط . ومع ذلك ، وبالرغم من ذلك التنوع ، إلا أن الاتحاد السوڤييتي، وهو أيضًا مستورد جوهرى للنفط العراقي ، ظل المورد الأساسي للدبابات والمدرعات والطائرات العسكرية إلى العراق ، حتى نهاية الشمانينيات ؛ وذلك لأن الغرب لم يكن ليقبل باستبدال الأسلحة غربية التي يصنعها باستبدال الأسلحة والمعدات العراقية السوڤييتية الصنع ، بأسلحة غربية التي يصنعها باستبدال الأسلحة والمعدات العراقية السوڤييتية الصنع ، بأسلحة غربية التي يصنعها باستبدال الأسلحة والمعدات العراقية السوڤييتية الصنع ، بأسلحة غربية التي يصنعها باستبدال الأسلحة فربية التي يصنعها باستبدال الأسلحة فربية التي يصنعها باستبدال الأسلحة فربية التي يصنعها باستبدال الأسلحة غربية التي يصنعها باستبدال الأسلحة فربية التي يصنعها باستبدال الأسلحة في السوڤيتية المينات و المي المي الكيالية الشمانية الميانية الشمانية المينانية المينانية المينية الشمانية المينانية الميناني

(أى الغرب) (كما حدث مع مصر بقيادة السادات بعد معاهدة السلام عام ١٩٧٩ مع إسرائيل) دون وجود ضوابط صارمة. ولم يرغب صدام، الذي كان يرفع شعارات ذات أصداء شعبية عميقة حول تحرير فلسطين، في أن يظهر بمظهر الذي باع القضية للولايات المتحدة، وهو الاتهام الذي كان يوجهه للسادات (١٣).

### « تودد علی مضض »

بينما كان يعد آلة الحرب المتنامية للمعركة القادمة مع إيران الخميني، اعتمد التقرب النفعي إلى الولايات المتحدة \_ أو كما يسميه أبو ريش "التودد على مضض" والذي بقيت آثاره حتى اليوم \_ على حدثين رئيسيين. الأول هو الغزو السوڤييتي لأفغانستان في ديسمبر ١٩٧٩، الذي عارضة صدام بشكل سلبي على الأقل. أما الحدث الثاني فكان ظهور الإسلام المقاتل (أو الجهاد) في إيران الخميني، وإعلان طهران عن عزمها تصدير الثورة الشعبية. وأدى ذلك إلى شد أزر أعداء صدام في الداخل. وقام زعماء الأكراد بتهيئة الخوميني فور توليه السلطة. ولكن كان الأمر الأكثر خطورة على صدام من سلوك الأكراد هو تأثير الثورة الإيرانية على الغالبية الشيعية في العراق. لقد ناشدت طهران الغالبية الشيعية في العراق. لقد ناشدت الوقت تصاعدت نداءات محمد باقر الصدر، الزعيم الشيعي، للإطاحة بالحكم الوقت تصاعدت نداءات محمد باقر الصدر، الزعيم الشيعي، للإطاحة بالحكم الاستبدادي في بغداد. واكتشفت طهران أنها قادرة على إثارة الحماس، ليس في العراق فقط، ولكن حيثما وجدت الأقلية الشيعية في الخليج \_ في المنطقة الشرقية الغنية البرول بالسعودية والبحرين وحتى في الكويت التي يحكمها السنة.

استخدم صدام في البداية تكتيكات الجزرة مع الشيعة العراقيين، بإغراق الأحياء الشيعية بالبضائع مثل أجهزة التليفزيون والثلاجات. ولكن الصدر، على الرغم من إلقاء القبض عليه خمس مرات منذ عام ١٩٧٢، واصل إثارته للعامة والمطالبة بالولاء للخوميني. وكشر صدام عن أنيابه، ليس للصدر فقط، ولكن للجميع حيث قبض على وأعدم المثنات من الشيعة. وتصاعدت أعمال القمع في الأول من أبريل عام على وأعدم حاول بعض أعضاء حزب الدعوة التابع للصدر اغتيال طارق عزيز، الذي أصيب إصابات طفيفة، ولكن أسقطوا العديد من الضحايا خلال مؤتمر طلابي

بجامعة المستنصرية. وفي الخامس من أبريل، قام أعضاء حزب الدعوة بقتل المزيد من الأشخاص أثناء جنازة ضحايا الجامعة «واقتحمت» قوات صدام الخاصة مدينة النجف الشيعية المقدسة، و ألقت القبض على الصدر وشقيقته أمينة، حيث قامت بسومهما ألوان العذاب، قبل أن تقتله ما بغداد في نفس اليوم. وعلى إثر ذلك اندلعت الاضطرابات في جنوب العراق والمناوشات مع القوات الإيرانية على الحدود.

وبدأ مبعوثو صدام في زيارة السعودية والدول العربية الأخرى التي يحكمها السنة من أجل حشد الدعم لهجومه الوشيك على الخوميني في إيران. وفي نفس الوقت، بدأ في تصعيد إدانته للتحركات العسكرية السوڤييتية. وتبعًا لأبي ريش، قام صدام بالتوجه إلى عمان في يوليو ١٩٨٠ أثناء تواجد ثلاثة من عملاء الاستخبارات المركزية هناك. وسواء تم عقد اجتماع مباشر أم لا بين صدام وعملاء الاستخبارات المركزية، فقد التقى الجانبان بالملك حسين وتحت مناقشة التهديد الإيراني للشرق الأوسط العربي وللمصالح الغربية، وما يجب عمله إزاء ذلك. ومد صدام يد الصداقة لإدارة الرئيس رونالد ريجان ولشركة طائرات بوينج حينما طلب شراء خمس طائرات بوينج من طراز ٧٤٧ ووافقت واشنطن على الصفقة عام ١٩٨١. وفي نفس الوقت، وافقت إدارة ريجان على بيع محركات من إنتاج "چنرال إليكتريك" للسفن الحربية الإيطالية الصنع في على بيع محركات من إنتاج "چنرال إليكتريك" للسفن الحربية الإيطالية الصنع في الأسطول العراقي. وبدأت المجلات التجارية الأمريكية في الإعلان عن فرص العمل المتاحة في السوق العراقي.

### صدام يهاجم إيران

فى الخامس من أغسطس عام ١٩٨٠، بعد توقف قصير فى الأردن، هبط صدام فى السعودية، مرتديًا إحدى بزاته العسكرية متمنطقًا سلاحه الشخصى. وفى اجتماع استمر لعشر ساعات مع الأمير فهد ولى العهد السعودى (الذى أصبح بعد ذلك الملك فهد، ولكنه كان فعليًا الرجل الأقوى فى النظام)، ناقش صدام خططه للهجوم على إيران. وادعى بعض المعلقين العرب أن الفهد وعد صدام ببلايين الدولارات كدعم سعودى واستخدام ميناء جدة السعودى على البحر الأحمر فى حالة إغلاق الحرب لميناء البصرة، الأمر الذى حدث بالفعل. ومع تصاعد المناوشات على الحدود، قام صدام

فى يوم ١٧ سپتمبر بنقض اتفاقيه الجزائر التى منحت إيران السيطرة على النصف الموجود ناحيتها من ممر شط العرب المائى (١٤).

ومع بزوغ فجر يوم ٢٢ سپتمبر من عام ١٩٨٠، حاول السلاح الجوى العراقى محاكاة الضربة الإسرائيلية المباغتة للقوات الجوية العربية عام ١٩٦٧، حينما قام بلا سابق إنذار بقصف عشر قواعد جوية إيرانية، ومن بينها القاعدة العسكرية في ميناء طهران الدولى. وكان الهدف من ذلك هو تدمير السلاح الجوى الأمريكي الصنع الذي ورثه الخوميني عن الشاه لتمهيد الطريق للغزو العراقي البرى الهائل لإيران. وبعد أن تكبدوا أضراراً جسيمة، قام الإيرانيون بإرسال طائرات الفانتوم ۴.4 الأمريكية الصنع لقصف قاعدتين جويتين عراقيتين وسفن عراقية لإطلاق الصواريخ في الخليج، ومصنع عراقي لمعالجة الغاز والعديد من المنشآت النفطية بالقرب من الحدود الإيرانية ومصنع عراقية روفي اليوم التالي، اجتاحت ست فرق عراقية ميكانيكية إيران، وكانت هذه بداية لإحدى أطول وأعنف الحروب منذ الحرب العالمية الثانية. وحينما وضعت الحرب بداية لإحدى أطول وأعنف الحروب منذ الحرب العالمية الثانية. وحينما وضعت الحرب عن أوزارها عام ١٩٨٨ باتفاق وقف إطلاق النار الذي كان صدام ومؤيدوه الغربيون في مليون شخص وأصاب الخراب اقتصاد البلدين.

وخلال تلك الحرب، كانت أمريكا وإسرائيل يقدمان التشجيع والدعم المادى، فى البداية، لطرف ما ثم لاحقًا للطرف الآخر. قامت إسرائيل فى وقت من الأوقات بشن حرب سرية ضد عراق صدام حسين ولكنها أيضًا كانت تستكشف إمكانية التعايش الاستراتيجي مع صدام بناءً على علاقات واشنطن المتناهية مع الديكتاتور العراقي الذي تزداد قوته مع مرور الوقت.

وقبل كل شيء، جاء الوقت المناسب الذي أدت فيه مناورات الجانبين في التحالف الأمريكي \_ الإسرائيلي في الشرق الأوسط إلى المزيد من تقارب الشريكين مما مهد الساحة للمعركة الأخيرة مع صدام، التي سعى إليها الشريكان وتجسدت في حرب ٢٠٠٣. ويجب علينا أن نختبر هذه العمليات وعواقبها.



لصوير أحهد ياسين لويلر @Ahmedyassin90 الفصل التاسع

حقبة صدام الثالثة ، الهزيمة والتحدى ۱۹۹۰\_۱۹۸۰



لصوير أحهد ياسين لويلر @Ahmedyassin90

## البحب أن تضع البشرية حداً للحروب وإلا سوف تضع الحروب حداً للبشرية ١.

(الرئيس چون كنيدى، خطاب التنصيب، ١٩٦١)

كان العقد الذى بدأ بالحرب الإيرانية \_ العراقية وانتهى بالمغامرة المشؤومة لصدام فى الكويت عقداً عصيباً بالنسبة للشرق الأوسط والتحالف الأمريكى الإسرائيلى. ومثلما حدث فى حرب ١٩٧٣ مع العرب من حيث الخسائر الفادحة التى تكبدتها إسرائيل وفشل الاستخبارات الإسرائيلية قبل الحرب، كانت الأخطاء الاستخباراتية الفادحة للولايات المتحدة عن إيران الشاه سببًا فى سقوطه (مما كان له أثر خطير على الحليف الأمريكي المعلن، والحليف الإسرائيلي المستتر). وقد أغفلت واشنطن كل التحذيرات الإسرائيلية التى دقت أجراس الخطر قائلة بأن نظام الشاه قد أصبح آيلاً للسقوط. وتجاهلت المهام العسكرية والديبلوماسية الأمريكية الكبرى فى إيران، والتى كرست بصورة أساسية لخوض الحرب الباردة مع الاتحاد السوڤييتى، التطورات المحلية التى كانت تحدث على مرأى ومسمع من الأمريكين، إلى حد كبير. وكان ذلك فشلاً من الطراز الأول من قبل الاستخبارات الأمريكية. وأدى ذلك إلى التعجيل بسقوط الشاه، وبالتالى انهيار إحدى الركائز الأساسية للسياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط. كما أدى أيضًا إلى شروع آية الله الخوميني فى تصدير الثورة الإسلامية الإيرانية، لتهديد استقرار الدول المجاورة بدءًا من العراق والسعودية وحتى لبنان.

وسعى الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام ١٩٨٢ إلى سحق منظمة التحرير الفلسطينية واستئصال شأفتها، حيث اعتبرها الإسرائيليون تهديداً استراتيجياً يتربص بها من مكمنه الواقع على أرض جارتها الصغيرة متعددة الطوائف. وانعكست نتائج الغزو السلبية على كل من الولايات المتحدة وإسرائيل. وعبر تواطؤ سورى، قامت إيران بإرسال حرسها الثورى لإقامة حركة الجهاد الشيعية المسماة «حزب الله» في لبنان. وتعتبر أزمة

الرهائن والتفجيرات الانتحارية في لبنان أحد الآثار السلبية لذلك. كما كان التدخل العسكرى الأمريكي، غير المدروس وغير الناجع، في لبنان في الفترة ١٩٨٣ - ١٩٨٨ ، وما تلاه من انسحاب سريع لإدارة ريجان، مظهراً من مظاهر هذا التخبط. وسهلت العلاقات السرية بين إدارة ريجان وبين النظام الثوري الإيراني، الذي اعتبرته إسرائيل في النهاية أشد خطراً من العدو العراقي، المؤامرة الثلاثية التي تشكلت أضلاعها من أمريكا وإسرائيل وإيران، في فضيحة إيران جيت، التي زلزلت كيان واشنطن خلال الثمانينيات.

وفى كتابى السابق، «حرب أمريكا الطويلة فى الشرق الأوسط»(۱)، قمت بوصف ما يحدث فى الثمانينيات من خلال تلك المفاهيم. وأنا أسعى هنا إلى النفاذ إلى ما وراء الكواليس، والذى أدى إلى التأثير المباشر على المثلث الأمريكي - الإسرائيلي - العراقي. وكانت الحرب الإيرانية العراقية فى الفترة ١٩٨٠ - ١٩٨٨، بمثابة انعكاس للأحداث التى بدأت عام ١٩٧٩: استيلاء صدام على السلطة المطلقة فى العراق، وثورة الخوميني، واحتلال السفارة الأمريكية فى طهران على يد أتباعه، وثورة السنة المتطرفين فى السعودية، الذين استولوا على المسجد الحرام فى مكة، والاحتلال السوثييتي لأفغانستان، وكان هناك صراع ضار تدور رحاه بين السوريين والإسرائيليين والفلسطينيين فى لبنان، بدأ فى عام ١٩٧٥.

واشتملت ردود الأفعال العالمية تجاه الحرب الإيرانية العراقية على قرارات مجلس الأمن التابع للأم المتحدة التي كانت تطالب الجانبين بوقف إطلاق النار. وقام المجلس بإلزام كل الدول الأعضاء بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى استمرار تأجج نيران الحرب. وكان الاتحاد السوڤييتي بالفعل غارقًا حتى أذنيه في المستنقع الأفغانستاني، تلك المغامرة التي قضت عليه بالفعل بمجرد مغادرة جيوشه المهزومة لأفغانستان عام ١٩٨٩. وقد عارضت موسكو الحرب بين إيران والعراق، كما أعلنت عن امتناعها تقديم السلاح للطرفين، ولكنها استأنفت تسليح العراق في عام ١٩٨٨. وانتهت عمليات بيع كميات هائلة من الأسلحة الأمريكية لإيران بسقوط الشاه، وقامت إدارة كارتر بقطع العلاقات الديپلوماسية مع إيران في عام ١٩٨٠ بسبب أزمة رهائن السفارة الأمريكية ، ولم يجدد العراق علاقاته الديپلوماسية مع الولايات المتحدة منذ قطعها منذ الحرب العربية \_ الإسرائيلية عام ١٩٦٧.

وأعلنت إدارة كارتر حيادها الرسمى تجاه الحرب بين إيران والعراق. كما زعمت عدم تسليحها لأى من الطرفين، كما أعلنت عن «عملية الصمود» من أجل عدم تقديم السلاح لأى من الطرفين. وعلى الرغم من ذلك، اعتمدت إيران بصورة كاملة على الأسلحة وقطع الغيار الأمريكية الصنع. وسرعان ما تبين أنه على الرغم من وصف الخوميني اللاذع لإسرائيل على أنها « دولة شريرة» تدور في فلك «الشيطان الأكبر»، أمريكا، إلا أن تقديم السلاح وقطع الغيار لإيران ظل مستمراً من خلال القنوات الخلفية الأمريكية وبعض تجار السلاح الإسرائيليين مثل يعقوب غرودي. واتجهت إيران إلى كل من أوروپا وآسيا وجنوب أمريكا من أجل شراء السلاح أيضاً. وبدأ العراق في استنزاف ترسانة الأسلحة التي أمده بها الاتحاد السوڤييتي، وكما رأينا، فقد سلك العديد من القنوات من أجل جلب السلاح من الغرب.

# إسرائيل وفضيحة إيران جيت والحرب الإيرانية العراقية

فى سپتمبر ١٩٨٠، بدأت الفرق العسكرية الست التابعة لصدام أول تقدم عميق لها فى الأراضى الإيرانية، ولكن سرعان ماتم صدها وإجبارها على التراجع بواسطة الهجمات الإيرانية المضادة العنيفة. وبحلول منتصف عام ١٩٨٧، فوجئت قوات صدام بموجات بشرية من جانب الحرس الثورى المكون من شباب صغير السن، أو حتى مراهقين ألقوا بأنفسهم فى أحضان الموت وهم تتدلى من أعناقهم «مفاتيح الجنة» وهى مفاتيح پلاستيكية رمزية.

وقررت إدارة ريجان الجديدة أن انتصار إيران لن يكون ضمن المصلحة الأمريكية القومية . وبناءً على ذلك ، تم التعجيل بتنمية العلاقات العراقية الأمريكية التي كانت تتقدم على نحو بطيء . وتبادلت الدولتان زيارات المسئولين رفيعي المستوى . ومع إدراك كبار المسئولين في شركات النفط الأمريكية والدولية ، وأهمها إكسون موبيل ، بأن احتياطي النفط العراقي يأتي في المرتبة الثانية بعد السعودية ، فقد قامت بالضغط على إدارة ريجان من أجل ممالأة صدام . وفي فبراير ١٩٨٢ ، قامت وزارة الخارجية

الأمريكية بإزالة العراق من قائمة الدول التي تدعم الإرهاب على مستوى العالم، بعد قيام صدام بإجراء بعض عمليات التجميل السطحية فيما يتصل بدعمه للجماعات الفلسطينية. وفي يوم ١٢ يوليو ١٩٨٣، وقع الرئيس ريجان على توجيه قرار الأمن القومي السرى رقم ٩٩ (NSDD) الذي يحدد المصالح والأهداف الأمريكية الإقليمية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، مشيراً بذلك إلى الميل القوى الوشيك، تجاه العراق، في السياسة الأمريكية الرسمية (٢).

وقامت إسرائيل بتحركات خفية وعلنية من جانبها. وحتى قبل اندلاع الحرب الإيرانية العراقية، وبعد وقت قصير من الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران في نوڤـمــبـر ١٩٧٩ بواسطة الطلاب والحـرس الثـوري الإيراني، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بيجن على شحن إطارات إسرائيلية للطائرات المقاتلة الإيرانية من طراز ماكدونل ـ دوجلاس فانتوم إف ـ ٤، وكذلك بعض الأسلحة الصغيرة والمعدات الثقيلة للجيش الإيراني. وعاتب الرئيس كارتر، وقد انتابه الغضب، مناحم بيجن من شحن أي معدات عسكرية أخرى إلى طهران لحين الإفراج عن الرهائن الأمريكيين المحتجزين في السفارة الأمريكية. ومع ذلك، وبعد انتخاب رونالد ريجان والإفراج عن الرهائن الأمريكيين، فور توليه الرئاسة في ١٩ يناير ١٩٨١، لم تعد إسرائيل أو دول غرب أوروپا تعتبر نفسها مقيدة بقرارات إدارة كارتر. وقد تفاوض تاجر سلاح إسرائيلي (غير نمرودي)، يعمل من خلال سماسرة فرنسيين، مع تاجر سلاح إيراني، في لشبونة، يدعى أحمد خضري، كان يعمل وفقًا لتعليمات من وزارة الدفاع الإيرانية. ومرة أخرى، طلبت إيران إطارات لطائرات الفانتوم، وأجهزة اتصال ومدافع عيار ١٠٦ ملم ومدافع هاون وذخيرة حية، وكانت التكلفة الإجمالية للصفقة ٠٠٠ مليون دولار. وكان شرط الإيرانيين الوحيد هو سرية الصفقة وإنكارها بصورة علنية إذا تسربت أنباؤها.

وأثبت أحمد خضرى أن جشعه أقوى من وطنيته. فقد طارت طائرة إسرائيلية على متنها ١٠٠ من مدافع عيار ١٠٦ ملم إلى لشبونة، حيث تم نقل الشحنة إلى طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الإيرانية. ومع ذلك، وقبل إتمام شحنات أخرى، اختفى خضرى ومعه ٥٦ مليون دولار كدفعة مقدمة من اعتمادات وزارة المالية الإيرانية.

وافتضح أمر المرحلة التالية من شحنات الأسلحة الإسرائيلية السرية لإيران الثورة، ولكن لم ينته الأمر عند ذلك الحد. فقد قام سمسار بريطاني بتأجير طائرة شحن أرچنتينية كانت تطير باسم يانكي روميو ٢٢٤. وبعد رحلة ليلية إلى أمستردام، وصلت إلى تل أبيب وقامت بتحميل شحنتها من الأسلحة. وفي يوم ١١ يوليه، شرعت الطائرة في اتخاذ مسار دائري باتجاه طهران من أجل تجنب المجالات الجوية المعادية، بعد أن توقفت في ميناء لارنكا الجوى في قبرص من أجل التزود بالوقود. وبعد توضيح الأمر للمجال الجوى التركي، أخبر الطيار، ستيوارت ماكفرتي، برج المراقبة في أنقرة بأنه يحمل "فاكهة وخضروات" لإيران. وواصل رحلته إلى طهران وبعدها عاد إلى اسرائيل ثم طار بشحنة أخرى إلى طهران. وبعد إقلاع ماكفرتي في ١٨ يوليه، في رحلته الثالثة لنقل السلاح، ضل طريقه \_ أو أجبر بواسطة طائرة معادية (حيث ظل رحلته الثالثة لنقل السلاح، ضل طريقه \_ أو أجبر بواسطة طائرة معادية (حيث ظل طائرته ولقي مصرعه في الأراضي السوڤييتية. ونفت كل من إيران وإسرائيل بأن لديها أية معلومات عن مهام الطائرة يانكي روميو ٢٢٤.

وبحلول مايو ١٩٨٢، وهو الوقت الذي أعطى فيه وزير الخارجية الأمريكي، الكسندر هيج، «الضوء الأخضر» لإسرائيل لغزو لبنان وسحق منظمة التحرير الفلسطينية الموجودة هناك، أخطر شارون، وزير الدفاع الإسرائيلي، هيج وكذلك كاسبر وينبرجر، وزير الدفاع الأمريكي، بصفقة أسلحة أخرى مع إيران، تتكلف هذه المرة ١٠٠ مليون دولار قيمة مدافع هاون عيار ١٦٠ ملم ومدافع عيار ١٠٠ ملم وقنابل. وطلبت الولايات المتحدة من إسرائيل عدم إرسال أسلحة أمريكية أو أية معدات بها أي أجزاء صنعت في أمريكا إلى إيران. وبدأت إسرائيل في إرسال كميات كبيرة من الأسلحة السوڤييتية تم الاستيلاء عليها من الجماعات الفلسطينية على مدى الأعوام السابقة (٣).

وفى سپتمبر ١٩٨٢، طلبت المعارضة الإيرانية الملكية، الموالية اللهناه الابن، ابن الشاه وولى العهد السابق، الأمير رضا بهلوى، إمدادات عسكرية من إسرائيل، هذه المرة من أجل الإطاحة بالخوميني. وكان رضا يهدف إلى استعادة عرش الطاووس الإيراني. وكان يمكن أن يؤدى ذلك إلى تعزيز السيطرة الإقليمية لإسرائيل وحليفتها

أمريكا، ومن ثم إحباط صدام. وقد نظمت هذه العملية إلى حد كبير على يد غرودى، مبعوث إسرائيل غير الرسمى الأسبق للشاه. وفي سپتمبر من عام ١٩٨٢، قام غرودى ومعه ضابطين سابقان في جيش الشاه، وهما الچنرال سعيد رازفاني والچنرال فريدون جام، (الذي كتب خطابًا شخصيًا إلى رئيس الأركان الإسرائيلي، حاييم بارليف، في مايو ١٩٦٩، يناشده فيه مد فترة عمل غرودي كملحق عسكرى في طهران عامين آخرين)(٤)، بزيارة مكتب أريل شارون في تل أبيب. قال رازفاني لشارون: "يمكننا جمع ٢ مليار دولار. نحن في حاجة إلى أسنحة \_ وفي وقت لاحق ربحا نحتاج إلى مدربين. فهل ترغب في مساعدتنا ؟». كما أضاف أنه يمكن نقل الأسلحة من إسرائيل إلى السودان، حيث يقوم الرئيس السودانية ، ومكان لتدريب الثوار المناهضين الأسلحة في إحدى القواعد العسكرية السودانية ، ومكان لتدريب الثوار المناهضين

وقبل ذلك في فبراير ١٩٨٢، أعلن نمرودي في برنامج پانوراما في قناة الدبي. بي. سي بأن الغرب يجب عليه المساهمة في الإطاحة بالخوميني وتدريب القوات من أجل استعادة العرش. واتصل به الأمير رضا من المغرب ليشكره على ذلك. وقد أعلن الأمير رضا عن تنصيبه كشاه في المنفى، في احتفال بقصر القبة بالقاهرة في ٣١ أكتوبر ١٩٨٠ في عيد ميلاده العشرين. وكان من بين الحاضرين، أمه الملكة فرح ديبا، والشقيقة التوأم للشاه الراحل الأميرة أشرف بهلوى والكثير من الأتباع الموالين للأمير. وأقسم رضا على خلع الخوميني واستعادة عرش الطاووس الإيراني المعظم، وسط هتاف الأنصار الموالين لوالده. وقد فشلت بعض المؤامرات الأخرى لتحقيق ذلك، كان من بينها تلك التي قام بها ضباط في سلاح الجو الإيراني خططوا لقصف منزل آية الله في مدينة قم، ولكن تم افتضاح المؤامرة ومحاكمة الطيارين وإعدامهم.

وحاول رضا أن يعمل انطلاقًا من القاهرة في البداية ، حيث قام ببعض النشاط الإذاعي تحت رعاية السادات. وبعد ذلك انتقل إلى المغرب، حيث زاره نمرودي عام ١٩٨٢ ومعه زميله ، الطيار الإسرائيلي الأمريكي والمغامر وتاجر السلاح ، أل شويمر . وبعد لقائهم مع منفيين إيرانيين آخرين ، اتصل كلاهما بالثرى السعودي ، عدنان خاشقجي ، وهو وسيط أسبق بين الشركات الأمريكية والعائلة المالكة في السعودية .

والتقى خاشقجى من قبل وبصورة شخصية بالرؤساء نيكسون وفورد وكارتر. وقام السفير السعودى في واشنطن، الأمير بندر بن سلطان، بتقديم خاشقجى إلى روبرت ماكفرلين، مستشار الأمن القومى للرئيس ريجان. كما التقى خاشقجى أيضًا مع ديفيد كيمش، السكرتير العام الأسبق للخارجية الإسرائيلية، حيث كان كيمش شخصية بارزة في شبكة الموساد بأوروپا، مثله مثل مناحم بيجن وشمعون بيريز وأريل شارون. ويقال إن الفنيين الإسرائيليين هم الذين قاموا بتركيب نظام الأمن في يخت خاشقجى الشهير، نبيلة.

وانضم خاشقجي إلى نمرودي وشويمر في مشروعهما الإيراني. وقام خاشقجي باستخدام الدعم غير المباشر للملك فهد ملك السعودية، ومن رئيس السودان، النميري. ومع ذلك، فقد تردد شارون عندما قابله غرودي وشويمر في تل أبيب في سپتمبر ١٩٨٢ . كانت إسرائيل قد اجتاحت لبنان في ٦ يونيه من ذلك العام . وقبل اجتماعهم في سيتمبر ، كان الجنود الإسرائيليون يقفون بلا حراك وهم يشاهدون رجال ميليشيات الكتائب اللبنانية المسيحية وهم يقومون بذبح مئات الفلسطينيين في معسكرات صبرا وشاتيلا في بيروت. وقدتم توجيه اللوم إلى شارون بعد ذلك، من جانب لجنة تحقيق إسرائيلية ، باعتباره «مسئول بصورة غير مباشرة» عن المذبحة مما دفعه إلى تقديم استقالته كوزير للدفاع. وكان من الواضح أنه غير مؤمن بإمكانية نجاح المشروع في إعادة رضا إلى عرش إيران. ومع ذلك، وافق على طلب المتأمرين شراء ما قيمته ٨٠٠ مليون دولار أسلحة سوڤييتية الصنع استولى عليها الإسرائيليون من العرب، و لم يكونوا في حاجة إليها، ولكن لم يكن هناك أي تفكير إسرائيلي جاد لمساعدة الإيرانيين المؤيدين «للشاه الصغير». وقبلت إسرائيل، على مضض، إيران الثورة كأمر واقع. وعبر عن ذلك الكاتب الإسرائيلي، صمويل سيجيف قائلاً: "إن إسرائيل حاولت أن تشق طريقها عبر قلوب تلك العناصر التي كتب لها أن تكون خليفة للخوميني "(٥).

## عملية أوسيراق

خلال تلك الفترة، شنت قوات مناحم بيجن العسكرية والاستخباراتية الهائلة

حربها المستمرة والخفية والتي كانت تهدف إلى إحباط خطط صدام حسين لحيازة إمتلاك أسلحة نووية. وقد اشتمل ذلك على اغتيال العديد من العلماء البارزين، والشخصيات الأخرى التي لها علاقة بالبرنامج النووى العراقي. وعلى ذلك، وفي الساعة ٣٤: ٥ دقيقة من مساء ٧ يونيو ١٩٨١، قامت ثماني طائرات مقاتلة \_ قاذفة إسرائيلية من طراز إف \_ ١٦ أمريكية الصنع، في ظل حماية طائرات اعتراضية من طراز إف \_ ١٥ أمريكية الصنع، في ظل حماية طائرات اعتراضية من طراز إف \_ ١٥ أمريكية المنعي الذي تدعمه فرنسا، فحولته إلى حطام. وكان الضحية الوحيدة عبارة عن فني فرنسي كان يؤدي مهمة في العطلة الأسبوعية في المفاعل. وقد حدث الهجوم بمجرد اكتمال بناء المفاعل واستعداده للدخول في مرحلة التشغيل عن طريق وضع اليورانيوم المخصب في قلب المفاعل من أجل تنشيطه.

وعلى الرغم من إصرار أحد العلماء العراقيين على الأقل على أن صدام لم يقرر القيام بتصنيع أسلحة نووية إلى وقت تدمير المفاعل، إلا أن بيجن ومستشاريه، مثلهم مثل بعض المحللين في واشنطن، لم يكونوا يؤمنون بذلك(٦).

وكان بيجن، الذى قام بجباحثات سلام مرهقة للغاية، واستمرت طويلاً ولكنها تمت فى النهاية، مع الرئيس السادات، برعاية الرئيس چيمى كارتر، أحد أعداء صدام اللدودين، هذا إن لم يكن أشدهم عداءً على الإطلاق. فقد اعتبر أن صدام هو هيتلر الجديد. وكان بيجن يعتبر المفاعل النووى العراقي أكثر المشروعات العراقية شراً. وقد صورته الدعاية الإسرائيلية العدوانية على أنه دعوة إلى هرمجدون (المعركة الفاصلة بين الخير والشر) ويجب تدميره من أجل الحفاظ على الحضارة والمدنية في العالم. وكان بيجن أقل تسامحًا تجاه ما يعرف على مستوى العالم بالعلاقات النووية بين العراق وفرنسا، التي أصبحت تحت حكم قاليرى جيسكار دى ديستان، أكثر مما سبقوه.

وكان شمعون بيريز، وزير الدفاع عن حزب العمل في الخمسينيات، مسئولا بدرجة كبيرة عن جلب التكنولوچيا والمعلومات الفرنسية التي مكنت إسرائيل من بناء مفاعل إنتاج أسلحتها النووية في ديمونة، بصحراء النقب. وفي لحظة ما، اعتقد بيريز أنه يمكنه إقناع فرنسا بقطع دعمها وتشجيعها لبناء المفاعل النووي العراقي. ومع ذلك، فقد أشار السفير الإسرائيلي في پاريس، موردخاي جازيت، إلى فشل محاولات بيريز الإقناعية وجهود بيجن الهجومية. ولم تتدخل الإدارة الأمريكية بقيادة چيمي كارتر. بدأ المخططون العسكريون في الدولة اليهودية التخطيط لضربة إسرائيلية جوية في نوقمبر ١٩٧٩، وفقًا للمؤرخين بلاكمان وموريس. ومع ذلك، فقد كان قادة المخابرات العسكرية ومدير الموساد، إسحاق هوفي، معارضين لهذه الخطة في البداية. وكان من رأيهم أن المفاعل يمكن أن يكون خطرًا يهدد إسرائيل ولكن ذلك لن يحدث قبل سنوات قادمة، أما هذا الهجوم الجوى فيمكن أن يشعل حربًا شاملة، ويعوق أو حتى يدمر عملية السلام الجارية مع السادات رئيس مصر. ومع ذلك، فقد أكد لهم الخبراء الفنيون، غالبًا تبعًا لمعلومات روجر ريختر، الذي كان يعمل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأم المتحدة \_ التي قام مفتشوها بقيادة هانز بليكس بلعب دور هام في النفايش عن الأسلحة في العراق فيما بين حربي ١٩٩١ و ٢٠٠٣ \_ أن صدام يعد برنامجًا لإنتاج الأسلحة النووية. وقامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفصل ريختر بعد قصف المفاعل النووي العراقي، وشكوى العراق من أنه أمد الولايات المتحدة وإسرائيل بمعلومات سرية عن المفاعل.

وتلى ذلك مجموعة من العمليات التخريبية ضد برنامج صدام للأسلحة النووية .
ففى يوم ٦ أبريل ١٩٧٩ ، وفى حوالى الساعة الثالثة صباحًا ، دوت عدة انفجارات متزامنة فى المستودعات الهائلة لشركة «لاسيان سير مير» ، فرنسا ، للإنشاءات البحرية والصناعات فى البحر المتوسط . وفى تلك المستودعات ، كان يتم تخزين أجزاء بنائية وهندسية رئيسية من أجل المفاعل النووى العراقى ، لشحنها إلى العراق . كانت تفاصيل وتواريخ تلك العملية محاطة بأقصى درجات السرية الفرنسية ، سرى للغاية . وتوصل البوليس الفرنسي إلى أن إسرائيل هى المشتبه الأول فى الجريمة . وبعد ذلك ، فى يونيه فى لجنة الطاقة الذرية العراقية ، حيث تم طعنه حتى الموت فى الفندق الذى كان ينزل به فى پاريس فى مهمة سرية لشحن وقود نووى فرنسى إلى العراق . ولم يختف شىء من أغراضه ، واستبعد البوليس أن تكون السرقة هى دافع الفتل . وأفادت فتاة من بنات الهوى ، رأت ذلك المساء ، بأنها سمعت أصواتًا صادرة من حجرته ، وقام البوليس باستجوابها فى يوم ١ يوليه ، وبعد مرور اثنى عشر يومًا لقيت مصرعها بعد أن صدمتها سيارة مسرعة .

وبدءًا من يوم ٢ أغسطس ١٩٨٠، دمرت القنابل مكاتب ومساكن مسئولى ثلاث شركات رئيسية تتعامل مع العراق في فرنسا وإيطاليا وهي: «تكنياتوم» و «سنيا تكنيت» و «إنسالدو ميركانيكو نيوكلير». وكانت تلك الشركات الثلاث قد تعاقدت مع العراق على إمداده بمفاعل تجريبي والخلايا الساخنة المستخدمة في عملية تخصيب اليورانيوم. وكان الموظفون والعاملون في تلك الشركات قد تلقوا خطابات تهديد للتوقف عن التعامل مع العراق. وقد أذعنوا لذلك. وكانت حملة الرعب الإسرائيلية تسمى «العملية سفنكس». وقد ذكر ذلك المعلقون ما قامت به إسرائيل في الفترة ما بين ١٩٦٢ - ١٩٦٣ ضد العلماء القادمين من ألمانيا الغربية للعمل في برامج تطوير الصواريخ المصرية أيام عبد الناصر. وكان الاسم الكودي لتلك العملية هو «داموكليس» واشتملت على أعمال خطف وخطابات مفخخة، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

وفى سپتمبر ١٩٨٠، وقبل الغارة الإسرائيلية، اتجهت أنظار العالم إلى المفاعل النووى العراقى بعد تمكن غارتين إيرانيتين من إلحاق بعض الأضرار الطفيفة به، مما أدى إلى مغادرة الخبراء الفرنسيين والإيطاليين ليعودوا، بعد ذلك فى فبراير ١٩٨٠. وكان هناك نزاع حول تدمير المفاعل بين كبار المسئولين المدنيين والقادة العسكريين. مع ذلك، لم يوافق مجلس الوزراء على الهجوم من حيث المبدأ إلا فى يوم ٢٨ أكتوبر ذلك، وقدمت قيادة السلاح الجوى الإسرائيلي خطة الهجوم إلى قيادة الأركان (٧).

وقص على أحد الأشخاص، ادعى أنه شارك في تلك المهمة لصالح الموساد، العديد من التفاصيل المبالغ فيها ولكنها قد تكون حقيقية، عن كيفية اختراق الموساد للمفاعل وتحديد أفضل الأماكن، بدقة مذهلة، من أجل ضربها.

فقد قام "جيرالد ويسترباى"، وهو اسم مستعار على الأرجح، في عام ١٩٩٨ بنشر كتاب أطلق عليه "في أرض عدائية". ويدعى أن رجال الأعمال الغربيين الذين يرغبون في إجادة تكتيكات العمل الحادة عليهم تطبيق الطرق التي استخدمها ويسترباي في مهامه السرية شديدة الخطورة لصالح إسرائيل ضد الدول العربية، بما فيها العراق، مستخدمًا مهنته الحقيقية كمستشار مالي غطاءً له. وتمضى أحداث القصة التي يرويها على النحو التالى: أعد العملاء الإسرائيليون مقابلة له مع عالم فيزياء عراقى، وهو الدكتور على الرجوب، فى إحدى ضواحى لندن. ويقال إن الرجوب مولود لأم سنية تكريتية الأصل (ولذلك فهو مميز قبليًا) وأب شيعى اضطهده وأعدمه النظام. وبسبب أصوله التكريتية ومكانته الرفيعة كعالم نووى، سمح للرجوب بالسفر إلى الخارج. وقد صدرت الأوامر إلى ويسترباى بواسطة رئيسه فى الموساد، الذى كان اسمه الحركى «جراى سيل»، بالتودد إلى الرجوب وإطلاعه بأنه يعرف السر الذى يخفيه بشأن أبيه الشيعى وإعدامه بأوامر صدام.

وفى أوائل صيف عام ١٩٨١، قامت ضابطة فى الموساد، تدعى دافنا بلقاء ويسترباى، فى لندن. وقامت بتلخيص مهمته التالية فى العراق: تجديد صلته بالدكتور الرجوب، الذى أصبح الآن مسئولاً رئيسيًا فى البرنامج النووى للمفاعل النووى العراقى. طار ويسترباى إلى بغداد، وقام بتأجير سيارة واستئجار مرشد سياحى موافق عليه من قبل الحكومة، والذى كان بالتأكيد أحد أفراد شرطة صدام السرية. ومن أجل تبديد أى شك وتأكيد كونه سائحًا، قام بزيارة أحد الأماكن السياحية بصحبة المرشد. وأيقن الموساد بأن الرجوب أصبح ثمرة ناضجة تنتظر القطاف وأنه سوف يتعاون معهم طبقًا للخطة المرسومة من أجل وضع أداة تتبع داخل المفاعل، والتي تقوم بإرشاد المهاجمين الإسرائيليين إلى المكان المطلوب استهدافه فى قلب المفاعل. والتغى ويسترباى والرجوب فى فندق شيراتون بغداد، تحت سمع وبصر الجواسيس المعتادين. وفى داخل نسخة من جريدة "فاينانشيال تايمز"، أعطى ويسترباى الرجوب ما يشبه المحول الكهربائي وعلبة تبغ من نوع " الهولندى الطائر". وزعم ويسترباى أن رجوب كان سعيدًا بتحقيق رغبات الموساد لكى ينتقم من النظام الذى قتل أباه. كما قال إنه أخبر الرجوب بأن ذلك الجهاز عبارة عن أداة علمية متطورة "ستمكننا من تسجيل واكتشاف الأعمال الروتينية فى المفاعل".

وطلب ويسترباي من الرجوب أن يثبت تلك الأداة على حائط بجوار قلب المفاعل، ويتركها هناك. ووعده أن يعود لاستردادها بعد أسبوعيين، ولكنه لم يفعل أبدًا.

وبعد ذلك طار ويسترباي إلى إسرائيل عبر الكويت ثم لندن. ووصل إلى مطار تل أبيب يوم إجراء الانتخابات في إسرائيل، في ٧ يونيو ١٩٨٠، قبل شهور من المرحلة الفعالة للتخطيط للهجوم. ولم يكن يعلم ما إذا كان الرجوب قد زرع الأداة أم لا وما إذا كانت قد قامت بوظيفتها؟ وكتب بعد الهجوم يقول: «إن القوات الجوية الإسرائيلية قد أدت واجبها، وعلى حد علمى، فقد أدى الرجوب دوره»(٨).

وقد اختلفت ردود الأفعال بصورة كلية حول ذلك الهجوم، اعتمادًا على كونك عربيًا أو مسلمًا، أو أنك غربي. وشجبت العراق ذلك بعبارات عنيفة وعدائية مؤكدة أن برنامج المفاعل النووي العراقي كان مخصصًا للأغراض السلمية. وقد علق دونالد نيف، وهو مؤرخ أمريكي غير متعاطف مع وجهات النظر العربية، على ذلك بالقول بأن الهجوم كان إعلانا للحرب على الجهود العربية لدخول العصر النووي، مستطردًا أن الدولة اليهودية وحدها هي التي سوف يسمح لها باستخدام التكنولوچيا المتطورة، بينما سيظل العرب مقتصرين على الأسلحة غير المتطورة تكنولوچيًا والاقتصاديات من الدرجة الثانية. وكان هناك في البداية شجب قوى، خاصة في فرنسا، التي تكبدت شركاتها خسائر مالية فادحة نتيجة لذلك. وتبعًا لنصيحة معهد كارنيجي للسلام العالمي، قام البيت الأبيض بإخطار الكونجرس باحتمال حدوث انتهاك "خطير" لقانون «مراقبة تصدير الأسلحة» الذي ينص على حظر استخدام الأسلحة الأمريكية إلا في حالة الدفاع عن النفس، وذلك من جانب إسرائيل في هجومها على المفاعل النووي العراقي. وكانت هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تفعيل القانون ضد إسرائيل، وكانت المرتان السابقتان في عهد إدارة كارتر بسبب الهجوم الإسرائيلي على لبنان، الذي استخدمت فيه القنابل العنقودية. ومع ذلك، ففي المرتين السابقتين، كان مؤيدو إسرائيل في الكونجرس قادرين على إيقاف أي إجراء ضدها. وقد وجد ريجان ظروفًا مختلفة: «فقد كانت إسرائيل تؤمن بشدة أن عملها كان دفاعيًا بحتًا» على حد قوله، «فمن الصعب عليه رؤية إسرائيل كتهديد لجيرانها». ونادرًا ما وافقت الولايات المتحدة على قرار لمجلس الأمن التابع للأم المتحدة يدين إسرائيل "بشدة"، ولكنها كانت توضح، كالمعتاد، بأنها ستستخدم حق الڤيتو ضد أي قرار ينادي بأي إجراء عقابي ضد الدولة اليهودية. ولذلك، كان قرار مجلس الأمن رقم ٤٨٧ نقشًا على الماء.

### الإنتقام من إينمان

كانت هناك انتكاسات كبيرة في مجتمع الاستخبارات الأمريكية، وخاصة في عام الإسرائيلية وغيرها في العراق. فقد أيقن بوبي إينمان، وهو نائب مدير الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية وغيرها في العراق. فقد أيقن بوبي إينمان، وهو نائب مدير الاستخبارات المركزية في ذلك الوقت، أن طائرات إف \_ ١٦ الإسرائيلية لا يمكنها ضرب المفاعل النووي العراقي دون إرشاد وتوجيه من المعلومات التي تقدمها أقمار التجسس الاصطناعية. ( فمن الممكن، وليس من المؤكد، أن تكون الاستخبارات المركزية على جهل بأداة ويسترباي اللاسلكية). وبترتيب سرى، عمل ويليام كاسي، مدير الاستخبارات المركزية، ورئيس إينمان، مع أصدقائه وحلفائه، على منح إسرائيل حق الاطلاع على المعلومات التي تقدمها الأقمار الصناعية الأمريكية. وكان من المفترض أن الاطلاع على المعلومات التي تقدمها الأقمار الصناعية الأمريكية. وكان من المفترض أن إسرائيل، على حد قول إينمان. وعندما اكتشف الأخير أن إسرائيل قد اطلعت على مواد تخص مناطق أبعد، مثل العراق وإيران وليبيا وپاكستان، أعطى أوامره بالحد من والوصول الإسرائيلي لصور المناطق الأبعد من ٢٥٠ ميل من حدود إسرائيل، ومن ثم قصر ذلك على جيرانها المباشرين.

وغضب مؤيدو إسرائيل في واشنطن غضبًا شديدًا. وجاء انتقامهم من إينمان بعد حوالي ثلاثة أعوام عندما رشحه كلينتون ليكون وزيرًا للدفاع في فترته الرئاسية الأولى. عندئذ انهمرت الانتقادات والهجمات على إينمان، من جانب الصحفيين. وكان أشهرهم صحفيا في جريدة نيويورك تايمز، يدعى ويليام سفير، المؤيد لإسرائيل (الذي أصبح بعد عام ٢٠٠٠ أقوى مؤيدي بوش في حربه ضد العراق) والذي تسبب في توقف مسيرة إينمان نحو الپنتاجون تحت ذلك الضغط. وتنازل إينمان عن الترشيح (٩) وعاد إلى عمله السابق كأحد أفضل مسئولي الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي.

#### الميل نحو صدام

على الرغم من الابتهاج الإسرائيلي بتدمير المفاعل النووي العراقي ورد فعل إدارة

ريجان الفاتر تجاه الأمر نفسه، إلا أن ميل الولايات المتحدة نحو صدام لم يكن أمرا مستغربًا. فبعد اجتماع في البيت الأبيض، أعلن وزير الدفاع الأمريكي كاسبر وينبرجر لمرؤوسيه في البنتاجون أنه غاضب جدًا من إسرائيل وأنه يرغب في عقابها. وأقنع الرئيس ريجان بتأجيل التسليم المقرر لطائرات الفانتوم إف-١٦ التي قامت إسرائيل بشرائها \_ وهي من النوع ذاته الذي استخدم في ضرب المفاعل النووي العراقي. واعترض وزير الخارجية الأمريكي، ألكسندر هيج، الذي كان يؤيد الهجوم، بعد أن أدرك تصرف وينبرجر . وكان وينبرجر ينظر للعراق على أنها حليف سرى للولايات المتحدة في الصراع ضد نظام الخوميني في إيران وضد الأخطار المحتملة الكامنة وراء تصدير الثورة الإسلامية الإيرانية إلى دول الخليج ولبنان. وكان وينبرجر يشير، مثله في ذلك مثل الرئيس چورچ بوش، إلى ذلك التهديد فيما يتعلق بالأمن القومي (تمامًا كما أشار الرئيس چورچ بوش ومستشاروه من المحافظين الجدد، بعد حوالي عشرين عامًا إلى التهديد الذي يشكله صدام وأسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها). ومع ذلك، كان ما يفكر فيه وينبرجر بالفعل \_ وهذا هو ما أكده لي السياسي المحنك ومدير إحدى شركات النفط الأمريكية والذي دائمًا ما كان يستشيره ريجان وإدارته \_ هو أن الدعم الأمريكي للعراق سيمنع إيران من اعتراض ناقلات النفط في الخليج (حيث تقوم الولايات المتحدة برفع علمها على السفن الكويتية من أجل حمايتها)، ووصول الولايات المتحدة إلى بترول الشرق الأوسط.

وفى الوقت الذى كان فيه وينبرجر يرغب فى دعم صدام فى حربه ضد إيران، كانت هناك جماعة أخرى تسعى لدعم الخومينى فى طهران. وطبقًا للمؤرخ ألان فريدمان، فإن ريجان لم يبذل سوى القليل من الجهد من أجل البت فى ذلك الشقاق الداخلى. وكتب فريدمان يقول إن أحد المسئولين السابقين فى البيت الأبيض أخبره أنه «لم تكن هناك قيادة فعليه، فقد كان ريجان يغط فى نوم عميق».

وبعد وقت قصير من اجتماع البيت الأبيض الذي دار حول ضرب المفاعل النووي العراقي، وجد هيج أن چان كيركپاتريك، السفيرة الأمريكية للأم المتحدة، كانت تتعاون مع وزير الخارجية العراقي آنذاك، سعدون حمادي، ومع صالح عمر العلى، مندوب العراق في الأم المتحدة، في كتابة مسودة قرار يدين الهجوم الإسرائيلي، وبعد

توقيع كيركباتريك للقرار وصدوره، طلب هيج، في ١٩ يونيو ١٩٨١، اجتماعًا مع ريجان في فندق بقرلي ويلشياير الذي كان يقيم فيه في لوس أنجلوس. وأمر ريجان، على الأرجح، بألا يتخطى هيج كيركباتريك، على الرغم من أن كيركباتريك كانت مرءوسة لهيج في وزارة الخارجية تبعًا لتدرج السلطة (١٠٠). واستمر التوتر بينهما بعد ذلك، ولكنه لن لم يكن له أى تأثير حقيقي على الهرولة نحو العراق. وفي مارس ١٩٨٢، بعد أسابيع قليلة من شطب العراق من قائمة وزارة الخارجية للدول المسائدة للإرهاب، قام البيت الأبيض بالفعل بتشجيع ذلك الاتجاه في مذكرة جديدة للأمن القومي. وفي ذلك الوقت كان شغل هيج الشاغل هو غزو شارون القادم للبنان للقضاء على منظمة التحرير الفلسطينية.

وبحلول عام ١٩٨٣، كانت الحرب مع إيران تكبد صدام مشات الملايين من الدولارات كل عام. وقد منحت كل من الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة قروضاً ومنحاً هائلة لصدام. وعبرت واشنطن عن دعمها لصدام بالعديد من الوسائل. كان أغلبها يخدم، بدهاء، المصالح الأمريكية ورجال الأعمال والمصرفيين وأصحاب البنوك، والمزارعين الأمريكيين. فقد أقنع البيت الأبيض بنك الاستيراد والتصدير بتمويل العراق. وقد حسن ذلك من ترتيب الائتمان العالمي للعراق ومكنه من الحصول على قروض من مؤسسات مالية أخرى على مستوى العالم. كما قدمت وزارة الزراعة الأمريكية قروضاً يضمنها دافعو الضرائب من أجل تمكين العراق من شراء السلع الأمريكية وخاصة الذرة (١١). وساعد ذلك حزب ريجان الجمهوري وكذلك رجال الكونجرس الطموحين في الحصول على التأييد اللازم من ولايات وسط الغرب المنتجة للذرة.

كان يتم التعامل مع الموضوع الحساس المتعلق بتقديم الإمدادات العسكرية والاستخباراتية لصدام، وكذالك التعامل مع دعم إسرائيل الخفى للخوميني عدو صدام، بطريقة أكثر حنكة وحكمة من التعامل مع موضوع المساعدة الاقتصادية. وقد توصل وليام كاسى ومسئولون كبار آخرون في البيت الأبيض إلى فكرة جعل الملك حسين وسيطًا. وكان الملك حسين تربطه علاقات طيبة بصدام، وكان الأردن يعتمد

إلى حد كبير على النفط العراقى؛ لأنه يقدم إليه بأسعار أقل من أسعار السوق، أو على سبيل الهدية. وفى اجتماع له مع كاسى والديپلوماسيين الأمريكيين، أيد الملك حسين تقديم كل المساعدات الممكنة للعراق. وكان الملك حسين، مثله مثل السعوديين والحكام العرب الآخرين، ينظر للعراق السنى، العلماني على أنه درع واق من التهديد الشيعى الثورى في طهران. وكان ميناء العقبة، وهو الميناء الأردنى الوحيد الذي يطل على البحر الأحمر، يخضع لمراقبة استخباراتية مستمرة من ميناء إيلات الإسرائيلي المجاور، إلا أنه كان من الطبيعي أن يتسلم الميناء شحنات يمكن نقلها بعد ذلك بسهولة إلى العراق.

وبالنسبة للاستخبارات، بما في ذلك الصور التي يلتقطها القمر الصناعي للقوات الإيرانية والتحركات البرية والبحرية، كان الملك حسين يقوم بتوصيلها بشكل شخصي للعراقيين في بغداد، كما حدث للمرة الأولى في أواخر عام ١٩٨٢، لكى يتأكد من أنها لن تضل الطريق. وبعد ذلك، كان المسئولون العراقيون يسافرون عبر الطريق الصحراوي إلى عمان لأداء هذه المهمة. وكان ضباط الاستخبارات الأمريكيون يقومون برحلات سرية للعراق من أجل مساعدة العراقيين في قراءة الصور والتقارير. كما قامت الولايات المتحدة، في تكتم تام، بتشييد مبنى تكنولوچي متطور في بغداد من أجل ربط أفضل يمكن صدام من استقبال وتحليل الإشارات التي يرسلها القمر من أجل ربط أفضل يمكن صدام من استقبال وتحليل الإشارات التي يرسلها القمر الصناعي. وفي مجال الاستخبارات، كانت هناك معاملة فريدة لصدام فاقت تلك التي تحصل عليها إسرائيل، ومن الواضح أن ذلك كان أحد دوافع تنشيط إسرائيل الجاسوسها في أمريكا، جوناثان پولارد، والذي تمت محاكمته وسجنه بعد ذلك بتهمة بيع معلومات دفاعية سرية للغاية لإسرائيل.

وفى فبراير ١٩٨٣، التقى مبعوث صدام، سعدون حمادى، للمرة الأولى مع وزير الخارجية الأمريكى الذى خلف هيج، چورچ شولتز، فى واشنطن. وفى خط مواز لقيام العراق بتوسيع دائرة أصدقائه فى المستويات الأعلى فى مجتمع الأعمال والنفط الأمريكي، كان هناك ديپلوماسيون أمريكيون مثل وليام إيجالتون، رئيس قسم رعاية المصالح الأمريكية (والذى لا يعد سفارة بالمعنى الكامل، فى غياب العلاقات الديپلوماسية الرسمية) فى بغداد. وفى برقية بتاريخ أكتوبر ١٩٨٣، طالب إيجالتون،

مستلهمًا تقرير ريجان الذي يحث على انتهاج سياسة مفتوحة تجاه العراق، فبفتح قنوات للدعم العسكري للعراق عبر أطراف ثالثة». وبعد وقت قليل، كانت هناك شحنات سرية لمعدات عسكرية ومواد للاستخدام اليومي متجهة للعراق عبر الأردن ومصر والكويت. وبدأ الغزل العلني بين إدارة ريجان وصدام في نهاية عام ١٩٨٣، على الرغم من التقارير الاستخباراتية المتكررة والتي كان يلخصها وزير الخارجية، چورچ شولتز للبيت الأبيض، عن استخدام صدام للحرب الكيماوية ضد الأكراد والقوات الإيرانية في أرض المعركة.

### ريجان ورامسفيلد وصدام

كان هناك تمهيد لزيارة المبعوث الرئاسي الأمريكي، دونالد رامسفيلد، الأولى لبغداد من أجل لقاء صدام، تمثل في توجيه رئاسي جديد، بتاريخ ٢٦ نو ڤمبر ١٩٨٣. وطالب التوجيه «بالتركيز على التعاون العسكري الإقليمي من أجل الدفاع عن المنشآت النفطية وقياس وتحسين القدرات العسكرية الأمريكية في الخليج الفارسي، ولم يشر التوجيه إلى الأسلحة الكيميائية البتة. وفي يوم ١٧ ديسمبر ١٩٨٣، طار رامسفيلد لبغداد، حاملاً خطابًا مكتوبًا باليد من ريجان إلى صدام. وكان رامسفيلد قد شغل العديد من المناصب في إدارتي نيكسون وفورد، من بينها منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس فورد. وفي وقت زيارته لصدام كان يعمل رئيسًا لشركة متعددة الجنسيات للمستحضرات الدوائية تسمى جي دي سيرل. وتعرض ريجان، في الخطاب الذي الموابط التجارية والعسكرية بينهما. ووفقًا للسجلات، كانت الأمور التي ناقشوها الروابط التجارية والعسكرية بينهما. ووفقًا للسجلات، كانت الأمور التي ناقشوها وجهًا لوجه هي على سبيل المثال، التحرك السوري الأخير لقطع أنبوب النفط الذي ينقل النفط العراقي من خلال أراضيها الإقليمية إلى البحر المتوسط، وكذلك جهد الولايات المتحدة في البحث عن طرق جديدة لنقل النفط العراقي لأسواق التصدير.

وفي نفس الزيارة، اجتمع رامسفيلد أيضًا مع طارق عزيز، الذي كان يعمل وزيرًا لخارجية العراق آنذاك. وأكد له رامسفيلد "ترحيب" إدارة ريجان " بفعل المزيد من أجل

مساعدة العراق على مواجهة إيران» ولكنه أوضح أن جهودنا في المساعدة محكومة بعدة أشياء تجعل ذلك شاقًا علينا مثل استخدام الأسلحة الكيميائية، وتصعيد الحرب في الخليج وحقوق الإنسان (ويعني بذلك معاملة الأكراد والشيعة والمعتقلين السياسيين). وبعد ذلك، أخطر قسم رعاية المصالح الأمريكية رامسفيلد بأن القيادة العراقية «سعيدة للغاية» بتلك الزيارة وبأن عزيز «على غير العادة» امتدح رامسفيلد بصفته الشخصية (١٢).

# قلق إسرائيل بشأن البترول

تشمل الأحداث التالية ـ على المستويين الاقتصادى والاستراتيجى ـ إشارات هامة لأحد أهداف إسرائيل (والتي لم يتم التعبير عنها على الملأ سوى نادراً جداً) الذي كانت تأمل أن تحققه لها الولايات المتحدة من خلال الإطاحة بصدام واحتلال العراق في عام ٢٠٠٣. وكان ذلك الهدف يتمثل في استعادة العلاقة النفطية التي كانت موجودة في فترة الاحتلال البريطاني بين إسرائيل والعراق.

وتشير المحللة الإسرائيلية، أوفرا بينجيو في عام ١٩٩٨، إلى «القيود الچيو استراتيچية العراقية» وتأثيرها على إسرائيل. وكدولة نفطية لها منفذ بحرى ضيق على الخليج (حوالى ٤٠ ميلاً في أحسن الأحوال، عندما كان عمر شط العرب المائي الواصل بين البصرة والخليج مفتوحًا) «كان العراق يشعر دائمًا بالاختناق الاقتصادى»، على حد تعبير بينجيو. وقد حاول التغلب على ذلك من خلال إقامة خط أنابيب يمر عبر الدول المجاورة: تركيا وسوريا والسعودية والكويت. وفي الفترة من ١٩٣٥ وحتى ١٩٤٨، كان العراق، الذي تحكمه بريطانيا، يقوم بشحن النفط إلى فلسطين من خلال كركوك \_ الموصل إلى خط أنابيب حيفا.

واستمر تدفق النفط العراقي إلى فلسطين من عام ١٩٣٢ وحتى انتهاء حرب ١٩٤٨ . ومنذ ذلك الحين، كان أى نظام عراقي يعود ثانية إلى البحر المتوسط من أجل تصدير النفط إلى مناطق مختلفة في العالم مثل أوروپا وأمريكا والتي لم يكن من الممكن الوصول إليها عبر الخليج الفارسي.

كانت خطوط أنابيب النفط العراقية واهتمام إسرائيل بها على قائمة جدول أعمال رامسفيلد عندما عاد إلى بغداد في نهايات مارس ١٩٨٤، بصحبة هاوارد تايشر، مستشار مجلس الأمن القومي الأسبق (والذي قام بعد ذلك بتقديم معلومات حول التقارب الأمريكي العراقي). وكان رامسفيلد يعلم مسبقًا أن الأجواء العراقية يخيم عليها التوتر، بسبب نجاح إيران العسكري، والاستهجان الأمريكي الشعبي لاستخدام العراق للأسلحة الكيميائية في يوم ٥ مارس. وقد صدرت الأوامر إلى رامسفيلد، في واشنطن، لمناقشة رغبة إدارة ريجان في الحصول على اعتمادات من بنك الاستيراد والتصدير من أجل العراق، مع كبار المسئولين العراقيين. وكان ذلك يشتمل على تقديم قروض تبلغ قيمتها ٥٠٠ مليون دولار، يدعمها دافعو الضرائب الأمريكيون، من أجل إنشاء خط أنابيب يمكنه نقل ملايين البراميل من النفط الخام من منطقتي كركوك والموصل إلى ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر، بصورة يومية. وكان الهدف من ذلك إبعاد النفط عن منطقة الحرب في الخليج الفارسي، حيث كان يتم إغراق ناقلات البترول العراقية والإيرانية بواسطة السلاح الجوى للدولتين، وحيث هددت إيران بإغلاق مضيق هرموز، كما كان يمكن أن يؤدي إلى صعوبة وقف مبيعات صدام للنفط وخنقه اقتصاديًا.

وطبقًا لشهادة خطية حديثة من هاوارد تايشر، تمثل أحد موضوعات النقاش في عرض سرى من إسرائيل لتقديم الدعم لصدام حسين، والتي وجدت نفسها محرومة من نفط الخليج الفارسي منذ حرب ١٩٦٧ بين العرب وإسرائيل. وقبل ذلك، كان شاه إيران يرسل النفط إلى إسرائيل عبر ناقلات البترول إلى ميناء إيلات، منذ عام ١٩٥٧. وكان هناك خط أنابيب يبلغ قطره حوالي ٨ بوصات يقوم بنقل النفط من ميناء إيلات إلى بشر سبع، وفي وقت لاحق، تم تعزيز ذلك عن طريق خط أنابيب آخر يصل بين إيلات وأشدود، مما مكن إسرائيل من تصدير نفط الخليج الفارسي. وتم رفض العرض الإسرائيلي الذي جاء به رامسفيلد، ومناقشة إنشاء خط أنابيب بواسطة مؤسسات أمريكية وشركات تنفيذ محلية، دون وجود استثمار إسرائيلي، بحماس شديد (١٣).

وكانت شركة التنفيذ المقترحة، شركة عملاقة للهندسة والإنشاء، وهي مؤسسة بيكتل في كاليفورنيا، والتي كانت تتمتع بتاريخ طويل في تنفيذ مثل هذه المشروعات فى ١٣٥ دولة، من بينها العديد من الدول العربية من ليبيا وحتى السعودية. وكان كل من كاسبر وينبرجر وچورج شولتز قد تقلد مناصب تنفيذية فى الماضى فى شركة بيكتل. وانتقل شولتز مباشرة من بيكتل إلى منصبه كوزير لـ «القاع الضبابى - Foggy Bottom» أو بحر الظلمات، وهو اللقب الأسطورى لوزارة الخارجية.

وقد أعجبت فكرة إنشاء خط الأنابيب صدام إلى حد كبير، ولكنه كان لديه تحفظ واحد، بدا قاتلاً للفكرة بأكملها؛ فقد كان الأنبوب، ولكى يصل إلى العقبة، عليه أن يمر من خلال الأردن وقريبًا جدًا من إسرائيل، مما يجعله هدفًا سهلاً للتخريب الإسرائيلي. (فكان من الممكن أن يكون مرور النفط العراقي الخام بالقرب من ميناء إيلات أمرا مستفزًا للإسرائيليين، خاصة مع عدم قدرتهم على أخذ نصيبهم منه، في حين أنهم يقومون بشراء النفط من أماكن نائية بأسعار عالمية تفوق أسعار النفط العراقي الأكثر جودة). وأراد صدام ضمانًا ملزمًا من الولايات المتحدة بعدم قيام حليفتها إسرائيل بمهاجمة خط الأنابيب. وأخبر طارق عزيز، وزير الخارجية العراقي، ريتشارد مورفي، مساعد وزير الخارجية والخبير بشئون الشرق الأوسط، بأنه في حالة عدم وجود "تدخل أمريكي مباشر» تستطيع واشنطن أن تنسى المشروع بأسره.

وفي واشنطن، مع ذلك، حاولت إدارة ريجان التغلب على اعتراضات بنك الصادرات والواردات بشأن تقديم قروض إلى دولة منغمسة في القتال ويوجد لديها عجز نقدى، كالعراق. ولذلك، فقد طلب من نائب الرئيس، چورچ هيربرت وولكر بوش، الخبير المحنك في شئون النفط والشرق الأوسط، تقديم المساعدة. وأرسل مكتب شولتز، مذكرة خاصة لدونالد جريج، العميل المحنك في الاستخبارات المركزية ومستشار بوش المقرب. وطلب منه أن يقوم بشرح الأمر لرئيس البنك، ويليام دراپر، حيث تبلغ تكلفة خط الأنابيب مليار دولار، و قد حدد العراق والأردن يوم ٢٥ يونيه كموعد نهائي، بالنسبة لبيكتل، للحصول على الموافقة الأمريكية الرسمية والخاصة. وعلى ذلك فإن موافقة البنك مسألة حيوية من أجل المصالح الأمريكية العليا التي تتمثل في ضمان عدم انتصار إيران أو العراق في المعركة والهيمنة على المنطقة. وقد وافق دارپر على طلب زميل دراسته القديم، بوش، وقام في يوم ٢٥ يونيه، بإلغاء رفض البنك وتخصيص قرض قيمته ٥٠٠ مليون دولار من أجل خط الأنابيب (١٤٠).

## أسلحة غربية للعراق

وكان الموضوع الشائك الآخر على جدول أعمال العراق وإيران هو تصدير السلاح لصدام، والذى بدأ فعليًا فى الخفاء. وعلى المستوى الرسمى، تم حظر تقديم الأسلحة أو المعدات العسكرية الأمريكية بصورة مباشرة للعراق. ومع ذلك، فى أبريل ١٩٨٤، طلب قسم رعاية المصالح الأمريكية، فى بغداد، إخطار واشنطن بأخبار المداولات الجارية بين شركة بيل هيلوكوپتر تيكسترون وبين عملاء عراقيين من أجل شراء طائرات هيلوكوپتر. وكان من المفترض أن هذه الطائرات اليست للاستخدام العسكرى، وكان المشترى هو وزير الدفاع العراقى. وفي ديسمبر ١٩٨٢، قامت شركة أوجاستا بيل، الفرع الإيطالي لتيكسترون، بإبلاغ السفارة الأمريكية فى روما بأنها رفضت طلبًا عراقيًا بتحويل طائرات هيلوكوپتر، ثم شرائها من الشركة، إلى طائرات عسكرية. كما أبلغت بتحويل طائرات هيلوكوپتر، ثم شرائها من الشركة، وزارة الخارجية الأمريكية، بطلب عراقى مشابة فى يونيه ١٩٨٣. وعندما تساءل أحد أعضاء الكونجرس فى مارس عراقى مشابة فى يونيه ١٩٨٣. وعندما تساءل أحد أعضاء الكونجرس فى مارس عراقي مشابة وزارة الخارجية قائلة القد افترضنا أن ذلك كان الهدف العراقى ولم نسأل

وفى ربيع عام ١٩٨٤، تورطت إدارة ريجان مع إسرائيل فى تدبير مؤامرة دنيئة كانت مقدمة لمؤامرة أوسع أصبحت تعرف بعد ذلك باسم فضيحة إيران. (حيث قام يعقوب نمرودى وتاجر سلاح ومغامر إيرانى يدعى مانوشير جوربانفار بعقد صفقة مع إسرائيل والولايات المتحدة من أجل مقايضة أسلحة تملكها إسرائيل بالرهائن الأمريكيين الذين يحتجزهم المقاتلون الشيعة فى لبنان)(١٥٥).

وتوضح وثائق أرشيف الأمن القومى، أن الإدارة الأمريكية فى ذلك الوقت كانت تعيد النظر فى سياستها المتعلقة ببيع حاجيات وأغراض الاستهلاك اليومى اللكيانات النووية العراقية. وعلى الرغم من أن الحد من انتشار الأسلحة النووية لم يكن يشكل أبدًا أولوية ملحة بالنسبة لإدارة ريجان، إلا أنه فى عام ١٩٨٤، توصل تحليل قامت به وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع إلى أنه بمجرد الانتهاء من الحرب مع إيران،

سيقوم العراق «بالاستمرار في تطوير قدراته التقليدية والكيميائية الهائلة. ومن المحتمل أيضًا السعى لإنتاج أسلحة نووية »(١٦).

ومع استمرار الصراع مع إيران، كان وكلاء صدام التجاريون يحثون الخطا للحصول على المزيد من الموارد لمواصلة الحرب. وقد وافقت حكومة المملكة المتحدة، برئاسة مارجريت تاتشر، على بيع ملابس واقية من الأسلحة الكيماوية، كما أنها قد غضت طرفها بعد ذلك عن شراء العراق لأنظمة تحكم وقيادة عسكرية إلكترونية تقدر قيمتها بنحو ٦٠٠ مليون دولار من أجل الجيش العراقي. وأصبحت العديد من الشركات البريطانية المورد الأول لصدام في المملكة المتحدة. وفي عام ١٩٨٧، اشترى العراق شركة ماتريكس \_ تشرشل، لتصنيع المعدات، ومؤسسة تكنيكال ديڤيلوپمنت. وساهم ذلك في شراء المواد والمستلزمات اللازمة لبرنامج صدام من أجل تصنيع أسلحة الدمار الشامل، حيث تم العمل من خلال شركة تابعة موجودة في الولايات المتحدة، تسمى أسترا. ويذكر أبو ريش، في كتابه « صدام حسين وسياسة الانتقام» أن شركتي ماتريكس تشرشل وأسترا قد أصبحتا «معتمدتين بصورة كاملة» على التجارة العراقية. وقد تدخلت الحكومة البريطانية عن طريق زرع بعض العاملين بهما لمراقبة العمل داخلهما. وفي أمريكا، استخدم العراقيون شركتي أميركان ستيل إكسپورت والحداد تريدينج وشخصًا من شيلي يدعي كارلوس كارديون تربطه علاقات وثيقة بالاستخبارات المركزية. وكان من المفترض أن يقوم كارديون بالإعداد لبيع قنابل عنقودية وأسلحة تحرمها قوانين الحرب للعراق. وكانت الولايات المتحدة قد وبخت إسرائيل على استخدامها لتلك الأسلحة في غاراتها على جنوب لبنان في عام ١٩٧٨. وإلى جانب شركات الواجهة، التي راقبها الموساد الإسرائيلي عن كثب، وكذلك المبيعات الحكومية الرسمية للأسلحة من جانب فرنسا والاتحاد السوڤييتي ، حصل صدام على الكثير من دعم موردي الأسلحة الرئيسيين في العالم(١٧).

أصبح التعامل مع صدام بالنسبة للأمريكيين أكثر سهولة من خلال استئناف العلاقات الديپلوماسية الأمريكية العراقية في ٢٦ نوڤمبر ١٩٨٤. وقام الرئيس رونالد ريجان بالترحيب بوزير الخارجية العراقي طارق عزيز في البيت الأبيض. وتحول مقر إقامة السفير العراقي في الولايات المتحدة إلى خلية نحل حيث شهد العديد من

اللقاءات بين عزيز وصفوة المجتمع الديبلوماسى فى واشنطن. وذكرت ورقة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية قبل أيام قليلة أن العراق قام بتعليق استخدامه للأسلحة الكيماوية بعد موجة الاعتراضات الأمريكية فى نوڤمبر ١٩٨٣، ولكنه عاد لاستخدامها مرة أخرى فى فبراير من العام التالى. وفى هذا الوقت، كانت إدارة ريجان تناقش الاستخدام العراقى للحرب الكيماوية باعتباره عقبة أمام الإعلان عن العلاقة بين أمريكا والعراق (كما صور أرشيف الأمن القومى ذلك)، الأمر الذى كان يؤدى إلى إعاقة الدعم العسكرى والاستخباراتى الأمريكى. ومع ذلك، فإن انتهاك صدام المستمر والوحشى لحقوق الإنسان داخل العراق، تم التغاضى عنه فى كل التوجيهات الرئاسية لتلك الفترة (١٩٨٠). وكان شغل أمريكا الشاغل هو فقط توسيع نفوذها العسكرى فى الشرق الأوسط والحفاظ على تدفق البترول وحماية مصالح الشريك الإسرائيلى، حتى لو كان هذا الشريك، كما حدث خلال صفقة الأسلحة السرية مع إيران التى عرف باسم إيران جيت، حليفًا غير مثالى.

على نحو رسمى وعلنى كان من المفترض أن المساعدة الأمريكية للعراق مخصصة لشراء الغذاء، وآذنت النتيجة بإساءة استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء الخاص بالأم المتحدة في التسعينيات، والذي اقترح بواسطة الولايات المتحدة من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية التي كان يعاني منها العراق بسبب العقوبات المفروضة عليه بواسطة الأم المتحدة والغرب. وكان ذلك كله مشوبًا بالفساد والصفقات السرية والذي تم التحقيق فيه عام ٢٠٠٤. وعلى نفس النحو أدت «المساعدات الغذائية» إلى توفير أموال أخرى استخدمها العراق في شراء الأسلحة. وبحلول منتصف الثمانينيات قام بنك العمل الوطني الإيطالي الموجود في أطلانطا بولاية چورچيا بزيادة حده الائتماني لصدام بما يزيد عن نصف مليار دولار. وقام مدير البنك المحلى، كريستوفر دروجول، بالبدء في تقديم قروضًا تبعًا لإرشادات «مؤسسة ائتمان السلع» التابعة للحكومة الأمريكية تصل إلى مستوى الضمانات الفيدرالية الأمريكية لقروض البنوك الخاصة. وهذه القروض غير المؤمنة وفرت للعراق ما يزيد عن ٤ مليار دولار، وجعلت صدام قادرًا على مواصلة الحرب حتى أقصى مراحلها على الجانبين عام ١٩٨٨. وبحلول عام قادرًا على مواصلة الحرب حتى أقصى مراحلها على الجانبين عام ١٩٨٨. وبحلول عام قادرًا على مواصلة دارسه مني المجهود الحربي العراقي بنحو ٥ مليار دولار وكما تشير قادرًا على مواصلة دائسهم في المجهود الحربي العراقي بنحو ٥ مليار دولار وكما تشير

لوريتا ناپوليوني في كتابها الحديث الذي يتحدث عن تمويل الإرهاب «الجهاد المعاصر»، تحمل دافع الضرائب الأمريكي بعض القروض التي لم يقم صدام بالطبع بسدادها والتي كانت تضمنها الحكومة الأمريكية (١٩).

#### سخاء صدام مع الفلسطينيين

أدى دعم صدام الأيديولوچى لحرب العصابات الفلسطينية وجماعات المقاومة إلى تخريب جهود إسرائيل لقمع الانتفاضة الفلسطينية في التسعينيات. وقد بدأ صدام في منح عائلات «الشهداء» (القائمين بالتفجيرات الانتحارية) ما يوازى ٢٥ ألف دولار (ومبلغ أقل للمحاولات غير الناجحة وللضحايا من المدنيين العرب الذين يسقطون في الصراع). وفي أوائل السبعينيات كان الصراع بين صدام ومنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات، التي لم يكن لديها الكثير الذي تقدمه للعراق في مقابل معونتها، أصبح خطيرًا لدرجة أن قام صدام بإغلاق مكاتب فتح في بغداد. وكانت الأسباب المعلنة لذلك هي رغبة عرفات المتنامية لقبول قرارات الأم المتحدة الخاصة بالتوصل إلى تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي، ومحاولاته الوصول إلى تفاهم مع الولايات المتحدة.

ولكى يعاقب عرفات، قام صدام بتوجيه الدعم العراقي نحو أبي نضال (صبرى البنا)، المنشقة على حركة فتح والعدو اللدود لعرفات. وأشعل رجال صدام حربًا بين العراق ومنظمة التحرير الفلسطينية في الشرق الأوسط وأوروپا في الفترة من ١٩٧٦ إلى ١٩٧٨ ، كان أهم ما يميزها الاغتيالات. وتم اغتيال مؤيدي الخط السلمي لمنظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل، مثل سعيد حمامي في لندن، الذي اغتاله رجال أبي نضال أو ربجا عملاء صدام. وفي الثالث من يونيه ١٩٨١ قام مسلح فلسطيني ينتمي نضال أو ربجا عملاء صدام. وفي الثالث من يونيه ١٩٨١ قام مسلح فلسطيني ينتمي لحماعة أبي نضال بإطلاق النار على السفير الإسرائيلي في بريطانيا، شلومو أرجوف في لندن. وقامت إسرائيل بإلقاء اللوم على عرفات. وكان ذلك سببًا أساسيًا لقيام إسرائيل باجتياح لبنان بعد أيام قليلة.

بحلول عام ١٩٨٣ ، حاول صدام إظهار تقديره للمعونة الأمريكية من خلال التخفيف من لهجته العدائية تجاه إسرائيل والشروع في إجراء مباحثات سرية ولكنها كانت غير ناجحة للجنوح إلى السلام مع إسرائيل. كما حاول صدام إرضاء البيت الأبيض أثناء حكم ريجان وبعض الشخصيات البارزة مثل واينبرجر وريتشارد مورفي ومواجهة انتقاد رجال الكونجرس الأمريكي، من خلال طرد أبي نضال من بغداد وإصدار أوامره للجماعات الفلسطينية الأخرى الموجودة فيها بالتوقف عن أنشطتها.

تلقى أبو نضال، الذى كانت تأويه سوريا وليبيا فى العديد من الأوقات، كمكافأة عن عدائه لعرفات ورغبته فى تنفيذ أوامر صدام ٤ مليون دولار، وحوالى ١٥ مليون دولار على هيئة سلاح، بالإضافة إلى ٥ مليون دولار علاوة إضافية بعد أن حكمت عليه منظمة فتح بالإعدام. وخلال إقامته فى بغداد، قام أبو نضال بالتوسط لعقد صفقات السلاح بين العراق والعديد من الجماعات المسلحة. وبعد وقت قصير من اندلاع الحرب الإيرانية العراقية عرض على العراق دبابات پولاندية من طراز ٢-٦٠ سوڤييتية الصنع، وقام صدام بإيداع ١١ مليون دولار لحساب أبى نضال فى أحد بنوك سويسرا كدفعة مقدمة. وحينما قام العراقيون بإلغاء الصفقة وطلبوا منهم تقديم قطع مدفعية بدلاً منها فشل أبو نضال فى ذلك واحتفظ بالنقود، وكان هذا أحد الأخطاء التى مدفعية بدلاً منها فشل أبو نضال فى ذلك واحتفظ بالنقود، وكان هذا أحد الأخطاء التى أدت إلى طرده إلى سوريا، حيث واصل جنى الأرباح من كلا الجانبين فى الحرب(٢٠٠).

### الشرطى الطيب والشرطى الشرير

قامت المحللة الإسرائيلية أوفرا بنجيو بتحليل عميق للغموض الذى أحاط بعلاقة صدام بإسرائيل خلال الحرب الطويلة مع العراق، وعلاقة صدام المتقلبة بواشنطن. وكتبت عام ١٩٨٩ تقول: إن تدمير المفاعل النووى العراقى كان بمثابة "ضربة معنوية وعسكرية وسياسية للعراق». وقد أدى إلى فتح "اخساب الإسراتيجى" بين بغداد والقدس مدمرًا هيبة نظام البعث ومشروعه الرمزى خارج العراق وهيبة القوات المسلحة العراقية التى وقفت عاجزة أمام الهجوم. وأضافت الكاتبة الإسرائيلية أن ذلك أدى أيضًا إلى تبديد آمال القوات المسلحة العراقية في الحصول على الخيار النووى في المستقبل. وفي أعوام ١٩٤٨، ١٩٦٧، ١٩٧٣ ا اتخذ العراق مبادرة عسكرية للانضمام إلى العرب في صراعهم ضد الدولة اليهودية، ومع ذلك، فإن الهجوم على المفاعل النووى العراقى قد أعاد زمام المبادرة إلى إسرائيل، وكان على صدام أن يدرك، إذ لم

يلاحظ هذا من قبل، أن إسرائيل تشكل تهديدًا استراتيجيًا حقيقيًا على العراق، وفي نفس الوقت كانت إسرائيل أكثر انفتاحًا على الرغبة الأمريكية لبيع الأسلحة إلى إيران بينما كان الزعماء الإسرائيليون يعلنون أنهم يؤيدون الحرب الطويلة الممتدة بين العراق وإيران من أجل إنهاك الجانبين.

وفي نفس الوقت، كان هناك خط مواز أكثر حرصًا في سياسات صدام. فقد دفعه الصراع الطويل مع إيران إلى السعى نحو الحصول على كل تأييد ممكن خارج وداخل العراق وعلى ذلك قام بتحويل طاقته بعيدًا عن الصراع العربي \_ الإسرائيلي. وأدرك صدام أن تبنى سياسة أكثر اعتدالاً تجاه إسرائيل هو ثمن يجب أن يدفعه لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة. كما كان يأمل أن يمنع وصول الأسلحة الإسرائيلية إلى إيران والحصول على تأكيد ضمني من إسرائيل بإقامة خط أنابيب بترول يمر من شمال العراق إلى العقبة. وبدأ صدام يتحدث عن «الإسرائيليين» كشعب (ليس كدولة إسرائيل) كما صورته بعض وسائل الإعلام عندما أشار في ٧ يناير ١٩٨٣ عن «شروط الأمن». وهذه العبارة قالها لعضو الكونجرس الأمريكي استيفان سولارز، الرجل القوى في وزارة الخارجية الأمريكية ذلك الوقت. وأعلن وزير الخارجية العراقي طارق عزيز والمندوب الدائم للعراق لدي الأم المتحدة نزار حمدون أن العراق لا يعارض أي تسوية سلمية للقضية الفلسطينية ولا يرغب في اندلاع حرب عربية \_ إسرائيلية جديدة. وفي وقت لاحق كانت هناك شائعات تتحدث عن وجود محادثات سرية بين العراق وإسرائيل عام ١٩٨٧ وأكد هذه المباحثات حسين كامل حسن، ابن عم صدام وزوج ابنته، الذي انشق عنه وسافر إلى الأردن في أغسطس ١٩٩٥. وأكد أن هذا المنهج العراقي تجاه إسرائيل بدأ بحلول عام ١٩٧٨.

إن الشكوك تجاه موقف صدام حسين بالنسبة لإسرائيل خلال السنوات والشهور الأخيرة للحرب الإيرانية العراقية في عامى ١٩٨٧ و ١٩٨٨ جعلت بعض الزعماء الإسرائيليين البارزين، مثل شمعون بيريز، الذي كان في ذلك الوقت يشغل منصب نائب رئيس الوزراء، يعيدون تقييمهم لسياسة إسرائيل. وأعلن بيريز ومن على شاكلته أن السياسة المبكرة لديڤيد بن جوريون رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق في الخمسينيات والخاصة بالتحالف بقدر الإمكان مع الدول الإقليمية غير العربية مثل تركيا

وإثيوبيا أو شاه إيران، قد أصبحت مناقضة للتاريخ. فعلى الرغم من الصفقات السرية لنمرودى وشخصيات أخرى في إدارة ريجان مثل الكولونيل أوليڤر نورث والأدميرال چون پوينديكستر، التي أدت إلى مقايضة «الرهائن بالأسلحة» عبر وسطاء إسرائيليين (والتي أصبحت بعد ذلك مباشرة) مع إيران الثورة، فإن العداء الإيراني لإسرائيل لم تخف وتيرته. وعلى ذلك فقد رأوا أن اتخاذ موقف مناصر للعراق يمكن أن يدفع بعملية السلام العربية \_ الإسرائيلية إلى الأمام. وكانت الانتفاضة الفلسطينية الأولى، التي اندلعت في غزة عام ١٩٨٧، تجذب المزيد من الاهتمام العالمي لهذه العملية. كما رأى بيريز أن إبداء بعض المودة تجاه صدام أثناء الظروف التي كان يعاني فيها من الحرب يمكن أن يجعله أكثر اعتدالاً تجاه إسرائيل.

سرعان ما أثبتت كلمات صدام وأفعاله كذب النظرية الإسرائيلية. ولكن آمال بعض الإسرائيليين في أن يكون صدام «شخصًا ما يمكن التعامل معه» كانت سببًا في الصدمة التي أصيبوا بها حينما قام صدام بقصف إسرائيل بالصواريخ خلال عملية «عاصفة الصحراء» عام ١٩٩١.

كان هناك دائمًا العديد من الدلائل التى تنم عن النوايا الحقيقية لصدام تجاه إسرائيل، فبعد الغارة الإسرائيلية مباشرة على المفاعل النووى العراقى فى يونيه 1941، أعلن صدام أن هذا الهجوم لن يثنى العراق عن المضى قدمًا لتحقيق أهدافه، وأنه سوف يقوم بتحويل النظريات إلى واقع. كما قام بمناشدة الدول الأخرى لكى تساعد العرب فى حيازة «السلاح النووى» وأكدت إذاعة بغداد، التى كنت أقوم بمتابعتها خلال الشهور التى قضيتها فى البحث فى معهد كارنيجى فى واشنطن، أن صدام يواصل الاتصال بالدول الصديقة لتحقيق هذه الغاية. (وهذه الدول على الأرجح تضم پاكستان والبرازيل والأرچنتين، وكانت الأخيرة تتعاون مع العراق بالفعل لتطوير الصاروخ «كوندور» طويل المدى) كما كان يسعى إلى الحصول على بالفعل لتطوير الصاروخ «كوندور» طويل المدى) كما كان يسعى إلى الحصول على «نوع من السلاح يمكنه من جعل إسرائيل تحجم عن توجيه أى ضربة له».

وبعد مضى ثمانية أعوام على حربه مع إيران، كان صدام يشتبك مع إسرائيل مرة أخرى. فقد أعلنت الصحف العراقية الرسمية في يومي ١٤ و ٢٩ مارس ١٩٨٩ أن

العراق يمتلك بالفعل «صواريخ طويلة المدى قادرة على الوصول إلى الكيان الصهيوني وتدميره في العمق». وتنبأت أن إسرائيل لن يكون لها وجود مع نهاية القرن العشرين.

وبعد مرور عام، وخلال سعيه لغزو الكويت في أغسطس ١٩٩٠، قام صدام بتصعيد لهجته العدائية تجاه إسرائيل على نحو أدى إلى دق أجراس الخطر في القدس، وتردد صداها في واشنطن. وأعلن صدام أنه إذا قامت إسرائيل بأى هجمات جديدة على العراق فإنه «سيحرق نصف إسرائيل»(٢١).

وقد شهد العقد الأخير بداية انحدار وسقوط صدام حسين. وهذا الموضوع وافتقاد الترابط العسكري والسياسي والأيديولوچي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في الشرق الأوسط هو محور اهتمامنا التالي.

الفصل العاشر من القدس إلى واشنطن، تقوية وتأكيد التحالف



لصوير أحهد ياسين لويلر @Ahmedyassin90 مناً مناً تقيل وفرسين. وتفسيرها «منا: أحصى الله أيام ملكك وأنهاه. تقيل: وُزنْتَ بالموازين فوجدت ناقصاً. فرس: شُطرت مملكتك وأعطيت لمادى وفارس.

(النبى دانيال بشرح لملك بابل بيلشاصر الكتابة السحرية التى ظهرت على جدار القصر). سفر دانيال ٥: ٢٥- ٢٨(\*)

بمجرد انتهاء الحرب الإيرانية العراقية ، وقد أصبحت كلتا الدولتين المتحاربتين في حالة من الضعف الشديد، تنفس المخططون الاستراتيچيون الغربيون الصعداء وشعروا بالارتياح . وفي إسرائيل كان الارتياح مبررًا . فقد كانت المؤسسة الاستخباراتية الإسرائيلية ترى [في السابق] أنه في حالة نشوب حرب جديدة على نطاق واسع بين العرب وإسرائيل ، فإن العراق سيرسل مرة أخرى قوات عسكرية للمشاركة في الحرب، وفي هذه المرة سيزود «الجبهة الشرقية» العربية التي تتشكل بالتحالف مع سوريا والأردن بأسلحة الدمار الشامل . كما كانوا يعتقدون باحتمال أن تكون هذه القوة العراقية أكثر خطورة من القوة التي شاركت في حربي ١٩٤٨ ، ١٩٦٧ أو حتى في حرب ١٩٧٧ . وقد تكبدت العراق مثلها في ذلك مثل إيران أكثر من نصف مليون قتيل ومعاق . لكنها كانت لا تزال تمتلك قوة عسكرية كبيرة ، بحسب ما نقرأه على الأقل ، حيث كان بإمكانها أن تحشد في ميدان المعارك عشر فرق أو أكثر من القوات المسلحة والآليات العسكرية وقوة ضاربة خطيرة من الصواريخ والطائرات ، وجميعها مزودة بأسلحة كيميائية وبيولوچية ، كما كان يعتقد المحللون الإسرائيليون .

<sup>(\*)</sup> في النص الأصلي ذكر المؤلف أن الإصحاح هو ٦ وأن الآيات من ٢٤ \_ ٢٨ \_ المترجم.

كان هناك شيء آخر مثار قلق للإسرائيليين وهو إمكانية قيام تحالف عراقي أردني يؤدى إلى نشر أعداد كبيرة من القوات العراقية في الأردن. وفي النصف الأول من عام ١٩٨٩، اكتشفت المخابرات الإسرائيلية، وبمساعدة من نظام مراقبة الأقمار الصناعية الأمريكي، دون شك، قيام ضباط عراقيين رفيعي المستوى بعدة زيارات على الحدود الأردنية العراقية، وتعاون مخابراتي بين عَمَّان و بغداد، ومقاتلات أردنية ترافق القوات الجوية العراقية في رحلات جوية استطلاعية للقيام بمهام التصوير الجوى.

اقترح قادة عسكريون كبار ، مثل الميجور چنرال إبراهام تامير الذي كان يشغل في السابق منصب مدير فرع التخطيط في جيش الدفاع الإسرائيلي، أن تتخلى إسرائيل عن الجزء المتعلق بإيران من المبدأ القديم الذي كانت تنتهجه وهو استخدام التحالفات "الخارجية" وأن تتوقف عن دعم إيران في حربها مع العراق. حيث كانوا يعتقدون أن إيران قد أصبحت أكثر خطورة على إسرائيل من العراق. وكان بعض كبار القادة الإسرائيليين، وربما كان شمعون بيريز من بينهم، يعتقدون بأمل شديد بإمكانية إخراج صدام من دائرة «الرافضين» العرب، وبإمكانية إقناعه بمفهوم التسوية السلمية الشاملة بين العرب وإسرائيل. وقد ذكرت بعض التقارير أن الچنرال تامير شارك في محادثات سرية في عامي ١٩٨٨ و ١٩٨٩ مع وزير الخارجية العراقي طارق عزيز، وسعدون حمادي نائب رئيس الوزراء، و نزار حمدون مساعد وزير الخارجية، ومسئول عراقي رابع رفيع المستوى، قد يكون برزان التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام، و ذلك في منازل خاصة «ببعض الأصدقاء» في نيويورك وأوروپا. (ذكرت مصادر كردية، لم تؤكدها مصادر أخرى، في تقرير لها أن برزان بصفته المبعوث العراقي للأمم المتحدة في چينيف، كان بمثابة قناة الاتصال بين الرئيس الأمريكي چورچ بوش الأب وصدام في عام ١٩٩١ عقب حرب الكويت.) ولكن محادثات تامير لم تسفر عن شيء هام(١).

# الصواريخ و « المدافع العملاقة » و الأرباح

في خلال تلك الفترة، كان المحللون في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والغربية يشعرون بالقلق بسبب مساعي صدام لشراء وتطوير مدافع عملاقة وصواريخ بعيدة المدى. ولكن الأعمال التى قام بها العراقيون لتطوير هذه الأسلحة و صناعتها، مع فنيين كنديين وأرچنتينين وألمان وفنيين من دول خارجية أخرى باءت بالفشل. وكان الاتحاد السوڤييتى قد سبق أن أمد العراق بعدة مئات من صواريخ سكود التى استخدمت ضد إيران في أثناء الحرب الإيرانية العراقية . وفي شهر مايو من عام ١٩٨٧ ضربت المدمرة الأمريكية «ستارك» في الخليج ليلا بواسطة صاروخين، ربما من طراز في خرسيس» الفرنسي الصنع، تم إطلاقهما من طائرة عراقية «بطريق الخطأ» مما أدى إلى إصابتها بأضرار جسيمة . وكانت تلك هي الفترة التي كانت البحرية الأمريكية تقوم فيها، بهدف مساعدة العراق، بمرافقة السفن الكويتية التي تحمل شحنات ذات أهمية حيوية بالغة للمجهود الحربي العراقي، ومن ثم فقد كانت عرضة لهجمات متكررة من الطيران الإيراني أو من زوارق الصواريخ السريعة . وقد لقي سبعة وثلاثون بحاراً أمريكيًا مصرعهم وأصيب العشرات غيرهم على متن «ستارك» (٢٠). وتم إصلاح المدمرة، وفي النهاية استطاعت أسر الضحايا التي غمرها الحزن الضغط على إدارة المحصول على اعتذار من العراق بسبب «الخطأ» الذي وقع فيه، بالإضافة إلى ريجان للحصول على اعتذار من العراق بسبب «الخطأ» الذي وقع فيه، بالإضافة إلى الحصول على بعض التعويضات المالية من العراق .

وفى الوقت الذى كانت الولايات المتحدة تصارع فيه من أجل دورها الجديد فى أواخر القرن العشرين كقوة بحرية أساسية فى الخليج العربى، كانت أجهزة المخابرات الإسرائيلية تركز على ما لدى العراق من أسلحة دمار شامل بالفعل، وما يمكن امتلاكه منها. وفى عام ١٩٨٧ كان كل من حسين كامل، صهر صدام الذى تولى فيما بعد مهام تسليح الجيش، ونائبه العالم العراقى الكبير عامر السعدى الذى يتميز باللطف والثقافة، والذى أصبح مألوفًا فيما بعد بطلاقته فى الحديث بالإنجليزية وطبعه الودود لدى الملايين من مشاهدى التليفزيون فى الغرب أثناء فترة شدة الاندفاع نحو الحرب فى عام ٢٠٠٣، قد قاما بالاتصال بالكندى الشهير جيرالد بول. فقد كانا يدركان عبقريته فى مجالات معينة مثل الصواريخ الباليستية، والمركبات المستخدمة فى برامج الفضاء، والأفرع الأخرى من تكنولوچيا الأسلحة التى أدى فيها بول خدمات جليلة ليس لوطنه كندا فقط، بل أيضًا للپنتاجون ولجنوب أفريقيا. كما كان بول يعمل أيضًا كمحاضر فى الجيش الإسرائيلى فى مجال الأسلحة عالية التقنية.

بعد المباحثات التي أجراها بول في العراق حول تطوير مدى صواريخ سكود الموجودة لدى صدام، وحول تصميم صاروخ ثلاثي المراحل ينطلق إلى الفضاء لحمل الأقمار الصناعية، قال بول لمضيفيه العراقيين إن بإمكانه صنع «مدفع عملاق» بتكلفة تبلغ حوالي ثلاثة ملايين دولار تقريبًا، وأن تصميمات المدافع التي يفكر الپنتاجون في صنعها في ذلك الوقت متخلفة مقارنة بهذا المدفع، وسوف يمكنه إطلاق أقمار صناعية في الفضاء لصالح العراق ولحساب دول عربية أخرى. وكان صدام قد استثمر بالفعل أكثر من ٢٠٠ مليون دولار في مشروع الصاروخ الذي أطلق عليه سعد ١٦. وقامت شركات أمريكية بتزويده ببعض المعدات اللازمة لصنعه. كما ساهمت كل من فرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا فيه أيضًا. وذكرت التقارير أن شركة «جيلدميستر»، وهي شركة ألمانية نمساوية ، هي الشركة الرئيسية في صناعته . ومن ناحية أخرى فإن كلاً من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا الغربية وإيطاليا واليابان وبريطانيا قاموا في شهر أبريل ١٩٨٧ بالتوقيع على اتفاقية الحد من انتشار تكنولوچيا الصواريخ، وبمقتضاها تم فرض الحظر على تصدير معظم أنواع الصواريخ ومكوناتها. ويبدو أن عامر السعدى قد استطاع إقناع بول بأن إسرائيل أصبحت تتمتع من خلال عدم انضمامها للاتفاقية بميزة غير عادلة تتفوق بها على العرب. وتقدم العراق عن طريق وسطاء وتحت إشراف عام من بول بطلبيات لشراء الأجزاء اللازمة لتصنيع مدفع عملاق يبلغ مداه ٣٥٠ ميل من الخارج، وبدأت أعمال تجميع هذه الأجزاء. كما بدأت المخابرات الإسرائيلية في تعقب آثار بول وعائلته وتتبع خطواتهم. وفي الفترة من عام ١٩٨٨ حتى عام ١٩٩٠، حيث كان يجري الاستعداد لغزو الكويت من جانب العراق، تعاونت وكالات استخبارية أخرى مع إسرائيل لعرقلة وتجريم الجهود العراقية للحصول على أسلحة الدمار الشامل. وفي شهر مارس عام ١٩٩٠، احتجزت الجمارك الأمريكية شحنة تحتوى على وسائل تفجير للقنابل النووية يطلق عليها «كرايترون» وذلك في عملية احتيال تورطت فيها شركتان بريطانيتان.

فى شهر أبريل عام ١٩٩٠، توقف مشروع بول لإنتاج المدفع العملاق عندما تمكنت الشرطة فى بريطانيا وإيطاليا وتركيا واليونان من إلقاء القبض على شحنات تحتوى على أنابيب فولاذية ضخمة . وبعد ذلك تم تقديم مسئولين من شركتى «شيفيلد فورجماستر المحدودة» و «وولتر سومرز المحدودة» للمحاكمة أمام المحاكم البريطانية بتهمة المساعدة

فى تصدير أسلحة بشكل غير قانونى إلى العراق. وبعد تلقى بول عدة تحذيرات بشكل مهذب، ولكنه لا يخلو من الصراحة والوضوح، بالكف عن العمل الذى يقوم به، قام عدة أفراد (من عملاء الموساد، بحسب التقارير الإخبارية الأوروپية التى تم نشرها على نطاق واسع فى وسائل الإعلام الإسرائيلى) بإرسال عدد من المسلحين إلى منزله فى بلجيكا فى ٢٢ مارس عام ١٩٩٠ حيث تم اغتياله بإطلاق خمس رصاصات على رأسه ورقبته وظهره (٢).

كان فشل البرنامج الصاروخي العراقي ذي التكلفة العالية، وإجهاض مشروع المدفع العملاق، بمثابة هزيمتين كبيرتين لصدام. وكان من الشائع في وسائل الإعلام الغربية في ذلك الحين التأكيد على ترديد مقولة إن العراق يمتلك رابع أكبر جيش في العالم، حيث لديه حوالي ٨٠٠ طائرة مقاتلة وما يزيد عن ٥٠٠٠ دبابة. وكانت مبيعات الاتحاد السوڤييتي من الأسلحة للعراق منذ سنوات الستينيات تقدر بحوالي ١٠ بلايين دولار. وعندما شن التحالف الذي كانت تقوده الولايات المتحدة الحرب على العراق في عام ٢٠٠٣ ، كان العراق ما يزال مدينًا لروسيا بمعظم هذا المبلغ. وكانت فرنسا قد باعت للعراق أسلحة بحوالي ٥ مليار دولار ؛ وبريطانيا بحوالي مليار دولار والشركات الأمريكية بحوالي ٥ مليار دولار. وكان وزير الخارجية الألماني هانز ديتريتش جينشر أول من كان واضحًا في هذا الموضوع، حيث اعترف دون أن يورد في قوله قيمًا مالية، أن فنيين ألمان قاموا بمساعدة العراق على زيادة مدى صواريخ سكود الموجودة لديه حتى تتمكن من الوصول إلى إسرائيل (وهذا ما تم بالفعل في شهر فبراير من عام ١٩٩١ أي بعد ذلك بفترة قليلة). وفي النهاية توصلت التحقيقات الرسمية في ألمانيا إلى أن ما يزيد عن ١١٠ شركة ألمانية خرقت الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة لبغداد(١).

### صدام يدبر أزمة الكويت

مع مرور الوقت انفجرت أزمة الكويت في عام ١٩٩٠، وكان ينبغي على صدام مثلما حدث لملك بابل «بيلشاصر»، كما ورد في العهد القديم، أن يرى ما كان مكتوبًا

على الحائط؛ حيث كانت هنالك دلائل وإشارات تدل على معارضة لا هوادة فيها ظهرت في إسرائيل في البداية، ثم في الغرب بعد ذلك. حتى لو أنه كان قد رآها بالفعل، فإنه لن يعرها أي اهتمام. وفي بداية عام ١٩٩٠ بدأ العراق بتوجيه الاتهام لكل من الكويت والسعودية بزيادة إنتاجهما من البترول بشكل متعمد مما أدى إلى تخفيض أسعاره العالمية. وترتب على ذلك انخفاض دخل العراق بقيمة تعادل المبلغ المطلوب للوفاء بسداد ديونه العسكرية الضخمة ، حيث كان هذا المبلغ يصل إلى حوالي ٧ مليار دولار سنويًا. ولم تمنع هذه العبارات الحادة «چون كيلي» مساعد وزير الخارجية الأمريكي من القيام بزيارة صدام في بغداد يوم ١٢ فبراير من عام ١٩٩٠، وأن يؤكد له أن إدارة چورچ بوش الأب تعتبره «قوة معتدلة» وأنها ترغب في تحسين العلاقات بينهما. ومع ذلك وفي مؤتمر عربي عقد في عَمّان في ٢٤ فبراير من عام ١٩٩٠، دعا صدام الولايات المتحدة بطريقة غاضبة إلى سحب قواتها البحرية من الخليج (وهي القوات التي كانت تقوم بحماية المصالح البحرية والتجارية العراقية وتدافع عنها منذ عامين اثنين فقط). كما ندد بدعم الولايات المتحدة لإسرائيل داعيًا الدول العربية إلى وضع خطة عملية لإنشاء قاعدة لقوة عربية يمكنها مواجهة الغرب وإسرائيل. ولكن اهتمام واشنطن بهذا الحديث كان أقل بكثير جدًا من اهتمامها بتهديد صدام في الثاني من شهر أبريل بحرق «نصف إسرائيل» باستخدام أسلحته الكيميائية إذا قامت إسرائيل بضرب صناعاته التعدينية.

كانت إدارة بوش منشغلة بعملية توحيد ألمانيا التى كانت تجرى فى ذلك الوقت وبالإعداد للقاء القمة الذى يجمع بين بوش وجورباتشوف. وفى اليوم الثانى عشر من أبريل كان السيناتور «روبرت دول» عن ولاية كانساس يترأس وفداً مكونًا من بعض أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب إلى بغداد. وقد أبدى دول قلقه من برامج صدام لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، ولكنه طمأن صدام بأنه قدتم فصل صحفى يعمل فى جريدة صوت أمريكا بسبب مقال يعبر فيه عن رأيه وانتقد فيه صدام بحدة. ولكن يبدو أن كلاً من الرئيس چورج بوش ووزير الخارجية چيمس بيكر كانا يعتقدان بعدم وجود تهديد خطير بنشوب الحرب، وكلاهما كان على علاقة وثيقة بصناعة البترول فى الولايات المتحدة (٥).

في نهاية شهر يونيه تمكنت من الحصول على موافقة على إجراء مقابلة مع صدام حسين في برنامج Prime Time Live الذي يذاع على قناة ABC الإخبارية، وقد تم ذلك من خلال تدخلي بصورة شخصية مع الملك حسين الذي كان غالبًا ما يتشاور مع صدام، وكان على علم بأن هناك أزمة خطيرة آخذة في التصاعد. وقد قام الملك حسين بالاتصال بأحد الأشخاص بمن يشغلون موقعا ما على القمة في بغداد (ربما كان ذلك الشخص صدام نفسه أو طارق عزيز) الذي قام بدوره بالإعداد للمقابلة. وكانت هذه تقريبًا أول مرة يتم إجراء مقابلة فيها مع صدام في قناة تليفزيونية أمريكية منذعام ١٩٧٩ . أرسلت قناة ABC إلى بغداد واحدة من بين أهم المعلقين فيها وهي دايان سوير ومعها عدد كبير من الأفراد، بينهم ثلاثة أطقم كاميرات كاملة ومخرج ومهندسون ومنتجون ميدانيون. وبالنسبة لي فقد سافرت معهم وكان مسموحًا لي بالمتابعة والمشاهدة فقط بدون أن أشارك في شيء، كما لم يتم استشارتي في تحرير البرنامج أو في عمل المونتاج وإخراجه في شكله النهائي. وكان قد سبق لي الالتقاء بنائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان في عام ١٩٨٧ وشكالي بمرارة بسبب قيام الولايات المتحدة وإسرائيل بخيانة العراق، وذلك عن طريق مساعدتهما لإيران سراً في الحرب، ولكن لم يسبق لي أن التقيت بصدام قبل ذلك. وعندما قام فريق قناة ABC بمصافحته قبل مأدبة الغداء، ثم بعد ذلك وقف الجميع لالتقاط صورة جماعية كبيرة يتوسطها صدام، شعرت بالقشعريرة من ابتسامة صدام الساخرة وتركيز نظرته بطريقة لا تدعو إلى الاطمئنان. حيث يبدو وكأنه يحدق فيك لكنه يركز على مكان ما في الفراغ البعيد.

كان صدام يجيب على أسئلة دايان سوير وبجواره المترجم الخاص لفترة تزيد عن ساعتين، مع راحتين قصيرتين. وكان الفريق الذي يعمل في ذلك البرنامج التليفزيوني قد أجرى دراسة دقيقة للأسئلة التي سيتم توجيهها إليه. وأجاب صدام على كل الأسئلة بدون الرجوع إلى مذكرات موجزة أمامه أو إلى مستشارين رفيعي المستوى متواجدين بجانبه. وفيما يتعلق بالأسئلة المباشرة الصريحة التي وجهت إليه، مثل «هل قمت حقيقة بقتل أصدقاء ومعاونين سابقين لك بيديك؟» كان رده ملتويًا (في إجابته عن هذا السؤال رد بقوله «كلا» بشكل مقتضب، وهي إجابة كاذبة بالطبع). وقد أثار فينا موجة من التجهم رغم ما كان في الأمر من الإثارة التي عبرنا عنها في صمت عند

سؤاله «لماذا تقوم بإعدام البعثيين الذين يتركون الحزب؟» حيث أجاب بقوله: إننا لا نعدم إلا العسكريين منهم فقط.

أما الأسئلة التي كانت قاطعة وحرجة حول صراعه المرير مع الكويت ـ ومن بينها سؤاله عن ادعاء العراق القديم بأن الكويت ضمن مناطقه \_ وتكرار شكواه حول أسعار البترول والاتهامات التي وجهوها إلى الكويت بسرقة البترول العراقي من خلال الحفر الأفقى على الحدود للوصول إلى الجزء العراقي من حقل بترول الرميلة الذي يقع على الخط الحدودي الفاصل بين العراق والكويت، فإنه كان يجيب بحذر وكان يسهب في التفاصيل عادة. وعندما انتهى اللقاء وكان علينا أن نحزم أمتعتنا ونتوجه نحو المطار (انتهى الترحيب بنا بانتهاء المقابلة)، وغادرت المكان وأنا في حالة من القناعة بأن صدام لديه نية تامة لشن الحرب على الكويت. وعدت إلى قاعدتي في لندن وتم عمل المونتاج للفيلم في نيويورك حتى أصبحت مدة بث البرنامج لا تزيد عن ٢٠ دقيقة. وأما الأسئلة الخاصة بتصرفات صدام الشخصية مثل إعدامه لأصدقائه فقد استخدمت في برنامج آخر تمت إذاعته بعد ذلك بأسبوع. وعلى أية حال فقدتم حذف إجابات كثيرة حول الموضوعات الجوهرية ذات الصلة بالكويت وغيرها. وقد أدى ذلك إلى حرمان المساهدين من تكوين فكرة واضحة جدًا عما كان صدام ينوي أن يفعله. وأثناء تحليق الطائرة بنا في رحلة العودة من بغداد، كنت أشعر بالضيق بسبب عدم السماح لي بلقاء أپريل جلاسبي سفيرة الولايات المتحدة في بغداد، والتي كانت قد جمعتني بها صداقة سابقة، وكانت ترغب في الحصول بأي طريقة على إيجاز لما دار في لقاء صدام. وقد زاد من شدة إحباطها أنها حينما أجرت لقاءها الشهير مع صدام في ٢٥ يوليه، والذي أذيع على نحو جيد في وسائل الإعلام، رفضت قناة ABC الإخبارية إعطاءها الأجزاء الهامة التي تم حذفها من المقابلة والتي كانت تدور حول مسائل هامة تتعلق بالحرب والسلام؛ وذلك لأن السياسة الصارمة التي تتبعها هذه الشبكة الإخبارية تقضي بضرورة عدم إعطاء مشاهد تحتوى على تجاوزات أو أجزاء محذوفة من أي برنامج لأي شخص. وفي مناسبة تالية جمعتني بها في إسرائيل، حيث أدى عزوفها عن الأضواء في واشنطن إلى العمل في منصب مؤقت بإدارة وكالة الأم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين UNWRA، أخبرتني أپريل جلاسپي أنها في لقائها مع صدام في ٢٥ يوليه

كان من المتعين عليها أن تتبع التعليمات التي كانت تأتيها من چيمس بيكر عبر وسائل الاتصال.

وبعد مرور عدة شهور بعد ذلك، وعندما سمحت وزارة الخارجية لأپريل أن تكسر حاجز الصمت الطويل الذي كان مفروضًا عليها بشكل رسمى، مما تسبب في تعرضها إلى اللوم بزعم إعطائها «الضوء الأخضر» لصدام لغزو الكويت، ظهرت أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وقالت: إن النسخة العراقية للمقابلة التي تمت مع صدام في يوم ٢٥ يوليه تعرضت للمونتاج بواسطة العراقيين قبل إذاعتها، حيث تم حذف الأجزاء التي كانت تحتوى على التحذيرات التي وجهتها لصدام ضد استخدام العنف في حل المشكلات القائمة مع الكويت، وكان صدام قد تلقى أثناء الحوار اتصالاً هاتفيًا من الرئيس المصرى حسني مبارك. وقد وعد صدام خلاله مبارك بعدم الهجوم على الكويت، وتم حذف ذلك من النسخة العراقية أيضًا (١٠).

## إسرائيل و « عاصفة الصحراء »

إن الخلفية الديپلوماسية للحرب والتحذيرات الاستخباراتية التي تنبأت بوقوع الحرب وتم تجاهلها كانت تتردد باستفاضة في كل مكان، والأمر الذي يجب أن يستحوذ على اهتمامنا هو الدور الإسرائيلي (وهو الذي يمكن أن نعتبره في جوانب معينة اللا دور) في الأشهر الستة التي كان يجرى فيها الاستعداد لعملية عاصفة الصحراء، وفي أثناء الحرب نفسها، التي استمرت من شهر يناير حتى شهر مارس من عام ١٩٩١.

منذ بداية الأزمة، حاول صدام أن يجر إسرائيل إلى المواجهة التى افتعلها مع الكويت. وفي بغداد في التاسع من أغسطس عام ١٩٩٠، أى بعد مرور أسبوع على غزو الكويت، فشلت محاولة قام بها ياسر عرفات وأبو إياد (صلاح خلف) في إقناع صدام بحضور اجتماع قمة يضم عشرين زعيمًا عربيا يعقد في القاهرة في اليوم التالى. ولكن صدام هدد بأنه في حالة تعرضه للضغط من جانب العرب للانسحاب من الكويت فإنه سيجر إسرائيل إلى الحرب، وبذلك ينفرط عقد التحالف العربي. وقال: "إنني سوف أقوم بالهجوم على أسرائيل في اللحظة التي يتم الهجوم على فيها،

وسوف نعتبر العدوان على العراق مؤامرة أمريكية صهيونية». ولم يحضر صدام المؤتمر. وأدى مؤتمر القمة إلى زيادة حدة التوتر. وكان الاجتماع الذى قمت بتغطيته شديد السوء، لدرجة أن طه ياسين رمضان، الذى كان أحد أعضاء الوفد العراقى، ألقى أحد أطباق الطعام على الأمير سعد ولى عهد الكويت أثناء مأدبة الغداء، وكاد الطبق أن يصيبه. وفى مشاجرات أخرى غاضبة لكنها لم تصل إلى القتل، قام أعضاء من وفود أخرى بقذف الخبز على بعضهم البعض وأصيب أحد الوزراء الكويتيين بالإغماء نتيجة إصابته بحالة من الصدمة العصبية. وفيما يتعلق بالبيان الختامى الذى كان يدعو صدام لسحب قواته من الكويت، فقد تعرض للهجوم عليه من بعض الوفود بدعوى أن الأمريكيين هم الذين كتبوا مسودته باللغة الإنجليزية في سفارة الولايات المتحدة، وقت ترجمته في عجالة بلغة عربية ركيكة (٧).

وفى الفترة التى جرى فيها الاستعداد للحرب، أصر صدام حسين بشكل علنى على ربط مشكلة الكويت بالصراع العربى الإسرائيلى، وأن حل هذه المشكلة مرتبط بالاحتلال الإسرائيلى المستمر للأراضى الفلسطينية. وطالب برفع العقوبات الاقتصادية والحظر اللذين تم فرضهما على العراق من جانب الأم المتحدة، وبضرورة أن تحل قوات عربية محل قوات الولايات المتحدة التى كانت تتدافع نحو المملكة العربية السعودية فى ذلك الوقت. أما فى إسرائيل، فقد ندد رئيس الوزراء الإسرائيلى إسحاق شامير بحديث صدام عن مسألة الربط بين المشكلتين، ووصفه بالمناورة التى يقوم بها صدام لإضعاف التحالف الدولى ضده. وفى شهر أكتوبر، حاول صدام أن يستغل فرصة العنف الذى اندلع فى الفترة السابقة فى القدس عندما قامت الشرطة الإسرائيلية بإطلاق النار على بعض مثيرى الشغب من العرب عند جبل الهيكل الذى يعتبره كل من العرب واليهود مقدسًا. حيث زعم صدام فى خطاب له أن العراق يمتلك صاروخًا العرب واليهود مقدسًا. حيث زعم صدام فى خطاب له أن العراق يمتلك صاروخًا أطلق عليه اسم الهاجرة. كما كرر تحذيره بضرب إسرائيل إذا تم الهجوم عليه.

وجدت إسرائيل نفسها في ذلك الوقت في وضع لا تحسد عليه ، حيث كانت في مواجهة كل من حليفتها الولايات المتحدة وعدوها القديم العراق. فقد أثارت سياسات الاستيطان الإسرائيلية في المناطق المحتلة غضب كل من الرئيس بوش ووزير الخارجية بيكر. وكانت إسرائيل تشعر بأنها تواجه تهديدًا خطيرًا من صواريخ سكود التي

يمتلكها صدام. وبدأ الأطفال في المدارس الإسرائيلية عامهم الدراسي ١٩٩١/ ١٩٩٩ بالتدريب على استخدام وسائل التصرف في حالة وقوع هجوم كيميائي وعلى اتباع تعليمات ارتداء القناع الواقي من الغاز. ومنذ شهر يناير عام ١٩٩٠ كان الجنرال داني روتشيلد مساعد مدير المخابرات العسكرية يراقب عن كثب تحركات منصات إطلاق صواريخ سكود إلى مناطق القاعدة 2-H والقاعدة 3-H غربي العراق حيث يمكن لصواريخ سكود أن تصل منها إلى حيفا والقدس وتل أبيب. وقد أعرب الچنرال دان شومورون رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي عن اعتقاده أنه في حالة قيام القوات الجوية الإسرائيلية بمهمات هجومية لقصف منصات إطلاق صواريخ سكود غربي العراق فإن صدام سيرد بالمثل (على خلاف ما حدث بعد الهجوم الذي وقع على المفاعل النووي العراقي في عام ١٩٨٩). ولكن شومورون قال أيضًا لصحيفة يديعوت أحرونوت الذائعة الانتشار بعد حديث صدام: إنه في حالة عدم قيام إسرائيل بضرب صواريخ سكود فمن غير المحتمل أن يقوم العراق بالهجوم على إسرائيل. وقد وصل تعليق شومورون إلى مسامع واشنطن ونال استحسانها وثناءها، وقد نقلت أبريل بعليي ذلك لطارق عزيز.

فى ذلك الوقت كانت العلاقات السياسية بين بوش وشامير بالإضافة إلى الروابط العسكرية الإسرائيلية الأمريكية تمر ببعض المشكلات. ففى أحد اللقاءات التى جمعت بين الجانبين فى شهر أبريل عام ١٩٩٠، وجه الجانب الأمريكي اللوم للإسرائيليين بسبب «المغالاة فى تقدير» الخطر العراقى. أما داڤيد إڤرى الذى تولى ـ حينما كان طيارًا قيادة عملية الهجوم على المفاعل العراقى ثم أصبح يشغل منصبًا إداريًا فى وزارة الدفاع الإسرائيلية، فقد نبه نظراءه فى الپنتاجون إلى ضرورة تركيز المزيد من الانتباه نحو العراق. وفى التاسع عشر من شهر يوليه التقى وزير الدفاع موشيه أرينز نظيره الأمريكى ديك تشينى فى واشنطن. وقد عرض أرينز على تشينى ما وصفه بالدليل على استمرار صدام فى إحراز تقدم فى تخصيب اليورانيوم منذ الهجوم على المفاعل إلى درجة تمكنه من استخدامه فى صنع الأسلحة، ومن ثم فقد أصبح تشينى يدعو إلى ضرورة تحقيق قدر أكبر من التعاون مع إسرائيل. وفى شهر أغسطس من عام ١٩٩٠، ذكرت بعض التقارير أن إڤرى طلب من تشينى «النسيان والعفو» عن الهجوم

الإسرائيلي الهمجي ضد سفينة الاستخبارات الأمريكية ليبرتي قبالة سواحل سيناء في أثناء حرب يونيه ١٩٦٧ والصفح عن هذا العمل، وكانت إسرائيل تصر دائمًا على أن هذه العملية قد وقعت بطريق «الخطأ». كما طلب إقرى من تشيني البدء في تزويد إسرائيل ببيانات آنية لحظة بلحظة من أقمار التجسس الأمريكية وتبادل سمة تعريف الطيران في البلدين وهو ما يطلق عليه شفرات IFF (سمة تمييز القوات الصديقة عن القوات المعادية) وذلك لتجنب حدوث أي مأساة قد تقع بسبب سوء الفهم أو الحوادث أثناء المعارك أو في أوقات التوتر الأخرى. ويبدو أن تشيني لم يوافق على أي من هذين المطلبين.

أدت أعمال العنف التى اندلعت فى جبل الهيكل بالقدس فى شهر أكتوبر ورد الفعل الإسرائيلى العنيف إزاءها، وانضمام السفير الأمريكى فى الأم المتحدة توماس بيكيرينج إلى الأعضاء الآخرين فى مجلس الأمن فى شجبه لتلك الأحداث فى الثامن من أكتوبر، إلى المزيد من تكدير صفو العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة. وعندما أحس صدام بذلك استمر فى وعيده وتهديده لإسرائيل. وفى شهر ديسمبر عام 199 وقبل عيد الميلاد بفترة قصيرة، قام باستدعاء سفرائه فى واشنطن وطوكيو وفى العواصم الأوروبية الكبرى وفى غيرها من العواصم لفترة مؤقتة. وفى يوم ٢٨ ديسمبر أعلن أنه مستعد "لإجراء حوار جاد و بناء"، لكنه واصل الربط بين إجراء أى مباحثات حول انسحابه من الكويت بالتفاوض حول الانسحاب الإسرائيلى من الضفة الغربية وغنة.

وفى ليلة السبت من عطلة الكريسماس، قام مساعد وزير الخارجية الأمريكى لورانس ايجيلبرجر، بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى شامير فى منزله فى القدس، وذلك كى يؤكد له رغبة بوش الملحة بضرورة أن لا تبادر إسرائيل بالقيام بهجوم استباقى ضد العراق، على الرغم من القلق الذى يساورها من الناحية الاستراتيجية والدفاعية. وفى المقابل قال ايجيلبرجر: إن واشنطن ستعتبر أى هجوم عراقى على إسرائيل بمثابة ذريعة للحرب وإنها سترد عليه بالمثل، ولإظهار القلق الخطير من جانب الولايات المتحدة أعلن أنه سيتم شحن بطاريتى صواريخ متطورة من طراز پاتريوت المضادة للصواريخ أو بطاريات صواريخ مضادة للطائرات على وجه السرعة لإسرائيل. وتم

اتخاذ الاسم الكودى «هامر ريك» لخط الاتصال السرى بين وزير الدفاع الأمريكى ماك تشينى ووزير الدفاع الإسرائيلى أرينز . وأصبح الميجور چنرال الأمريكى ماك أرمسترونج همزة الوصل الجديدة مع رئيس الأركان الإسرائيلى الچنرال أقيهو بن نون ، ليحل بذلك محل أحد ضباط القوات الجوية بالقيادة المركزية . وكان بعض الإسرائيليين يعتقدون أن القيادة المركزية الأمريكية التي تقع في تامبا بولاية فلوريدا أقل استجابة للاحتياجات الإسرائيلية مقارنة بالضباط من قيادة واشنطن أو من القيادة الأوروپية ، الذين كانت إسرائيل تتصل بهم عادة فيما يتعلق بالمسائل العسكرية (٨).

في حوالي الساعة الثانية وأربع دقائق صباحًا بتوقيت بغداد (السابعة وأربع دقائق مساءً بتوقيت شرقي الولايات المتحدة) يوم ١٦ يناير، بدأت أولى مراحل عملية عاصفة الصحراء ضد العراق. حيث انطلقت موجات من الطائرات الأمريكية والبريطانية وصواريخ كروز من السفن الحربية التابعة للجيش الأمريكي ودول التحالف الراسية في الخليج، وكانت الطائرات والصواريخ ترعد في سماء بغداد وغيرها من المدن الرئيسية العراقية والمنشأت الدفاعية . وقد تمكنت بعض الطائرات العراقية من الإقلاع لاعتراض القوات المهاجمة. واختار صدام أن يرد بضرب إسرائيل، حسبما قد سبق ووعد بذلك، في وقت مبكر من صباح اليوم التالي السابع عشر من يناير، وتم الهجوم بالصواريخ وليس الطائرات. حيث سقطت سبعة صواريخ سكود على تل أبيب وحيفًا. وسقط صاروخ آخر في الظهران بالسعودية. وانطلقت صافرات الإنذار في إسرائيل معلنة عن هجوم جوى. كما قامت الإذاعة الإسرائيلية بتوجيه أفراد الشعب إلى ارتداء الأقنعة الواقية من الغازات، والاحتماء بالملاجئ التي سبق تجهيزها لهذا الغرض عن طريق إغلاق حجرات المنازل باستخدام أشرطة من البلاستيك للوقاية من الغازات السامة. فقد كان لديهم اعتقاد راسخ بأن صدام سوف يفي بما وعد به بالهجوم عليهم باستخدام المواد الكيميائية . ألم يكن هو الذي فعل ذلك أكثر من مرة بالفعل ضد القوات الإيرانية، وهو أيضًا الذي قتل بهذا الأسلوب أكثر من خمسة آلاف كردي في حلابجة وأماكن أخرى في كردستان العراق؟ وقد أدت صواريخ سكود التي أطلقها صدام في الأسبوع الأول من المعارك الجوية التي جرت في شهر يناير عام ١٩٩٠ إلى قتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من مائة وعشرين.

أسرع الينتاجون بإرسال بطاريات صواريخ پاتريوت التي يبلغ طول الواحد منها سبعة عشر قدمًا ومنصات إطلاقها وأطقم أمريكية إلى إسرائيل. وعلى الرغم من أن الجيش الأمريكي والبحرية الأمريكية قاما بإجراء العديد من المناورات مع إسرائيل منذ الخمسينيات، إلا أن هذه كانت المرة الأولى التي تدافع فيها وحدات من الجيش الأمريكي بطريقة مباشرة عن الأراضي الإسرائيلية. وقد ذكر لي زائيف شيف المؤرخ العسكري الإسرائيلي المخضرم في شهر فبراير عام ٢٠٠٤ أن صواريخ پاتريوت هي بالكاد مجرد نجاح براق. حيث إن الشظايا التي سقطت من بعض صواريخ سكود التي أطلقت على إسرائيل والتي بلغ عددها ٣٩ صاروخًا أدت إلى انطلاق صواريخ پاتريوت لاعتراضها، مما أدى إلى الإضرار بالأرض وخسائر في الأرواح. وبعض رءوس الصواريخ من طراز سكود انفصلت عن الصواريخ في الجو، وقد تسببت إما في حدوث دمار في الأرض، أو أنها لم تنفجر مما استوجب قيام أطقم المدفعية بتدميرها. وقد انطلق صاروخان من طراز پاتريوت من تلقاء نفسيهما حيث وقعا بالقرب من الظهران بالمملكة العربية السعودية مما أدى إلى تدمير بعض المباني. وأصيب صاروخ آخر منها بعطب أثناء مطاردته لصاروخ قادم من طراز سكود مما أدى إلى تدمير مبني إحدى شركات التأمين في الرياض.

فى الثامن عشر من يناير هدد وزير الدفاع موشيه أرينز بقوله: "إن إسرائيل سوف يكون لها رد فعل بالتأكيد". ومن ثم قام الرئيس بوش بإرسال إيجيلبرجر مرة أخرى لإسرائيل، وفى الحادى والعشرين من شهر يناير أكد إيجيلبرجر أن إسرائيل وعدت بالعمل مع الولايات المتحدة وباستشارة واشنطن قبل القيام بأى تحرك من جانب واحد. وفى الثانى والعشرين من شهر يناير، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي داڤيد ليڤي أن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل بتقارير حول مجريات المعارك، وبيانات لوجيستيه، وأخيراً بيانات حول نتائج استطلاعات الأقمار الصناعية على الفور لحظة بلحظة من خلال أجهزة ربط مشتركة. وقال وزير المالية الإسرائيلي إسحاق موداعي لإيجيلبرجر إن إسرائيل في حاجة إلى ما يزيد عن ثلاثة عشر مليار دولار إضافية، علاوة على مبلغ المليارات الثلاثة دولار التي تحصل عليها كمنحة سنوية من الولايات المتحدة في صورة مساعدات اقتصادية وعسكرية، وهذا المبلغ الإضافي تحتاجه لمقابلة خسائر حرب

الخليج، بما في ذلك الممتلكات التي تعرضت للتدمير، ولتعويض أكثر من مائة من الإسرائيليين الذين تعرضوا للإصابة بجروح حتى منتصف فبراير عام ١٩٩١، وللمساعدة أيضًا في استيعاب موجات المهاجرين اليهود الذين استفادوا من ميزة تطبيق سياسات الجلاسنوست والبريستوريكا التي انتهجها ميخائيل جورباتشوف في القدوم إلى الدولة اليهودية (٩).

في خلال الفترة المبكرة من الهجمات الصاروخية باستخدام صواريخ سكود، قام وزير الدفاع ديك تشيني بالاتصال بموشيه إرينز وبرئيس الوزراء شامير هاتفيًا. وقد ذكر تشيني لشامير أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تزود القوات الجوية الإسرائيلية بشفرات IFF التي تستخدمها قوات التحالف الجوية المتمركزة في قواعد بالمملكة العربية السعودية، وكانت إسرائيل ترغب في الحصول على هذه الشفرات في حالة قيامها بالرد على الهجوم العراقي (في حالة حصولها على هذه الشفرات السرية فإن طائرات الولايات المتحدة وطائرات التحالف لا تتعرض لنيران إسرائيلية، كما أن الطائرات الإسرائيلية لا تتعرض للإسقاط من جانب نيران الحلفاء). وكان السؤال الذي وجهه إرينز هو: هل تسمح إدارة بوش للإسرائيليين باستخدام عمر آمن عبر الأردن لا يتعرضون فيه لخطورة الاشتباك مع قوات معادية من طائرات التحالف إذا لم تزود واشنطن إسرائيل بهذه الشفرات؟ ولكن إيجيلبرجر طمأن شامير أن قوات التحالف سوف تقوم بتدمير صواريخ سكود الموجودة غربي العراق ومنصات إطلاقها بدون الحاجة إلى أي تحرك من جانب إسرائيل. وفي أثناء المحادثات التي تمت بين إرينز وشامير، أصدر الچنرال بن نون أوامره للطائرات الإسرائيلية المقاتلة بالانتشار في تشكيلات دفاعية لحماية القدس. فقد كان بن نون يعتقد أن صدام سوف يستخدم أفضل الطائرات لديه وهي الطائرات من طراز سوخوي ١٤ لضرب القدس، ولكنه لن يجازف بإطلاق صواريخ سكود على المدينة حيث إن ذلك سينطوى على خطورة ضرب القدس الشرقية العربية أو المسجد الأقصى الشريف الذي يقع في القدس. (على الرغم من أن القدس لم تتعرض للضرب بصواريخ سكود، فقد ذكر شهود عيان أن بعض العرب في القدس الشرقية ورام الله ونابلس وفي أماكن أخرى من المناطق المحتلة كانوا يهللون مبتهجين عند المعابر الغربية لدي ظهور صواريخ سكود في السماء أثناء الليل).

بعد مرور دقائق قليلة على المباحثات التي أجراها تشيني وإرينز، أجرى الرئيس بوش اتصالاً برئيس الوزراء الإسرائيلي شامير الذي كان قد أبلغ تشيني أن الهجوم بصواريخ سكود على جنوب تل أبيب لم يكن هجومًا كيميائيًا. ومن ثم كرر بوش طلبه الملح بعدم الرد على العراق؛ لأن ما يتمناه صدام هو الرد. وكان شامير يستمع إلى ذلك بدون إبداء أي تعليق. وبعد مرور عدة ساعات، كان الچنرال بن نون يصر على ضرورة الرد. وكان يجادله في ذلك رئيس الأركان شومورون ونائبه إيهود باراك (الذي استطاع فيما بعد أن يتقدم عليه في القيادة ليصبح رئيسًا للأركان ثم رئيسًا للوزراء في أواخر التسعينيات، لكنه فشل في التوصل إلى سلام شامل مع ياسر عرفات في أثناء فترة ولاية بيل كلينتون الثانية). بعد أن استمع شامير إلى جميع الحجج سواء تلك التي تؤيد الرد أو التي تعارضه، كان قراره هو رفض الرد. وقال لمرافقيه إن صدام يريد تحويل عاصفة الصحراء إلى حرب بين إسرائيل وبين كافة الدول العربية. والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يوشك أن يقضى على أحد أخطر أعداء إسرائيل أو على الأقل تدمير هذا العدو. واتجه إليهم بسؤاله لماذا نكون نحن السبب في عدم تحقيق ذلك من خلال التسبب في حدوث مواجهة دموية بين العرب وإسرائيل، وهي المواجهة التي قد تؤدي إلى القضاء على الحكم الملكي في الأردن، وهو الذي يعد ذا فائدة كبيرة (١٠٠).

اتخذ شامير قرارًا نهائيًا وملزمًا، وهو عدم اتخاذ أى رد فعل من جانب إسرائيل. وأصبح الأمر متروكًا للأمريكيين كى يتولوا بأنفسهم مهمة التخلص من صدام وآلته الحربية (حدث ذلك فيما بعد وأصبح الأمر في يد الأمريكيين في إدارة چورچ بوش الابن في عام ٢٠٠٣).

#### الهدف: صدام حسين

تبادر إلى ذهن بعض المخططين في الولايات المتحدة استهداف شخص صدام حسين واغتياله، باعتبار أن ذلك كان من بين أهداف الحرب التي قامت بها أمريكا في عام ١٩٩١ (كما دار في خلدهم ذلك مرة أخرى في عام ٢٠٠٣ حتى ألقى الأمريكيون القبض على صدام بمساعدة حلفائهم الأكراد و أمسكوا به حيًا من حفرة في الأرض في

مسقط رأسه تكريت في شهر ديسمبر من ذلك العام). وقد سبق أن اقترح رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية الأسبق الچنرال مايكل چي دوجان صراحة وعلانية ـ وذلك منذ فترة تعود إلى شهر سپتمبر عام ١٩٩٠ ـ قتل صدام حسين. وعلى الفور من ذلك قام وزير الدفاع ديك تشيني بإعفاء دوجان من منصبه. ولهذا السبب أصدر تشيني أمرأ تنفيذيًا يحظر بمقتضاه اغتيال القادة الأجانب (أو حتى التخطيط لاغتيالهم) وكان الهدف من ذلك الأمر التنفيذي هو وقف تورط وكالة الاستخبارات الأمريكية في مؤامرات اغتيال القادة الأجانب المناوئين كتلك التي استهدفت قادة من أمثال الرئيس الكوبي فيدل كاسترو في عدة مناسبات أو الزعيم الكونغولي پاتريس لومومبا في الستينيات (١١).

## تحرير الكويت والإبقاء على صدام

استمرت مرحلة القتال البرى من عاصفة الصحراء مائة ساعة فقط. وتم تحرير الكويت، على الرغم من أنها كانت مدمرة، وسماؤها مغطاة بالدخان الأسود المتصاعد نتيجة إشعال القوات المنسحبة النيران في المئات من آبار البترول بأوامر صادرة من صدام. وكانت تلك كارثة بيئية لم تتعاف منها الكويت والمناطق المحيطة بها في منطقة الخليج بشكل كامل حتى الآن. وأودت الحرب بحياة مائة وخمسين من قوات التحالف وأدت إلى إصابة عدة مئات منهم، كما نتج عنها مصرع آلاف العسكريين العراقيين بالإضافة إلى مئات من المدنيين. وقد أصيب المخططون الإسرائيليون وكثير من المراقبين الغربيين بالإحباط نتيجة عدم قيام الرئيس چورچ بوش بتوجيه أوامره إلى القائد الأعلى العاصفة الصحراء الجنرال نورمان شوارسكوف بتدمير القوات المسلحة العراقية بمجرد لعاصفة الصحراء الحيرال نورمان شوارسكوف بتدمير القوات المسلحة العراقية بمجرد عن ذلك يقوم بتحييده.

بدلاً من ذلك، أدلى بوش الأب ورجاله بتصريحات وأحاديث تم بشها بهدف تشجيع الأكراد والسكان الشيعة في العراق على التمرد. ومع ذلك فإنهم لم يتمكنوا من مساعدتهم في شهر مارس ضد القوات الموالية لصدام التي كانت محبطة بومًا ما ولكنها أعادت تجميع صفوفها الآن. وفي أثناء وقف إطلاق النار الذي وضع نهاية للحرب، سمح للعراقيين بالاحتفاظ بما لديهم من الطائرات المروحية التى لم يتم تدميرها في الحرب لاستخدامها في أغراض النقل تحديدًا. ولأن المروحيات تعد من بين المركبات العسكرية، فإنها تحولت إلى آلات قمع بدون رحمة لقتل المئات من المتمردين الشيعة الذين لم يوفقوا في حركة التمرد في الجنوب والمتمردين الأكراد في الشمال. ونزح الآلاف من اللاجئين إلى تركيا وسوريا وإيران. وقامت الولايات المتحدة وبريطانيا وبمساعدة من فرنسا لفترة قصيرة (كانت الأخيرة قد أرسلت قوات برية في الساعات الأخيرة من الحرب باعتبارها جزءًا من تحالف بوش) بتحديد "مناطق حظر للطيران" في شمال العراق وجنوبه، وذلك لحماية السكان من انتقام صدام، ومنع طائراته من التحليق في هذه المناطق. بعد ذلك تم قصف دفاعات أرضية عراقية وغيرها من الأهداف، وكان ذلك يتم في بعض الأحيان بصورة يومية تقريبًا طيلة أعوام التسعينيات، مما أدى إلى إضعاف قدرة المؤسسة العسكرية العراقية التي أضيرت بشكل خطير حتى كان تدميرها بشكل نهائي في شهرى مارس وأبريل من عام ٣٠٠٢ جراء الغزو الأمريكي البريطاني.

مع ذلك كان المخططون الإسرائيليون مستائين من حقيقة أن الرئيس چورچ بوش الأب أنقذ صدام حسين لعدم استمراره في الحرب حتى دخول بغداد، وبسبب عدم دعمه المتمردين العراقيين (كان من بينهم ضباط من الجيش وبعض الوحدات العسكرية الكاملة). وعلاوة على ذلك فإن الإسرائيليين استنتجوا أنه طالما أن صدام ما يزال على قيد الحياة وما زال بإمكانه أن يوجه أوامره إلى الموالين له من عشيرة تكريت التي ينتمي إليها، ومن الفرق العديدة الباقية من الحرس الجمهوري وتشكيلات القوات المسلحة الأخرى، فإذا لم يتم تقليص قوة العراق فسوف يستمر على وضعه الذي يشكل خطراً استراتيجيًا على إسرائيل مثلما كان حاله منذ عام ١٩٤٨.

ولذلك فإنه في عام ١٩٩١، بعد حرب الكويت مباشرة وفي أثناء الفترة التي كان فيها إسحاق رابين رئيسًا للوزراء، بدأ التخطيط في إسرائيل بشكل سرى لاغتيال صدام حسين باستخدام قوات الكوماندوز الإسرائيلية الخاصة. وكانت الأقدار قد جاءت بإسحاق رابين مرة أخرى إلى السلطة لفترة قصيرة في عام ١٩٩٣ قبل أن يغتاله أحد المتطرفين اليهود لكونه شريكًا لعرفات في السلام (هو وشمعون بيريز) بعد اتفاقيات أوسلو.

قام العديد من الصحفيين الإسرائيليين وبصفة خاصة زائيف شيف مؤرخ أعمال الموساد، ويورى دان، وليزلى سوسر من صحيفة جيروزاليم پوست، بإعادة تجميع فصول القصة بمجرد رفع إسرائيل الرقابة الصارمة التى كانت قد فرضت عليها. وفى شهر أبريل من عام ١٩٩١ كان وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه أرينز اغاضبًا، وفق ما كتبته سوسر، وذلك بسبب ما وصفه بمرارة بفشل الولايات المتحدة افى إنجاز المهمة، وتم تعيين الچنرال إيهود باراك فى منصب رئيس أركان الجيش. ويؤكد شيف وغيره أن باراك كانت تراوده فكرة قتل صدام. وقالت بعض المصادر: إن هذه العملية يجب أن تتم "ويرافقها الإعلان عن قدر معقول من الاستنكار،" حتى لا يوجه اللوم المباشر لإسرائيل. ولكى تنجح عملية الاغتيال، فإنها تتطلب عمل مخابراتى فائق لمعرفة تمركات صدام وتنقلاته وكل شيء عنه، وهى معلومات كان يجب أن يكون مصدرها الكوماندوز الخاصة التى يطلق عليها ساياريت ميتكال ويتم تسليحها بصواريخ قصيرة الكوماندوز الخاصة التى يطلق عليها ساياريت ميتكال ويتم تسليحها بصواريخ قصيرة المدى، إلى داخل منطقة من المعروف أن صدام يتردد عليها كثيراً وهى منطقة تقع فى غرب العراق غالبًا.

كانت هنالك سابقة لوحظت لأول وهلة وهي أن القيادة الإسرائيلية لم يسبق لها أن قيدت بتشريعات أو أنظمة تحظر اغتيال القادة من الأعداء، تشبه تلك التشريعات التي كانت تقيد القوات الأمريكية حتى حدوث كارثة الهجوم الإرهابي الذي قامت به منظمة القاعدة التابعة لأسامة بن لادن في الحادي عشر من سبتمبر. ففي الخامس عشر من شهر فبراير عام ١٩٩٢، حصل باراك على موافقة أرينز على اغتيال عباس موسوى أحد قيادات حزب الله في جنوب لبنان. وقدتم اغتيال موسوى في اليوم التالي لهذه الموافقة في سيارته بقصف جوى من الطيران الإسرائيلي (وهي الطريقة نفسها التي استخدمت بعد ذلك بشكل فتاك لاغتيال الشيخ أحمد ياسين زعيم حركة حماس الفلسطينية في غزة يوم ٢٠١٣مارس عام ٢٠٠٤، واستخدمت ضد غيره من الأعداء العرب الكثيرين). وكان باراك يعتقد أن استخدام مثل هذا الهجوم ربحا ينجح مع صدام. ولكن رابين لم يكن لديه نفس القدر من الثقة في ذلك. ولم يكن زائيف شيف متأكداً ما إذا كان من المكن لرابين الذي يتسم بقدر أكبر من الحذر والتردد أن يصدر

موافقته النهائية على تنفيذ هذه العملية . ومع ذلك فإنه قد وافق على التخطيط لها والتدريب عليها .

يبدو أنه قد تقرر استخدام صاروخ إسرائيلي الصنع مثبت في طرفه كاميرا صغيرة لتوجيه الصاروخ بصريًا إلى هدفه. كانت الخطة تقضى بنقل وحدة ساياريت ميتكال جواً إلى المنطقة المجاورة لمسقط رأس صدام في تكريت. حيث كان من المتوقع حضور صدام جنازة والدزوجته الذي مات من مضاعفات مرض السكري. وقبل أن يقرر رابين الموافقة النهائية أو رفضه لعملية الاغتيال، وقع حادث في قاعدة تسائليم للتدريب التي تقع في الصحراء يوم ٥ نوڤمبر عام ١٩٩٢ في وجود باراك، وذلك أثناء القيام بما يحتمل أن يكون تجربة نهائية لما قد يتم في مهمة انتحارية محتملة للجنود الإسرائيليين المشاركين في التدريب. حيث انحرف صاروخ «موجه» عن مساره مما تسبب في قتل خمسة جنود من مجموعة ساياريت ميتكال. وقد ذكر الصحفي دان بارون من هيئة التلغراف اليهودية أنه قـد قيل إن باراك غادر الموقع بمجرد وصول الأطباء. ولقد برأ التحقيق الذي أجرى حول الحادث باراك من توجيه المساءلة الجنائية إليه، حيث إن مسئولياته القيادية مطلوبة في مكان آخر ، غير أن ذكري هذا الحادث الأليم استمرت تطارده بعد ذلك كما يزعم بارون. ومن سخرية القدر أن إيال كاتفان وهو الجندي الذي كان «يؤدي» دور صدام في التدريب كان أحد الناجين من هذه التجربة الهزلية، حيث أدخل المستشفى للعلاج من إصابات خطيرة لحقت به. ويعتقد يورى دان «أنه من الطبيعي " قيام رابين بإطلاع الرئيس چورچ بوش الأب على خطة قتل صدام قبل الانتخابات الرئاسية في نوڤمبر ١٩٩١ التي خسرها بوش أمام بيل كلينتون. وبدأت عمليات التفتيش عن الأسلحة بواسطة فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة بالفعل، ووجهت الاتهامات إلى صدام بإخفاء ما تبقى لديه من أسلحة(١٢) (وهي الاتهامات التي كانت لها مبرراتها في ذلك الوقت).

لم يعثر المؤلف على أى مرجع مدون فيه محاولات إسرائيلية مباشرة تستهدف حياة صدام، وعلى الرغم من أن رابين و شمعون بيريز ثم إيهود باراك حاولوا جميعًا، تحت رعاية إدارة كلينتون في كلتا فترتى وجوده في السلطة، أن يصلوا إلى تسوية سلمية

سواء كانت مؤقتة أم دائمة مع الفلسطينيين (\*)، وكان دور واشنطن هو استخدام وكالة المخابرات المركزية أو أي فصيل عراقي يمكن العثور عليه ليتعاون في جهود القضاء على نظام صدام وعلى الديكتاتور نفسه.

# سياسة كلينتون للاحتواء الأعمال الخرقاء لوكالة الاستخبارات المركزية

فيما بين عامى ١٩٩٢ و ١٩٩٦ فشلت إدارة كلينتون فى تتبع الأثر العسكرى والديهلوماسى الهائل الذى خلفه انتصار عاصفة الصحراء على العراق تحت حكم صدام. فقد كانت فترة لمحاولة تنظيم العمل السرى والتخطيط للظروف العسكرية الطارئة. حتى أن الجهود الديهلوماسية والاقتصادية التى كانت تصفها شخصيات كبيرة فى إدارة كلينتون مثل وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت بسياسة "احتواء" صدام أو "حبسه داخل صندوقه"، كانت غير فعالة وغير حاسمة. كما يساويها فى عدم الحسم التفكير الحالم الذى يرى أنه من الممكن إخراج العراق من عزلته بطريقة أو بأخرى كى ينضم إلى عملية السلام بين العرب والإسرائيليين التى تتحرك بسرعة شديدة البطء.

دشن المسؤلون عن أمور التخطيط لدى الرئيس بوش ووزير الخارجية بيكر عملية السلام التي بدأت بمؤتمر مدريد للسلام في أكتوبر ستة ١٩٩١ في واشنطن بهدف العمل في اتجاه ما كان يؤمل أن يكون بمثابة التسوية النهائية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وكانت دعاية صدام حسين تصف الهزيمة الساحقة التي منى بها العراق في الكويت بالاسم الذي أطلقه صدام عليها وهو "أم المعارك" باعتبار أن ما تم كان انتصاراً. وبعد ذلك اعترف المعلقون الرسميون العراقيون العاملون في وسائل الإعلام في بغداد، مثل جريدة بابل التي كان يملكها عدى بن صدام وجريدة الثورة التي كانت الجريدة الرسمية لحزب البعث، أن هزيمة العراق كانت من بين العوامل التي سهلت إتمام اتفاقية مدريد وما أعقبها، وأن هذه الاتفاقية تمت على حساب العراق. وأعادت المطبوعات الحكومية

<sup>(\*)</sup> ولا تتغير شروطهم: القدس عاصمة إسرائيل ـ لا عودة للاجئين ـ الاحتفاظ ببعض المستعمرات ـ المترجم.

طبع الوثيقة البذيئة الملفقة والمعادية للسامية، پروتوكولات حكماء صهيون، حتى يتم ربطها بعبارة التأسيس نظام عالمي جديد»، وهي العبارة التي جاءت على لسان چورچ بوش الأب، في ثنايا حديثه لبث روح الحماسة في الجنود إبان عملية عاصفة الصحراء عام ١٩٩٠. وقام عدى بنشر سلسلة من المقالات بهدف إيجاد آيات من القرآن لتوفير السند الذي يدعم التحدي القديم لجبهة الرفض العربية لحق إسرائيل في الوجود. وكان عدى يصر على أن الزمن يعمل من الناحية الاستراتيجية في مصلحة العرب، و «أن القضاء على الكيان الصهيوني هو أمر حتمي تقضى به مشيئة الله كما تقضى به الحاجة إلى استعادة الحقوق العربية الخالصة التي لا ينبغي أن ينازعهم فيها أحد في فلسطين». وهاجمت وسائل الإعلام العراقية المرحلة التي أطلق عليها اتفاق غزة أريحا في عملية السلام التي تحت بأوسلو في ٢٠ أغسطس عام ١٩٩٣، وهي المرحلة التي أسست لقيام سلطة فلسطينية جزئية في المناطق المحتلة.

حرمت اتفاقية أوسلو صدام من مطالبه القديمة بزعامة العرب. كما أثارت المخاوف لدى الحاشية المحيطة بصدام من أن «الحكم الذاتي» الذي منح للسلطة الفلسطينية قد يمثل غوذجًا يتم على هديه الاعتراف بكيان كردى مشابه في شمال العراق. وقد وصفت وسائل إعلام صدام عملية أوسلو بكاملها بالكارثة التي نزلت بالعرب، والتي ربما تكون أعظم من الكارثة التي تسبب فيها السادات من خلال اتفاقية السلام التي عقدها في عام ١٩٧٩ مع مناحم بيجن، ونتيجة لذلك فقد كان الناطقون بلسان صدام يرددون مقولة أن عرفات «الخائن» يجب أن يلقى «مصير» السادات؛ أي الاغتيال. وكان النهج الاقتصادي للعراق يرى أن الخطط الإسرائيلية الأمريكية تستدعي قيام «سوق شرق أوسطى جديد». وأن الدول العربية سوف تتحول إلى «مستعمرات اقتصادية وسياسية في دولة إسرائيل الكبرى التي تمتد من الفرات إلى النيل». وكان من الملاحظ أن الدول العربية تحاول المراوغة في تطبيق المقاطعة الاقتصادية والتجارية التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق بعد عاصفة الصحراء، ومن الناحية الاستراتيچية، كان من الواضح للعيان أن الدول الأعضاء في الجامعة العربية تتفاوض مع إسرائيل حول السلام بدون التصميم على ضرورة قيام إسرائيل بتفكيك أسلحتها النووية، حتى عندما كان العراق يعج بمفتشى الأمم المتحدة الذين كانوا يكتشفون ويفككون بشكل

منظم بعض أسلحة العراق، ولكنهم لم يكونوا يكتشفون وجود أسلحة دمار شامل. ولقد قيل إن هذه العملية أدت إلى أن أصبح العراق محاصرًا بين قوة نووية فعلية وهي إسرائيل، وقوة نووية محتملة، أي إيران، وهو لا يمتلك الوسائل الدفاعية التي تحميه.

### هل يمكن قيام سلام بين إسرائيل وصدام؟

بينما كانت العراق تبث خطابها الحربي في كل مكان، وتراوغ مفتشى الأم المتحدة كما لو كانت تؤدى معهم لعبة القط والفأر، توالى ظهور سلسلة من التسريبات في وسائل الإعلام الإسرائيلية بدءا من عام ١٩٩٣ تتحدث عن وجود تحركات تسعى لإنشاء قناة اتصال سرية بين العراق وإسرائيل حول السلام بهدف إدخال صدام في عملية أوسلو. وقد ادعت صحيفة شيشي الإسرائيلية أن طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي ونزار حمدون سفير العراق في الأمم المتحدة عرضا هذه الفكرة على صدام حسين الذي لم يرفضها بشكل صريح.

أعقب ذلك تتابع موجة من القصص التي ظهرت في وسائل الإعلام تتحدث عن وجود اتصالات حول هذا الموضوع في الأم المتحدة وفي أوروپا وفي المغرب (التي ما تزال إلى الآن موطنًا لجالية يهودية كبيرة ونشطة، والميدان الذي شهد المحادثات المصرية الإسرائيلية التي تمخضت عن زيارة السادات للقدس في عام ١٩٧٧ وإلى معاهدة السلام في عام ١٩٧٧). وقيل أيضًا إن منظمة التحرير الفلسطينية وروسيا وفرنسا وبعض الساسة ورجال الأعمال في أوروپا يقومون بتسهيل هذه الاتصالات. كما ذكر أن القضية الملحة المتعلقة بإعادة فتح (أو إعادة إنشاء) خط أنابيب البترول الذي يربط بين كركوك وميناء حيفا، وفتح اقسم رعاية مصالحا للبلدين في كل من القدس وبغداد واستيعاب العراق لعدد إضافي من اللاجئين الفلسطينيين يبلغ أربعمائة ألف لاجئ يعيشون في مخيمات معزولة بدون تمتعهم بحقوقهم في لبنان، كانت من بين القضايا المطروحة للنقاش في هذه الاتصالات.

وقد ذكرت المحللة الإسرائيلية أوفرا بنجيو أن كلاً من الرئيس الإسرائيلي عزرا وايزمان ووزير الإسكان بنيامين بن إليعازر ووزير الداخلية موشى شاحال كانوا من بين السياسيين المعنيين بهذه الاتصالات. وعندما سئل رئيس الوزراء الإسرائيلى رابين وغيره من كبار المسئولين عن ذلك أنكروا صراحة، وكان ردهم أن إسرائيل لن تقوم بتحركات من وراء ظهر أمريكا. وفي العراق أنكر طارق عزيز وجود «أي» اتصالات مع الدولة اليهودية، وأضاف بقوله: إن العراق لن «ترفع الراية البيضاء» مطلقًا وتعترف بإسرائيل. وترى بنجيو أن هذه الاتصالات، في حالة حدوثها بالفعل، لم تكن سوى بالونات اختبار من جانب كلا الطرفين. وربحا كان من مصلحة إسرائيل أن توضح أنه في حالة ما إذا كان الرأى السائد في الولايات المتحدة هو رفع العقوبات الاقتصادية، فإن العراق يتعين عليه أن يدفع الثمن في مقابل ذلك في صورة قبوله للسلام والاعتراف بإسرائيل. وربحا كانت تأمل أيضًا في تشجيع جماهير الشعب الأردني نحو السلام. فقد كان الملك حسين قد دخل بالفعل في المحادثات السرية التي أدت إلى توقيع معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل في حضور الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في شهر أكتوبر من عام ١٩٩٤، ويبدو أن إنكار رابين وغيره لهذه التسريبات فيما بعد كان مقصودا وأنها لا تفكر في إجراء اتصالات ثنائية مع العراق حول السلام.

فى الوقت ذاته كان المسئولون عن الدعاية فى العراق ما يزالون مستمرين فى محاولة تسليط الأضواء أمام الحكومات العربية وأمام «الشارع العربي» على العبارة الشهيرة التى كتبها الصحفى توماس فريدمان فى عموده المشهور بصحيفة نيويورك تايمز والتى قال فيها إن العراق هى الدولة العربية الوحيدة التى ما تزال متمسكة بالولاء لمبادئ الوحدة العربية. وفى نهاية الأمر لم يطرأ أى تغيير على العلاقات الإسرائيلية العراقية.

جاء التغيير الرئاسى فى واشنطن من بوش الأب إلى كلينتون فى عام ١٩٩٣ بفريق جديد للأمن القومى، وأطلق هذا الفريق على سياسته تجاه صدام سياسة «الاحتواء». وكانت تلك السياسة تتألف من أربع نقاط رئيسية. أولها: ضرورة التواجد العسكرى القوى فى العراق مع القيام «بعملية المراقبة الجوية» التى كانت تعنى تطبيق ماتم الاتفاق عليه بين التحالف بتحديد مناطق حظر الطيران العراقى فى الشمال والجنوب، وهو الحظر الذى لم يعد مقصودًا به مجرد حماية الشيعة والأكراد العراقيين، بل حماية السعودية والكويت أيضًا. ثانيًا: ضرورة تفعيل العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل

الأم المتحدة والحظر المفروض على التسلح للحيلولة دون تمكن صدام من إعادة بناء قواته المسلحة واستعادة قوته المالية السابقة في المنطقة. العنصر الثالث: هو الاعتماد بشدة على مراقبي الأسلحة التابعين للأم المتحدة في تتبع آثار أسلحة العراق النووية والكيميائية والبيولوچية والصواريخ بعيدة المدى وتدميرها. رابعًا: ضرورة دعم وتشجيع المعارضة العراقية.

أوضح روبين رايت المؤلف والصحفى المخضرم فى جريدة لوس أنجلوس تايمز فى دراسة متميزة تم نشرها فى مجلة واشنطن كوار ترلى فى عام ١٩٩٨ أن «الاحتواء» مفهوم سلبى. فقد كان يعكس التناقض بين سياسة واشنطن التى تسعى إلى تغيير النظام بشكل تدريجي فى نهاية الأمر، وبين تفويض الأمم المتحدة بنزع أسلحة العراق على المدى القصير. وما لم يتحقق امتثال العراق لمقتضيات هذا التفويض، فإن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تفعل شيئًا سوى منع صدام من تهديد جيرانه أو تهديد الدول الخارجية المستهلكة للبترول، مثلما كان يفعل فى السابق قبل عملية عاصفة الصحراء. وفى النهاية ينبغى الإشارة إلى موضوع آخر يدركه كبار مساعدى الرئيس الأمريكي بالتأكيد، وهو أنه لا يمكن تحقيق الأهداف الأوسع نطاقًا لإدارة كلينتون إلا من خلال قيادة جديدة فى بغداد (١٣).

# المغامرات الفاشلة لمفتشى الأسلحة

بدأت لجنة التفتيش عن الأسلحة التابعة للأم المتحدة (الأونسكوم) التى تشكلت للتفتيش على منشآت الأسلحة العراقية بعد عملية عاصفة الصحراء تمارس عملها فى شهر يونيه عام ١٩٩١، ومنذ ذلك الحين حتى شهر نوقمبر عام ١٩٩٧، وهو التاريخ الذى منع فيه صدام المفتشين الذين يحملون الجنسية الأمريكية من العمل، قام المفتشون بزيارة ما يزيد عن ألف موقع وتمكنوا من تدمير آلاف الأسلحة المحظورة، على الرغم من المعوقات والمضايقات التى كانت تأتى من جانب العراقيين، حيث كانت تتضمن فى بعض الأحيان وسائل قد تهدد الحياة. وقد قام أحد المراسلين الألمان بذكر بعض هذه الأشياء فى شهر نوقمبر ١٩٩٧ بقوله كان هناك الشخاص غرباء " يتجولون فى غرف

مفتشى الأم المتحدة في فندق شيراتون بغداد ثم يختفون. ودوريات الشرطة التي كانت ترافق المفتشين لم تكن تفعل شيئًا لمنع ما كان يطلق عليه «الاحتجاجات التلقائية» من جانب المدنيين. حتى أن السيارات التي كانت تحمل شعار الأم المتحدة تعرضت للخروج عن المواكب التي كانت تسير فيها، وفي بعض الأحيان كان مصيرها التعرض للاصطدام أو التهشيم، كما كان المفتشون يتعرضون إلى البصق عليهم والتهديد بالقتل ببنادق الكلاشينكوف. وفي الشارع ألقى البنزين على الطيارين العسكريين الألمان الذين كانوا يقودون الطائرات التي تقل مفتشي الأم المتحدة في سماء العراق. وكان المتطرفون ينهالون ضربًا على السيارات التابعة للأم المتحدة بالقضبان الحديدية. وأما «المراقبون» العراقيون الذين كانوا يستقلون الطائرات المروحية التابعة للأمم المتحدة فقد كانوا يتدخلون في عملية الطيران (\*).

في مناسبة كغيرها من مئات ومئات المناسبات التي كانت تنبئ بخطورة المقاومة المسلحة العنيدة في مواجهة جيش الاحتلال الأمريكي في العراق في عام ٢٠٠٣ وعام ٢٠٠٤ في الفلوجة والرمادي وفي كل مناطق «المثلث السني» الذي يقع إلى الغرب من بغداد. اقترب عالم من علماء الذرة البريطانيين يدعى مايك بيكر، ومعه فريق من المفتشين من منطقة عسكرية خارج الفلوجة. فقال لهم أفراد الحرس العراقين: إن « اليوم هو يوم الجمعة أي يوم العطلة الذي يتجمع فيه المسلمون للصلاة، وليس بإمكانكم الدخول». تسلق بيكر أحد أبراج الماء القريبة من الموقع والاحظ وجود صف من الشاحنات تخرج من المجمع العسكرى. فاتصل عن طريق جهاز اللاسلكي بداڤيد كاي قائد الفريق (الذي عاد في عام ٢٠٠٣ إلى واشنطن وذكر في تقريره عدم عثوره على أسلحة دمار شامل بعد أن كانت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قد أرسلته إلى العراق مع فريق من مفتشى الأمم المتحدة). وعندما أرسل كاى اثنين من مفتشى الأمم المتحدة لتصوير الشاحنات، أطلق الحراس العراقيون بعض الأعيرة النارية على المفتشين العزل (\*\*\*). وقد كتب المراسل الألماني عن ذلك: «في حالات كثيرة جدًا» كان أعضاء

<sup>(\*)</sup> هل ينتظر أولئك المفتشون أن يرحب بهم الشعب العراقي وهم يدمرون أسلحته وينتهكون سيادته؟ هذا شبيه بما ظنه الأمريكيون الغزاة في أن الشعب العراقي سوف يأخذهم بالأحضان ـ المترجم. (\*\*) هل أصيب أحد؟ ـ المترجم.

فريق التفتيش يركضون وهم يلهثون، كما لو كانوا كلاب صيد تطارد الأرانب البرية، بدون إحراز «تقدم ملحوظ». وكان معظم المفتشين الذي كان عددهم ١١٠ فقط في نوڤمبر ١٩٩٧ من الشباب. كما كانوا يضمون خليطًا من العلماء، ومن خبراء الأسلحة المحترفين وغير المحترفين، ومحاربين قدماء، وعملاء لوكالة استخبارات أو أكثر من وكالة (بالتأكيد من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وربما من الموساد الإسرائيلي) (١٤٠).

فى أغسطس عام ١٩٩٥، انشق حسين كامل المجيد صهر صدام حسين وفر هاربًا إلى الأردن. وبدأ يخبر الأردنيين، ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية وكل من يستمع إليه عن أسلحة الدمار الشامل السرية الموجودة لدى صدام بما فيها الأسلحة البيولوچية، ولقد أفصح لى الملك حسين شخصيًا فى حديث لشبكة ABC الإخبارية عن حادثة إلقاء القبض فى مطار عمًّان على شحنة من أجهزة الجيروسكوب الروسية الصنع لاستخدامها فى أنظمة توجيه الصواريخ العراقية. وقد قام مفتشو الأم المتحدة بزيارة لإحدى مزارع الدواجن فى بغداد انطلاقًا من المعلومات التى أدلى بها حسين كامل قبل أن يعيده صدام هو وأخيه إلى بغداد ويغتالهما. وجد المفتشون فى هذه المزرعة صناديق مكدسة بمستندات تتعلق ببرنامج التسليح فى العراق. وقد كان هذا الأرعة صناديق مكدسة بمان العلماء العراقيين كانوا يعملون بالفعل فى برامج لإنتاج الأسلحة البيولوچية، وهو ما عادوا لينكروه فيما بعد.

كان رد الفعل العسكرى من جانب الولايات المتحدة في مقابل مناورات الكر والفر التي كان صدام يستخدمها محدوداً وعلى نحو متقطع. حيث قامت طائرات الولايات المتحدة بإسقاط طائرة عراقية من طراز ميج ٢٥ عندما انتهكت منطقة حظر الطيران في عام ١٩٩٢. في العام التالي هاجمت القوات الأمريكية مواقع للصواريخ وإحدى المنشآت العسكرية بالقرب من بغداد يشتبه أنها منشأة نووية، وذلك عندما قام العراق بنشر صواريخ في منطقة البصرة. وعندما علمت واشنطن بوجود مؤامرة يشترك فيها بعض عملاء المخابرات العراقية مع إحدى عصابات تهريب الخمور لاغتيال الرئيس الأمريكي السابق چورج بوش الأب خلال إحدى زياراته للكويت، أصدر الرئيس كلينتون أوامره إلى الپنتاجون بإطلاق ٢٣ صاروخاً من طراز كروز على مقر المخابرات

العراقية في بغداد. وتم الهجوم ليلاً عندما كان هناك قليل من الأشخاص يعملون في المبنى. وخرج أحد هذه الصواريخ عن مساره مما تسبب في وفاة ليلى العطار وهي واحدة من أهم فنانات العراق.

### کلینتون: «اخلع صدام»

عندما بدأ العراق في تحريك قواته إلى الحدود الكويتية في أوائل شهر أكتوبر من عام ١٩٩٤، بدأت إدارة كلينتون أيضًا تحرك قواتها بموافقة إسرائيلية. وفي العاشر من أكتوبر اجتمع مسئولون كبار في غرفة عمليات بالبيت الأبيض وأعادوا التأكيد على التوجيه السرى الذي كان كلينتون قد وجهه إلى وكالة المخابرات المركزية للإطاحة بصدام. في ذلك الوقت كانت الوكالة قد قامت بتجنيد أحمد الجلبي المليونير العراقي الذي كان يعيش في المنفي، والذي كان قلد قام بترتيب الرحلة التي قمت بها إلى كردستان. وكان يعمل تحت غطاء المجلس الوطني العراقي (INC) ، وهي منظمة تضم معظم جماعات المعارضة العراقية الموجودة في المنفي، وقد أسستها وكالة المخابرات المركزية (تأسست بصورة سرية في البداية) عام ١٩٩٢. وحصل المجلس الوطني العراقي على أموال من حكومة الولايات المتحدة لاستخدامها في تدريب ميليشيات مسلحة في المجر كي تقوم بأعمال تتعلق باحتلال مواقع معينة في العراق «المحررة». وبدأ المجلس الوطني العراقي في إطلاق حملته الدعائية ضد صدام، وكان من بين أهدافها مواجهة التعاطف الذي نشأ في الخارج مع العراق نتيجة تطبيق العقوبات الاقتصادية القاسية، وهي العقوبات التي كانت تتسبب في معاناة العامة من العراقيين بما فيهم الأطفال المرضى الذين حرموا من الدواء ومن الكثير من المواد الغذائية ومن مئات الحاجات الضرورية الأخرى. وكان چون ريندون الخبير في العلاقات العامة بواشنطن هو الذي فاز بعقد من الباطن لتنفيذ هذه الحملة الدعائية ضد صدام.

قدَّم أحمد الجلبي برنامجًا ممتازًا لعراق ما بعد صدام، يتمثل في الديمقراطية مع حكومة تمثل كافة الجماعات العرقية والدينية والسياسية الموجودة في الدولة (فيما بعد كان الپنتاجون والمحافظون الجدد من مسشاري وزير الدفاع دونالد رامسفيلد في عهد چورچ بوش الابن يدعمون الجلبي بشدة ولفترة معينة). بعد ذلك بدأ الجلبي في بناء

قاعدة قوية في كردستان شمالي العراق، حيث كان يقيم هو وأتباعه في ظل حماية القوات المسلحة والقوات الجوية للتحالف. وفي شهر نوڤمبر عام ١٩٩٣ سافر الجلبي إلى واشنطن، وحاول دون جدوى الحصول على دعم حكومة الولايات المتحدة على مخطط يهدف استمالة الأفراد الهاربين من القوات المسلحة العراقية بما فيهم المنتمين للحرس الجمهوري للقيام بانتفاضة لعزل صدام أو اغتياله هو والطبقة الحاكمة من أقاربه الذين ينتمون إلى عشيرة تكريت. وكانت الفكرة تتمثل في الاستفادة من ميزة انتشار مؤامرات كانت تحاك بالفعل وقتها ضد صدام من جانب بعض الضباط السننة ممن ينتمون إلى قبائل تتمتع بنفوذ كبير مثل قبيلة الجبوري وقبيلة الدليمي (ولكن لم يكتب لها النجاح). ولم ينجح الجلبي في الحصول على أي تعهد من جانب إدارة كلينتون بتقديم الدعم العسكري له، حيث كانت إمكانياته وفرص نجاحه مثار الكثير من الشكوك، كما كان هنالك ما يدعو إلى الريبة في بعض جوانب حياته في الماضي مثل الهامة بالاحتيال والغش في معاملات مصرفية في الأردن خلال أعوام الثمانينيات.

كان هناك منافس آخر للمجلس الوطنى العراقى وهو مجلس الوفاق الوطنى العراقى (INA) الذى كان يقوده إياد علاوى وهو عراقى اخر يعيش فى المنفى، وأصبح بعد ذلك «معالى» رئيس الوزراء العراقى فى شهر يونيو عام ٢٠٠٤ وله سجل طويل يحفل بالعمل السرى مع جهاز الاستخبارات البريطانية المعروف باسم MI-6 وقد طلب كبار المسئولين البريطانيين من أقرانهم فى وكالة المخابرات المركزية بوضع العلاقات الطيبة المفترضة بين علاوى وبين الجيش العراقى فى الاعتبار، والاستماع لمطالبه بالحصول على الدعم المالى واللوجيستى بتعاطف.

كان چيمس وولسى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، ينظر بإعجاب إلى كل من الجلبى وعلاوى . وكان من الصقور المتشددين . حيث كان وولسى يعتقد أن صدام حسين هو الذى يقف وراء أعمال إرهاب دولية مثل تفجير مركز التجارة العالمى في نيويورك في شهر فبراير عام ١٩٩٣ . واستمع وولسى ومسئولون كبار غيره إلى مختلف آراء كبار موظفى الوكالة في الاجتماع الذى عقد في شهر أكتوبر عام ١٩٩٤ في البيت الأبيض . ويبدو أنه قد ترك قدرًا من حرية الاختيار للضباط الميدانيين ومن هم

تحت سلطاتهم لتنفيذ ما يستطيعون فعله. ولكن الخيارات المتاحة أشعلت الكثير من الجدال. حيث كان الاستياء يبدو على وجه وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت عندما سمعت بكافة الصعوبات التى تكتنف القضاء على صدام حسين، وذكر أنها تساءلت في غضب قائلة: «ولماذا جئنا هنا الآن؟»(١٥).

كانت هنالك نتيجة واحدة واضحة ظهرت في شهر مارس ١٩٩٥ وهي بداية حملة عسكرية في كردستان العراق قامت بها مليشيات المؤتمر الوطني العراقي التابعة لأحمد الجلبي، وكان المقصود منها هو الحصول على العون من جانب فصيلي الأكراد الرئيسيين وهما الاتحاد الوطني الكردستاني (PUK) بزعامة جلال طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) الذي يتزعمه مسعود برزاني. وكان التابعون للجلبي يأملون في انضمام الشيعة التي معقلها في طهران إليهم، وعندما أبدي برزاني معارضته في اللحظة الأخيرة ورفض اشتراك قواته، قررت هذه الجماعات الابتعاد هي الأخرى، وعلاوة على ذلك فإن بعض القوات المشتركة من فصيلي الأكراد وعدد قليل من السريان المسيحيين ومن المنحدرين من أصول تركمانية استطاعوا السيطرة على عدة مدن وطردوا قوات صدام منها وأسروا حوالي ٧٠٠ فرد من الموالين لصدام، وحاول أحد المنشقين العراقيين وهو اللواء وفيق السمرائي الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية أن يقود هذه الجهود، ولكن برزاني انتقل من طرف لآخر خوفًا من زيادة نفوذ منافسه الكردي جلال طالباني وعشيرته إذا قدر للثورة النجاح. وأمر قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بمهاجمة طالباني في مدن بنجاوين ونالبريز حيث قتلت ٢٠٠ من مقاتلي الاتحاد الوطني الكردستاني وسيطرت على المدينتين، فأوقفت واشنطن الدعم العسكري الذي كان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني يتوقعه عن يقين، وعلى الرغم من انضمام مئات من الموالين لصدام إلى المتمردين، فقد فشلت تلك الجهود واستمر الفصيلان الكرديان في قتال بعضهما البعض.

فى شهر أغسطس من عام ١٩٩٦ نجح حزب جلال طالبانى فى حصار قوات برزانى داخل أحد الجيوب. مما أدى إلى استنجاد برزانى بعدوهما اللدود صدام حسين طالبًا الدعم. وقد حصل عليه بالفعل. ففى أوائل شهر سبتمبر قامت وحدات من الحرس الحوطنى ومن الحرس الجمهورى الخاص قوامها لواء واحد على الأقل ودحرت قوات

الفدائيين التابعة لحزب طالباني، ثم تحركت إلى الشمال الشرقي متوجهة نحو الحدود الإيرانية واحتلت إربيل وهي العاصمة الإقليمية للأكراد. وكانت تلك بمثابة مهزلة للمعارضة العراقية ولمسانديها في وكالة المخابرات المركزية، حيث لاذوا بالفرار. واستطاع رجال صدام القبض على المئات من قوات الاتحاد الوطني العراقي الذين كانوا تحت السيطرة المباشرة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، كماتم الاستيلاء على الآلاف من الوثائق التي تكشف عن خطط وكالة المخابرات المركزية والمعارضة. وتم إعدام العديد ممن ألقى القبض عليهم. وقد تمكنت الولايات المتحدة من خلال اتصالاتها بالأتراك عبر الخط الحدودي مع العراق من إنقاذ مئات آخرين وحملتهم بالطائرات إلى منفاهم في الولايات المتحدة. وقد أعلن وزير الدفاع الأمريكي ويليام پيري أنه كان ينبغي عدم التدخل من جانب الولايات المتحدة. وبعد ذلك كان المتحدثون الرسميون باسم الحكومة الأمريكية يوجهون اللوم إلى صدام، بدون أن يذكروا أن حزب برزاني - الحليف التقليدي للولايات المتحدة وإسرائيل - هو الذي طلب النجدة من صدام. كما أن هناك موضوعًا لم ينل سوى قدر قليل من النقاش، وهو ما يتعلق بالغارات التي كانت تركيا تقوم بشنها منذ عام ١٩٩٥ بقوات يتراوح عددها ما بين ٢٠٠٠٠ إلى ٤٠٠٠٠ مقاتل على شمال العراق لملاحقة الأكراد الأتراك من حزب العمال الكردستاني (PKK) الذي يتزعمه عبد الله أوجلان الذي يقاتل من أجل استقلال الأكراد، وتضعه الولايات المتحدة وبريطانيا ضمن لائحة المنظمات الإرهابية. وبعد سقوط إربيل واندحار عملية المخابرات المركزية هناك، أطلقت إدارة كلينتون صاروخ كروز أخر على بغداد. كما وسعت بالاتفاق مع البريطانيين من منطقة حظر الطيران حتى خط عرض ٣٢ الذي يقع إلى الشمال مباشرة من بغداد، وطلبت من الأم المتحدة تعليق برنامج المساعدات الإنسانية المعروف باسم النفط مقابل الغذاء.

أوقف الفرنسيون دورياتهم الاستطلاعية في منطقتي الحظر الجوى بصورة رسمية. ولم تؤيد الهجمات الصاروخية بصواريخ كروز وتوسيع منطقة الحظر الجوى سوى إسرائيل والكويت فقط، وانسحبت قوات صدام من إربيل مصطحبة معها العديد من الأسرى والوثائق لمساومة الاتحاد الوطني الكردستاني والمجلس الوطني العراقي. وأخذت أبواق صدام الدعائية تردد الأنباء عن الانتصار الذي حققوه، وعلى الرغم من أن الأكراد هم الذين قدموا النصر هدية لصدام قسراً، فقد بدر رد فعل من جانب حزب

الدعوة الإسلامي الشيعي. ففي يوم الثاني عشر من شهر ديسمبر عام ١٩٩٦ هاجم عدد من المسلحين التابعين لحزب الدعوة عدى صدام حسين أثناء وجوده بالسيارة ضمن موكب من السيارات المرسيدس في وسط بغداد، مما أدى إلى قتل سائقه وإصابة عدى بالشلل من منطقة الخصر نزولاً إلى ساقيه. وتمكن الجراحون من العراق ومن أوروپا من إنقاذ حياته ولكنه لم يعد بإمكانه السير بشكل سليم بعدها.

في شهر يوليو عام ١٩٩٧ كان رئيس لجنة الأونسكوم للتفتيش عن أسلحة العراق السويدي الأصل رولف إيكيوس قد ترك العمل، وهو الذي كان يحاول الحفاظ على عمل اللجنة في التفتيش عن الأسلحة نزيهًا ومستقلاً عن المتشددين في واشنطون وإسرائيل، ثم بعد ذلك أصبح سفيرًا للسويد في واشنطون. واتخذ الديپلوماسي الأسترالي ريتشارد باتلر الذي حل محله في رئاسة لجنة التفتيش عن الأسلحة خطًا أكثر صرامة تجاه العراقيين. واستمر في توجيه أوامر وطلبات مثيرة للدهشة تتعلق بأعمال التفتيش عن مواقع يتم إبلاغ الأونسكوم عنها من جانب أجهزة الاستخبارات التابعة لقوات التحالف بما في ذلك الاستخبارات الإسرائيلية (وهو الأمر الذي أكده فيما بعد آخر رؤساء فرق التفتيش هانز بليكس). ومنذ عام ١٩٩٢ كان أحد المفتشين وهو داڤيد كاي، وربما أخرون غيره، يقوم من وقت لآخر بتسليم وثائق عراقية إلى الولايات المتحدة قبل إعطائها لرؤسائه من مسئولي الأمم المتحدة. وكان العراق يدعى أن بعض المفتشين مثل سكوت ريتر الضابط برتبة رائد في البحرية الأمريكية (والذي بدأ يعبر بعد ذلك وبالتحديد في عام ٢٠٠٢ عن شكه الكامل بأن صدام يمتلك أسلحة دمار شامل)، كان يقدم تقارير للمخابرات الغربية أو الإسرائيلية. فكان رد باتلر على ذلك يتسم بالمراوغة ، وواجه العراقيين بطلباته للتفتيش على قصور صدام الفاخرة للبحث عن أسلحة مخبأة فيها. وقد أدى انتهاء مدة عمل السكرتير العام للأمم بطرس بطرس غالى وتعيين خلفه الديپلوماسي الغاني الموهوب والذي يتمتع بمهارة شديدة كوفي عنان إلى التوصل إلى تسوية في هذا الشأن في عام ١٩٩٨. وقد أدى ذلك إلى زيادة إيرادات العراق من برنامج النفط مقابل الغذاء بدرجة كبيرة، الأمر الذي سمح بالتفتيش على القصور بطريقة «مهذبة»(١٦).

خلال أواخر التسعينيات بـدأ كـبار المسئولين في إدارة كلينتون يتحدثون صراحة

- وباستخدام مصطلحات على الرغم من أنها لا تدعو بشكل صريح إلى "تغيير النظام" بالقوة، إلا أنها كانت تعنى ضمنيًا أن ذلك ربما يكون أحد الخيارات المتاحة في يوم من الأيام. وفي الوقت نفسه كان هنالك تغير، كامل غير ظاهر، وهو تغير لم يتم بدون تشجيع من حلفائهم في إسرائيل، وقد بدأ في واشنطن مع صعود حكومة «العمال الجديدة» المتعاونة تمامًا، برئاسة رئيس الوزراء توني بلير في المملكة المتحدة. وفي الولايات المتحدة كانت هنالك مجموعة من المحافظين الجدد تخطط لهذا التغيير، وتضم مسئولين رسميين وأكاديميين، وهم الذين وصلوا إلى السلطة فيما بعد في عام ٢٠٠١، مع الجمهوريين الذين ينادون بانفراد الولايات المتحدة في قيادة العالم، المعادين للأم المتحدة مع چورچ بوش الابن الذي وصل إلى السلطة في انتخابات رئاسية مثيرة للجدل جرت في شهر نوڤمبر عام ٢٠٠٠. وقد تمكنوا من تحريك عجلة هذا التغيير عقب كارثة الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة التي قامت بها منظمة القاعدة في الحادي عشر من سپتمبر عام ٢٠٠١. وكانت السياسة الجديدة التي تم التخطيط لها لتغيير الأنظمة، حتى وإن كان ذلك بشكل ضمني، هي الحرب الإجهاضية أو الاستباقية. وكانت قائمة الدول المستهدفة تضم العراق (الذي احتل موقع الصدارة في قائمة الأولويات)، وبعد ذلك إيران، وسوريا ومناطق أخرى تقف في طريق الولايات المتحدة، وطريق الأهداف الإسرائيلية (في الشرق الأوسط). وفي أفغانستان اعتبرت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة عقب الحادي عشر من سبتمبر، ضد القاعدة ونظام طالبان الذي كان يستضيفها، بمثابة التزام ثابت تقريبًا من جانب الولايات المتحدة، وطالما الأمر كذلك فإنه ليس من الضروري أن تكون هي بؤرة التركيز الأساسية لهذا المخطط الكبير. وقد أخفيت هذه الاستراتيجية تحت ستار التصميم العميق على جلب «الديمقراطية الغربية» إلى الدول التي يسود فيها الجهل من العالم، وبصفة خاصة الدول التي تضم مجتمعات أو نظمًا إسلامية.

#### تحولات سياسة الولايات المتحدة

كانت بداية المرحلة المفتوحة أو العلنية لهذا التحول الجوهري في سياسة الولايات المتحدة تتمثل في النموذج الذي كان موجهًا ضد العراق تحت حكم صدام حسين،

وأعتقد أننى أكون على صواب حين أقول إن هذه البداية كانت مع تعيين مادلين أولبرايت لتحل محل وارين كريستوفر كوزيرة للخارجية الأمريكية ، في غضون أحداث الأزمة في العراق في أوائل عام ١٩٩٧ ، وكانت أولبرايت تقود حملة الولايات المتحدة للضغط على صدام حسين عندما كانت سفيرة في الأنم المتحدة ، واستمرت في هذه الحملة بمجرد استلامها وظيفتها الجديدة . وفي أول حديث لها عن السياسة الخارجية ، أدلت به في جامعة چورج تاون في شهر مارس عام ١٩٩٧ ، وجهت نقدًا لاذعًا لصدام حسين بسبب سجله الكتيب في انتهاك حقوق الإنسان ، ونتائج عمليات التفتيش عن السلاح التي تقوم بها لجان الأنم المتحدة ، ومراوغته في تنفيذ الحظر المفروض على العراق ، وعدم إعادة الممتلكات التي سرقت من الكويت خلال غزوه لها . وقالت : إن الولايات المتحدة لن تسمح «للعقرب الذي لدغنا ذات مرة أن يلدغنا مرة ثانية » ، وإن الولايات المتحدة سوف تحاسب صدام حتى ترغمه على الامتثال . كما ألمحت إلى «تغيير النظام» في النهاية بقولها : إن العراق سوف يحصل على مساعدات ضخمة من الغرب لإعادة بنائه بمجرد قيام نظام «آخر يعقب النظام الحالي» (١٤٠) .

كانت السياسة الجديدة لكلينتون وأولبرايت تجاه العراق على النقيض من السياسة التى انتهجها السابقون. فقد قامت إيطاليا وإسپانيا واليونان بإعادة فتح سفاراتهم في بغداد. وبدأ العمل في قسم رعاية المصالح الفرنسية منذ عام ١٩٩٠. كما كانت وفود البرلمانات ورجال الأعمال الأوروبيين تتملق صدام، وتم عقد صفقات تجارية جديدة. وقادت مصر دولاً عربية أخرى للضغط بهدف التخفيف من العقوبات. أما إيران فقد اتخذت طريقاً آخر عندما انتهك العراق الحظر وأرسل شحنات من النفط من خلال مياهها الإقليمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تمت مفاوضات بين شركات نفطية روسية وصينية وفرنسية لعقد اتفاقيات شراكة في الإنتاج مع الشركة الوطنية للنفط العراقية، وذلك لحقول نفط معروفة لكنها لم يتم تطويرها بعد في جنوب المعراق، مما الشركات الأمريكية والبريطانية والألمانية والهولندية متعددة الجنسيات، وهي الشركات المتقيدة بالحظر الاقتصادي. وهناك الكثير والكثير من الدول التي ضاقت ذرعًا بأزمات التفتيش عن الأسلحة، والعقوبات الاقتصادية غير الملوفة والمدمرة (للمجتمع العراقي)، وما يترتب على ذلك من عمليات التهريب وغيرها من عمليات السوق السوداء التي كانت تزيد من ثراء صدام وزمرته، في الوقت

الذي يزيد فيه فقر الشعب العراقي الذي طالت معاناته، الأمر الذي أدى إلى الضغط على الولايات المتحدة وعلى الأم المتحدة للتخفيف من حدة العقوبات أو رفعها.

التقى كل من وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت ومستشار الأمن القومى صامويل برجر، ووزير الدفاع ويليام كوهين في مؤتمر عام في جامعة ولاية أوهايو في شهر فبراير عام ١٩٩٨. وحينما حاولوا تفسير السبب الذي قد يدفع الولايات المتحدة إلى القيام بعملية عسكرية كبرى جديدة ضد العراق، قاطعهم الطلاب المناهضون للحرب وتساءلوا عن السبب الذي يجعل الولايات المتحدة تمضى نحو مواجهة أخرى على غرار حرب ثيتنام (١٨٠).

### «المحافظون الجدد » يمارسون عملهم

عندما أرسلت هذا الكتاب للطباعة، كان هنالك الكثير مما نشر حول وصف الطريقة التى من خلالها تمكن المستشارون من المحافظين الجدد الذين دخلوا إلى البيت الأبيض والپنتاجون، وحتى وزارة الخارجية ـ مع تنصيب الرئيس چورچ بوش الابن ـ من دفع الولايات المتحدة نحو المواجهة. وفيما يلى قائمة سريعة بأهم هؤلاء المستشارين ومواقعهم من السلطة: پول ولفوويتز نائب وزير الدفاع دونالد رامسفيلد وأحد المهندسين الأساسيين في سياسة بوش في الحرب على العراق؛ وريتشارد پيرل وهو أحد الأعضاء الخفيين، على الرغم من تأثيره الشديد في مجلس السياسات الدفاعية فترات رئاسية، وكان مديرًا لوكالة المخابرات المركزية في فترة رئاسة كلينتون، ويعمل فترات رئاسية، وكان مديرًا لوكالة المخابرات المركزية في فترة رئاسة كلينتون، ويعمل حاليًا في شركة بوز ألين هاملتون للاستشارات الإدارية؛ وكينيث أدلمان، من المسئولين وزير الدفاع والرجل الثالث في الوزارة، ومسئول عن اعادة بناء، ودمقرطة العراق بعد المخضرمين في إداراتي الرئيسين الجمهوريين فورد وريجان؛ ودوجلاس فيث، نائب وزير الدفاع والرجل الثالث في الوزارة، ومسئول عن اعادة بناء، ودمقرطة العراق بعد المتحدة في العراق إلى حكومة عراقية من المفترض أن تكون سهلة تقودها الولايات المتحدة في العراق إلى حكومة عراقية من المفترض أن تكون سهلة تقودها الولايات المتحدة في العراق إلى حكومة عراقية من المفترض أن تكون سهلة تقودها وجي لويس، رئيس الأركان لنائب الرئيس ديك تشيني.

في وزارة الخارجية كان كولين پاول ورجاله من الديپلوماسيين والمحللين المحترفين

بوجه عام أقل تلهفاً بدرجة كبيرة للدخول في الحرب. ولكن پاول كان يدافع في العلن عن الافتراض الخيالي جداً حول امتلاك صدام حسين لأسلحة دمار شامل، أمام الأم المتحدة وفي أي مكان آخر، قبل الهجوم الذي تم بقيادة الولايات المتحدة في شهر مارس عام ٢٠٠٣ بعدة أسابيع. وبعد مرور عام من تلك الأحداث كان من المتعين عليه أن يعترف بأن البيانات التي عرضها بذلك الشكل من الإثارة كانت غير صحيحة. وكان للمحافظين الجدد حليف قوى داخل وزارة الخارجية وهو چون بولتون، وكيل وزارة الخارجية بإدارة الحد من التسلح. وفي البيت الأبيض كانت مستشارة الأمن القومي كوندليزا رايس، وهي متخصصة سابقة في الشئون الروسية ومن كبار الأكاديميين ولكن خبرتها في شئون الشرق الأوسط قليلة أو منعدمة، ونائبها الصقر المتشدد ستيفن

يتفق غالبية المراقبين في واشنطن على أن ولفووتز، أو وولفي كما يطلق عليه بعض أصدقائه وزملائه، الذي درس السياسة الدولية في جامعة چون هوپكنز في بالتيمور وواشنطن، هو أذكي شخص في هذه المجموعة التي تتألف في معظمها من ذوي الخبرة السابقة في مسائل الحرب «الباردة». وكان غالبًا يتعرض للانتقاد بدعوى تأثيره على مفهوم الرئيس ريجان في وصفه للاتحاد السوڤييتي بعبارة «إمبراطورية الشر» ، التي تعد بادرة من أحد مفكري الحزب الجمهوري استوحى منها الرئيس چورچ بوش الابن مفهوم «محور الشر» الذي كان يقصد به كلاً من العراق وإيران وكوريا الشمالية، وشن الحروب الاستباقية أو الإجهاضية إذا دعت الضرورة للحفاظ على زعامة الولايات المتحدة ونفوذها. ويدين ولفووتز بالديانة اليهودية مثل كثيرين غيره من المحافظين الجدد؛ كما أنه يشبه غيره من المحافظين الجدد من حيث ارتباطه بصلات قوية وروابط متينة برئيس الوزراء الإسرائيلي آريل شارون وبأفكاره في إسرائيل. وقد أشار الكاتب الألماني كلاوس لوتربيك إلى ولفووتز الذي ينحدر من أبوين يهوديين كانا يعيشان كلاجئين في پولندا هربًا من النازية ، وقد فقد الكثير من أفراد عائلته في محارق الإبادة الجماعية «الهولوكوست» بقوله: إنه رجل «يتحرك بروح اتفاق ميونخ» ، إشارة إلى واقعة الخيانة التي استهدفت تشيكوسلوڤاكيا في عام ١٩٣٨ ، حينما وافق رئيس وزراء بريطانيا في ذلك الوقت شامبرلين على استيلاء أدولف هتلر على سودتنلاند التابعة

لأراضى التشيك كى يتجنب تعرض أوروپا لخطر الحرب. وقد كتب لوتربيك عن ذلك يقول:

"إن إدارة بوش على قناعة \_ ولكنها لا تبوح بها \_ بأن "أوروپا القديمة" (هكذا يشير رامسفيلد على سبيل الاحتقار إلى فرنسا وألمانيا والبلدان الأخرى التى كانت ترفض الحرب على العراق بقيادة الولايات المتحدة) لم تتعلم من ذلك العار (يقصد اتفاق ميونخ) وسوف تستمر دائمًا فى الركوع أمام الدكتاتوريين (من أمثال صدام)؛ لأسباب خاصة أحيانًا، ولأسباب اقتصادية فى أحيان أخرى، ولكنها تركع فى كل الأحوال بدافع الخوف. أما ولفووتز فيقول: "من الأفضل الدخول فى حروب صغيرة على الفور بدلاً من الدخول فى حروب كبرى فيما بعد"؛ فإن العالم يواجه اليوم مشكلة تتعلق بالمصير، ولهذا فإنه لا بد من الإطاحة بصدام قبل أن يحصل الإرهابيون منه على أسلحة ذرية" (٢٠).

يعتبر كل من ولفووتز وپيرل وولسي من أتباع وتلاميذ الراحل ألبرت وولستيتر، الأستاذ بجامعة شيكاجو، وكان يرى خلال الحرب الباردة أن الردع السلبي ليس كافيًا، وأنه يجب تحييد قوة الاتحاد السوڤييتي النووية التي يتم التهوين من قدرها؛ وذلك من خلال شن حرب فعلية عليه باستخدام الأسلحة النووية. وقد كان وولستيتر مشرفًا على رسالة الدكتوراه التي حصل عليها ولفووتز. وبعدها دعا پيرل كي يعمل مع ولفووتز في بحث حول المعاهدة المقترحة للقضاء على الصواريخ الباليستية (ABM)، وهي المعاهدة التي تخلت عنها إدارة بوش الابن، مثلما فعلت بعدد من المعاهدات الدولية غيرها. رتب وولستيتر لقاءً يجمع بين پيرل والسيناتور هنري چاكسون وهو من ذوى الخبرة العميقة بالحرب الباردة، ومن المؤيدين للمصالح الإسرائيلية. كما أنه قدم پيرل أيضًا إلى أحمد الجلبي الذي كان يأمل (ولكن دون جدوي) أن يصبح رئيسًا للعراق الجديد بعد سقوط صدام حسين. ومن المعروف أن پيرل يساند بوجه عام أريل شارون ويدعم رؤى حزب الليكود في إسرائيل، وكان يعمل في وقت من الأوقات في مجلس إدارة صحيفة جيروزاليم پوست؛ ذات التوجه اليميني القوى والمؤيدة لشارون. ولقد كان لپيرل علاقات بالعديد من المقاولين في مجال الدفاع الذين كانوا مرتبطين بشكل وثيق بعلاقات عمل مع إسرائيل كاستشاريين. وهو حاصل على درجة

الزمالة في معهد المشروعات الأمريكي (AEI) الذي يعد بمثابة أحد معاقل الفكر المحافظ. وفي المؤتمرات السنوية التي كانت تعقد تحت رعاية كل من معهد المشروعات الأمريكي والرئيس الأمريكي السابق چيرالد فورد في بيفر جريك بولاية كولورادو، كان كل من الجلبي وتشيني ورامسفيلد وولفوزتز يلتقون مع پيرل، كما كانوا يلتقون مع بعضهم البعض (٢١).

في منتصف عام ١٩٩٦ تم عمل دراسة رائدة تحت رعاية أحد معاقل الفكر في إسرائيل وهو معهد الدراسات الاستراتيجية والسياسية، كانت بهدف توجيه رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد ناتنياهو الذي يعد من الصقور البارزين في حزب الليكود في مشروعه ومغامراته. وكان من بين الذين كتبوا فيها ريتشارد پيرل ودوجلاس فيث وداڤيد ورمسار (الذي حصل في عام ٢٠٠٤ على منصب في البيت الأبيض إبان الضغوط التي كانت تمارس على سوريا بهدف الانصياع لرغبات واشنطن وتل أبيب المتعلقة بوقف تأييد سوريا لحزب الله في لبنان وسحب قواتها من لبنان وبوجه عام الامتثال «للحقائق الجديدة» التي خلقها الوجود الأمريكي الكثيف في العراق المجاور لسوريا). وهؤلاء الرجال الثلاثة عملوا جميعًا كصناع سياسات أو مستشارين في إدارة چورچ بوش الابن. وكانت الدراسة تحمل عنوانًا فخمًا وهو «استراحة نظيفة: استراتيجية جديدة لضمان أمن عالمنا» (ما هو العالم الذي يقصدونه، العالم الإسرائيلي أم الأمريكي أم ملتقى العالمين؛ الأمر ليس واضحًا على وجه الدقة). كانت الوثيقة بمثابة وصفة شاملة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط بكامله حتى يصبح على مقاس الأهداف المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة. فقد نسفت اتفاقيات أوسلو، التي أصبحت تترنح بالفعل الآن، وهي الاتفاقيات التي نجح الرئيس كلينتون في التصديق عليها في حديقة البيت الأبيض في عام ١٩٩٣ مع كل من رابين وبيريز وعرفات. وطالبت الوثيقة إسرائيل بالاحتفاظ بحق غزو المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة في أي وقت ترى إسرائيل فيه أن الضرورة تقتضي القيام بهذا الغزو. كما كانت الوثيقة تؤيد إقصاء صدام حسين عن السلطة بالقوة طالما أن ذلك يبدو ضروريًا، وطالبت بالإطاحة بحكومات سوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية وإيران أو إثارة حالة من «عدم الاستقرار» فيها. وإعادة إرساء سياسة

الضربات العسكرية الاستباقية والإشادة بها. وكان تعليق صحيفة واشنطن پوست ذات الاتجاه المحافظ على مقتطفات نشرتها من التقرير بعد حصولها على الموافقة على ذلك: "إن إسرائيل قد تجاوزت الحدود مع خصومها" من خلال "إعادة إرساء مبدأ واحد فقط وهو المبادرة إلى التخلص منهم مسبقًا بدلاً من الانتقام" (مقابل أعمال العنف من جانب العرب). واقترحت بتقوية التحالف بين إسرائيل وتركيا والأردن (عما يؤدى إلى عزل "الأنظمة الشريرة" أى سوريا ولبنان). كما اقترحت أيضًا أنه بمجرد الإطاحة بصدام فإنه من الممكن عودة الحكم الملكي الهاشمي القديم الذي كان يحكم العراق قبل عام التوازن الاستراتيجي في الشرق الأوسط بشكل عميق، فمن المفهوم أن من مصلحة إسرائيل أن تدعم الأسرة الهاشمية في جهودها لإعادة تشكيل العراق (٢٢).

وفى إحدى مقابلاته العديدة مع وسائل الإعلام المحافظة ، أخبر ريتشارد پيرل صحيفة «واشنطن ناشيونال چورنال» في مايو ٣٠٠٢م، وذلك بعد شهرين من الاحتلال الأمريكي للعراق ، أنه كان أول من طالب بالإطاحة بصدام في عام ١٩٨٧م، وذلك بعد وقت قصير من تركه الپنتاجون وقبل وقت طويل من غزو العراق للكويت . وقلد تشكلت وجهة نظر پيرل بواسطة اطبيعة نظام صدام وطموحاته ، التي أصبحت سافرة حينما قام بغزو الكويت . وعلى الرغم من أن صدام لم يكن ينظر إليه حتى ذلك الوقت على أنه يمثل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة ، فإن آراء وقد تجسدت خلال عقد التسعينيات . وأضاف أن «وجود صلات إرهابية لنظام صدام هي شيء جوهري» ولكن كان هناك أيضًا بعد سياسي . وومع وقوع هجمات الحادي عشر من سيتمبر ، أصبح واضحًا أن السياسة الأمريكية تجاه العراق في طريقها للانهيار» . وكانت العقوبات المفروضة على العراق غير فعالة ، وتحول صدام إلى "بطل في عين العالم العربي ، وتجعله يلجأ إلى حيازة أسلحة دمار شامل ، وتجعله عدوانيًا ، وتربطه بالإرهاب . ونسي الشعب إلى أين يؤدي ذلك» (٢٢).

أصبح چورچ بوش الابن رئيسًا لأمريكا في يناير ٢٠٠١م وذلك بعد انتخابات أثارت الكثير من الجدل، وتم البت فيها بواسطة قضاة محافظين في فلوريدا وفي المحكمة الأمريكية العليا. وسرعان ما أصبح جليًا أن بوش ومستشاريه من المحافظين الجدد ماضون قدمًا نحو حملتهم الصليبية للإطاحة بصدام، وإعادة تشكيل الشرق الأوسط إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. كيف تم ربط ذلك بخطط إسرائيل في المنطقة والأخطاء التي حدثت في عالم المخابرات؟ وما هي النتائج المترتبة على الولايات المتحدة والعراق وإسرائيل والعالم؟ فذلك هو موضوعنا النهائي.

\* \* \*

# الفصل الحادي عشر

نهاية اللعبة: دمقرطة العراق أم تقطيع أوصاله؟



لصوير أحهد ياسين لويلر @Ahmedyassin90 سياستى الداخلية؟ أشعل الحرب. سياستى الخارجية؟ أشعل الحرب.... وسأظل دائما أشعل الحرب، في كل مكان، أشعل الحرب.. وسأستمر في إشعال الحرب حتى آخر لحظة.

(چورچ کلیمنصو، ۸ مارس ۱۹۱۸)

«عقاب الرب» هكذا وصفت صحيفة «الاقتصادى» العراقية التي تملكها الدولة، وبحروف عربية سوداء عريضة، الهجمات الجوية الرهيبة التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن في ١١ سپتمبر ٢٠٠١، في ذكراها الأولى في سپتمبر ٢٠٠٢.

فى اليوم التالى، ألقى الرئيس چورچ بوش خطابًا فى الجمعية العامة للأم المتحدة، عبر فيه عن قلقة إزاء عدم قدرة الأم المتحدة على تنفيذ القرارات التى أصدرتها فى التسعينيات والخاصة بنزع أسلحة العراق، حيث قال:

"يواجه العالم الآن اختبارًا صعبًا، وتواجه الأم المتحدة لحظة صعبة وحاسمة. هل سيتم احترام وتطبيق قرارات مجلس الأمن أم أنها ستنحى جانبًا ولن يكون لها أى أثر؟ هل ستقوم الأمم المتحدة بما أنشئت لأجله أم أنها ستكون بلا جدوى؟».

فالأم المتحدة كانت لديها الفرصة لفرض إرادتها على صدام حسين. وأوضح بوش أنها لن تفعل، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها \_ الذين أطلق عليهم دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي «ائتلاف الذين يريدون» \_ سيقومون بشن حرب ضد العراق(١).

وقد أدت هجمات الحادى عشر من سپتمبر، التى اعتقد الكثير من كبار المسئولين الأمريكيين في واشنطن أنها بداية الحرب العالمية الثالثة، إلى قيام الپنتاجون برفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى DEFCON 3، للمرة الأولى منذ حرب ١٩٧٣ بين العرب وإسرائيل. وقد لقى حوالى ٣٠٠٠ شخص مصرعهم في نيويورك وواشنطن

وپنسلف انيا. وبدأ ربط صدام بالفعل فى ذهن الأمريكيين، على نحو خاطئ، بالتفجيرات الوحشية التى قام بها تنظيم القاعدة فى مركز التجارة العالمية والپنتاجون. وفى صباح الأربعاء الموافق ١٢ سپتمبر، ووفقًا لريتشارد كلارك، رئيس قسم مكافحة الإرهاب لدى إدارتى الرئيس كلينتون ومن بعده بوش، بدأ رامسفيلد ونائبه پول وولفويتز فى الحديث عن «النيل من العراق». ويضيف كلارك أن وولفويتز كان مصرًا على أن القاعدة وحدها لا يمكنها القيام بهجمات الحادى عشر من سپتمبر وأن هناك دولة ما \_ العراق على وجه التحديد \_ قد ساعدتها. ويذكر كلارك أيضًا أنه فى أبريل دولة ما \_ العراق على وجه التحديد \_ قد ساعدتها ويذكر كلارك أيضًا أنه فى أبريل الشيء عن تفجيرات برج التجارة العالمية عام ١٩٩٣، أول هجمات القاعدة داخل الشيء عن تفجيرات برج التجارة العالمية عام ١٩٩٣، أول هجمات القاعدة داخل الولايات المتحدة. وللمرة الثانية، كان وولفويتز وزملاؤه من المحافظين الجدد ومؤيدوهم مثل الباحث والمؤلف لورى ميلروى، مصرين على أن العراق متهم أساسي.

ولم يوافق وزير الخارجية، كولن پاول، ومساعده ريتشارد أرميتاج، على رأى المحافظين الجدد المجتمعين في يوم ١٣ سپتمبر، فقد أصر كلاهما على أنه يجب أن يظل تنظيم القاعدة وحلفاؤهم من طالبان في أفغانستان الأهداف الأولى للهجمات الأمريكية المضادة. وبالرغم من ذلك، كرر رامسفيلد أن العراق يستحق العقاب وأنه يمثل «هدفًا أفضل» من أفغانستان. وكتب كلارك يقول إن الرئيس بوش لم يرفض فكرة الهجوم على العراق بصورة كاملة، ولكنه قال إنه يجب تغيير نظامها وليس مجرد ضربها مجددًا بصواريخ كروز. وجاء رد فعل الچنرال هيو شيلتون، رئيس هيئة الأركان المشتركة، حذرًا. وكان يؤمن بأنه لا يمكن القضاء على نظام صدام سوى عن طريق غزو العراق بقوة كبيرة، وأن ذلك سيستغرق شهورًا من أجل الإعداد له. وفي ظريق غزو العراق بقوة كبيرة، وأن ذلك سيستغرق شهورًا من الأشخاص في قاعة اجتماعات صغيرة وأصر على أن يقوم جميعهم «بمراجعة ودراسة كل شيء. والتفكير فيما إذا كان صدام حسين قد فعل ذلك وما إذا كان متورطًا بأى شكل من الأشكال». وبعد العديد من المشاورات في يوم ١٣ سپتمبر، كان هناك إدراك بأنه يجب إعطاء أولوية للقاعدة وأفغانستان، ولكن تلك فقط لمرحلة أولى في «الحرب على أولوية للقاعدة وأفغانستان، ولكن تلك فقط لمرحلة أولى في «الحرب على الإرهاب» (٢٠).

#### اصطياد صدام

فى اجتماع لمجلس الأمن القومى NSC فى فبراير ٢٠٠٢، وصل وزير المالية پول أونيل إلى قاعة الاجتماعات الملحقة بالبيت الأبيض من أجل البحث عن مواد ومصادر مختصرة لاجتماع حول العراق. ولم ينصب اهتمامهم فقط على نظام العقوبات الاقتصادية ولكن أيضًا على "خطة سياسية عسكرية للأزمة العراقية فى حقبة ما بعد صدام". وخلال البحث عن عقوبات محسنة "موجهة" أقل قسوة على المدنيين العراقيين، تدخل رامسفيلد، قائلاً إن "العقوبات لا بأس بها. ولكن ما نرغب فيه هو النيل من صدام". وأدرك أونيل أن هدف إدارة بوش الأساسى فى الشرق الأوسط أصبح الإطاحة بنظام صدام الذى يمثل تهديدًا للنفوذ الأمريكى فى الشرق الأوسط، وبذلك يكون عبرة لكل من تسول له نفسه تحدى هذه السلطة (٣).

وأكد بوب ود وارد في كتابه الذي حقق أعلى المبيعات، بعنوان "خطة الهجوم"، والمعتمد على مئات اللقاءات مع المسئولين والزعماء ومن بينهم الرئيس بوش، على أن إدارة بوش كانت تسعى إلى الإطاحة بصدام وإعادة تشكيل العراق على نحو ديمقراطي مزعوم. وكان بوش مؤمنًا بنظرية لورى ميلروى بأن صدام كان متورطًا في تفجيرات برج التجارة العالمية عام ١٩٩٣، والتي على أثرها أرسل بول وولفويتز، چيمس وولسى، أحد المحافظين الجدد والمدير الأسبق للاستخبارات المركزية، إلى بريطانيا من أجل جمع أدلة حول تلك النظرية. وأعرب ريتشارد كلارك عن مدى سعادته لوجود ذريعة للنيل من نظام صدام حسين (حيث استشاط غضبًا عندما علم بالصفح عن صفوة قوات صدام وعن صدام نفسه بعد حرب الخليج عام ١٩٩١). ومع ذلك، فقد أشارت كل التقديرات والمعلومات الاستخباراتية المعول عليها بأصابع الاتهام إلى القاعدة وزعيمها أسامة بن لادن (ألم وأعلن كلارك على نحو لاذع أن نجاح خطط القاعدة منذ عام ١٩٩٣ في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا، أدت إلى نشر شعار الإرهاب عام ١٩٩٣ في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا، أدت إلى نشر شعار الإرهاب الخاص بأسامة بن لادن والمفاهيم المرتبطة به لدرجة أنه بالرغم من وجوده في المخبأ، الخاص بأسامة بن لادن والمفاهيم المرتبطة به لدرجة أنه بالرغم من وجوده في المخبأ، الإلا أنه اكتشف أن هناك مخططًا لشن حرب وقائية ضد العراق، (وقبل أن يرفع الرئيس وزراء بريطانيا، شعار هما لا يوجد قرار للحرب بعده) (٥٠).

وقد استمر التخطيط للحرب في الپنتاجون طيلة عام ٢٠٠٢.

وفي يوم ٢٦ أغسطس، أعلنت بعض وسائل الإعلام أن المستشارين القانونيين في البيت الأبيض أفتوا بأن خلع صدام يعد قانونيًا في ظل القانون الدولي، لأنه انتهك اتفاقيات الهدنة التي وضعت نهاية لحرب الخليج في عام ١٩٩١. وفي نفس اليوم، حذر تشيني في حوار في ناشـڤيل، بولاية تينيسي من أنه إذ لم نتحرك على جناح السرعة، فسوف تجد الولايات المتحدة نفسها تحت رحمة العراق المسلح نوويًا(٢).

#### فصل المشكلة الفلسطينية

يبدو أن الكثيرين من المخططين للحروب قد آمنوا بوجود القليل أو عدم وجود أى ارتباط على الإطلاق بين مشكلة العراق والقضية الفلسطينية \_ الإسرائيلية ، بمعنى أنهما منفصلان تمامًا عن بعضهما البعض . وفي أول اجتماع للرئيس بوش مع المسئولين في مجلس الأمن القومي قام بمناقشة «سياسة الشرق الأوسط» . وقد حاول الرئيس بيل كلينتون ومستشاروه جاهدين التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة بين إيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي وياسر عرفات ، رئيس السلطة الفلسطينية المنتخب في الضفة الغربية وقطاع غزة . وقد أوشك الطرفان على التوصل إلى اتفاق ، عبر اجتماعهما في عام الرئيس كلينتون لا يألو جهدًا في رعاية المفاوضات .

وافق الفريق الإسرائيلي، افتراضيا، على الكثير من مطالب الفلسطينيين الخاصة بالأراضي، بما في ذلك تقسيم القدس. وكان لإسرائيل أن تحصل على ضمانات أمنية لحدودها النهائية التي تحرسها الأم المتحدة، بالإضاف إلى ٣٢ مليار دولار كمساعدات دولية، أغلبها أمريكية. كما تم التفاهم (\*) حول المطلب الفلسطيني الجوهري والصعب الخاص «بحق العودة» لمئات الألوف من الفلسطينيين الذين نزحوا أو تم طردهم بواسطة الدولة اليهودية الجديدة في عام ١٩٤٨. ولكن كان كل من باراك وعرفات في وضع سياسي ضعيف بسبب الضغوط التي كانا يواجهانها من جانب العناصر المتطرفة في كلا

<sup>(\*)</sup> ماذا يعنى التفاهم؟ هل هو تأكيد لحق العودة، طبقًا لقرارات الأم المتحدة، وطبقًا لميثاق حقوق الإنسان؟ أم هو انتهاك له؟ \_ المترجم.

المجتمعين. وقد فشلت محادثات كامب ديڤيد، بأن غادر الرئيس عرفات طاولة المفاوضات، وكان ذلك على الأرجح بسبب شعوره بأن المجتمع الفلسطيني لن يؤيد الاتفاقيات التي كان على وشك توقيعها (\*). وفي طابا، كان شيطان الفشل يكمن في التفاصيل. وأسدل الستار على المفاوضات.

وبعد أن قام مجلس الأمن القومى الجديد لبوش بتقييم مشكلة الانتفاضة الفلسطينية والعودة إلى العنف الواسع النطاق، أعلن بوش أنه يرغب فى تصحيح «الاختلال» فى سياسة كلينتون بالنسبة للصراع فى الشرق الأوسط وأضاف: «إننا سنعيد ميزان القوى لكى يميل نحو إسرائيل . . . وإذ لم يرغب الجانبان فى السلام، فلا يوجد سبيل لإجبارهما على ذلك» . وأعلن بوش آنذاك أنه يحاول مد الجسور مع أريل شارون، رئيس الوزراء الإسرائيلى المنتخب حديثًا، وأنه يعتقد أنه آن الأوان لكى تنفض الولايات المتحدة يدها من الموضوع (٧).

وسرعان ما بدا واضحًا لكل من يهمه الأمر أن مستشارى بوش قد أقنعوه بتنحية قضية فلسطين جانبًا، ثم الانتظار لرؤية ما يمكن لشارون فعله إزاءها. وسرعان ما بدا واضحًا أيضًا أن العراق سيحتل الأولوية الأولى على القائمة الأمريكية من الآن فصاعدًا. وفي أبريل عام ٢٠٠٤، قام شارون بزيارة بوش، الذي وافق على مشروعه الخاص بالانسحاب من غزة، والإبقاء على الكثير من المستوطنات في الضفة الغربية، دون استشارة الفلسطينين أو التفاوض معهم.

وقامت كارين كويا توسكى، الضابطة السابقة بالقوات الجوية الأمريكية والتى أصبحت محللة للمعلومات الاستخباراتية فى الپنتاجون فى مايو ٢٠٠٢، بتسجيل انحياز بوش نحو إسرائيل ونحو شن الحرب على العراق. وكانت تعمل فى مكتب قائد الأسطول الأمريكى المتقاعد، بيل لوتى، الذى أصبح نائبًا لوزير الدفاع فى إدارة بوش. رأت كارين كيف تم استبدال شخصيات محورية فى ذلك القسم من الپنتاجون الذى يفترض أنه محايد سياسى، بآخرين ذوى توجيهات أيديولوچية، أغلبهم من

 <sup>(\*)</sup> دائمًا وأبدا يتحمل الفلسطينيون اللوم على فشل المحادثات برغم أنهم الضحية، وإسرائيل هي المنتهكة لحقوقهم ولقرارات الأمم المتحدة ولميثاق حقوق الإنسان\_المترجم.

خارج الحكومة. وحذرها زميلها في المكتب، وكان أحد المتخصصين في العلاقات الأمريكية العسكرية \_ السياسية مع مصر، بأنها إذا كانت ترغب في مواصلة العمل، فيجب عليها «عدم التفوه بأى شيء إيجابي لصالح الفلسطينيين». وكان أحد مساعدى لوتى المؤقتين، هو الضابط البحرى المصرى الأمريكي يوسف أبو العينين. والذي كان جزءًا من مهمته، كما اكتشفت لوتى، يتمثل في التمعن في وسائل الإعلام الناطقة بالعربية واكتشاف الكلمات والأحداث التي يمكن استخدامها في تشويه صورة صدام حسين أو ربطه بشخصيات شريرة، أو أفعال قذرة «خارج الحدود» أو بعبارة أخرى، إرهابيين. كما اكتشفت كارين في الموجز الإخباري، من منتصف مايو وحتى منتصف يوليو ٢٠٠٢، «أخبارًا تقوم على التخطيط للحرب من أجل غزو العراق».

# العصابة تبدأ عملها

في نهاية صيف عام ٢٠٠٢، لاحظت كوياتوسكي وآخرون إنشاء مكتب جديد في الدور الخامس في الپنتاجون أطلق عليه «مكتب الخطط الخاصة» (OSP) وتم تحذيرهم من عدم التعليق على ذلك أو مناقشته مع أي من كان. وتم إصدار تعليمات للعاملين باستخدام المواد المتوافرة في «مكتب الخطط الخاصة» لإعداد تقاريرهم (٨).

وقد قام الصحفى المتميز، سيمور هيرش، فى مايو ٢٠٠٣ بوصف أعمال «العصابة» «كابل»، وهو الاسم الذى أطلقه المسئولون فى المكتب على أنفسهم كنوع من «السخرية». حيث قام هيرش بوصف كيفية إعدادهم للتقارير الاستخباراتية، دون اعتماد على الاستخبارات المركزية، أو أى جهاز أمنى آخر (على الرغم من أنهم كانوا كثيراً ما ينسبون المعلومات إليهم)، من أجل التأثير على الرأى العام وعلى سياسة الحكومة فيما يتعلق بالحرب على العراق. واستقوا معظم معلوماتهم، والتى ثبت خطأها بعد ذلك، من أحمد الجلبي ومنشقين عراقيين آخرين. وكان يرأس «مكتب الخطط الخاصة» أبرام شولسكى، الباحث ذو الأفكار الراديكالية حول «دمقرطة» الشرق الأوسط والتلميذ النجيب، للفيلسوف السياسي، ليوشتراوس، صاحب نظرية الاعتماد على الحس الداخلى بنفس اعتمادنا على الحقيقة. وكان من بين رفاق

شولسكى، دوجلاس فيث وبيل لوتى وپول وولفويتز. الذين كانوا يصرون جميعًا على أن الاستخبارات المركزية أخطرت صناع السياسة الأمريكية والشعب الأمريكى، عن طريق الخطأ، بوجود علاقة ضئيلة أو عدم وجود علاقة على الإطلاق بين صدام حسين وإرهابيى القاعدة. وضربوا بالمعلومات الخاصة بعدم عثور المفتشين التابعين للأم المتحدة على أسلحة دمار شامل في العراق عرض الحائط، وقاموا بإرسال لجنة تفتيش إلى هناك بقيادة رئيس المحققين السويدى، هانز بليكس. وكانت نظرية المحافظين الجدد تقوم على أساس أن صدام حسين تربطه علاقات وطيدة برجال بن لادن وأن العراق، على حدقول هيرش، "لديه ترسانة هائلة من الأسلحة الكيميائية والبيولوچية وربما النووية، تهدد المنطقة، بل وربما تهدد أيضًا الولايات المتحدة، وقبل وقوع هجمات الحادى عشر من سپتمبر، أعلن ريتشارد پيرل، أمام اللجنة الفرعية ولع هجمات الخارجية لمجلس الشيوخ، "أننا نعلم أن [صدام] لديه أسلحة كيميائية وبيولوچية». كما عبر عن اعتقاده بوجود أسلحة نووية أيضًا في ترسانة صدام (٩).

وقد لاحظت كوياتوسكى، أن هناك چنرالات إسرائيليين وآخرون يسمح لهم أحيانًا بالتواجد دون أن يقدموا بطاقات الهوية الخاصة بهم أو التوقيع، وذلك بتصريح من دوجلاس فيث. وكان المطلعون على بواطن الأمور في واشنطن على دراية كاملة بأن مكتب الخطط الخاصة (OSP) كان يقوم بإعادة صياغة المعلومات الاستخباراتية و "تطويعها" لكى تلائم صانعى القرار. قام تشيني نائب الرئيس، بالعديد من الزيارات لمقر الاستخبارات المركزية في لانجلي من أجل حث المحللين هناك على العمل بجد من أجل إيجاد دليل يدين العراق. كان هناك أيضًا شريك لمكتب الخطط الخاصة يتبع مكتب شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس، لا يعتمد على الموساد ولا على جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان). وكان يتم إعداد التقارير بالإنجليزية وليس بالعبرية، ثم ترسل مباشرة إلى واشنطن.

#### آليات التحالف

وقد أعلنت أهم وأقوى منظمة لتجمع المصالح الإسرائيلية في الولايات المتحدة،

وهي لجنة الشئون العامة الأمريكية \_ الإسرائيلية، (أيباك) بكل فخر في ورقة تم إعدادها في أكتوبر ٢٠٠٣، أن الحكومتين تعملان معًا من أجل «مكافحة الإرهاب والحد من خطر انتشار الأسلحة». وتعتبر إسرائيل هي العضو الوحيد من خارج حلف شمال الأطلنطي التي تنتمي إلى مجموعة الدعم الفني لمكافحة الإرهاب، والتي تتكون من خمس دول تقودهم الولايات المتحدة. وأضافت لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيپاك)، أن القدس وواشنطن قد اتفقا على تبادل المعلومات الاستخباراتية في حالة الاكتشاف المبكر لعمليات إطلاق أية صواريخ. ويضيف التقرير أن المعلومات الهامة حول صواريخ إيران الباليستية وبرامجها للأسلحة النووية والتي كانت تؤرق الولايات المتحدة في عام ٢٠٠٤، أدلت بها إسرائيل. وكذلك المعلومات الاستخباراتية حول أنشطة حزب الله في لبنان والجماعات الإرهابية الأخرى في الشرق الأوسط، جاءت عبر إسرائيل. كما قدمت الأقمار الصناعية الأمريكية «معلومات استخباراتية تدنو من الوقت الفعلى» للهجمات الجوية أو الصاروخية على إسرائيل. وتضيف لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية، أن إسرائيل قدمت أيضًا معلومات استخباراتية لفرق التفتيش عن الأسلحة في العراق، التابعة للأم المتحدة، بعد حرب الخليج الأولى، «مما مكنها من الوصول إلى وثائق وبيانات ومنشأت سرية». وربما تشير اللجنة إلى وجود تنسيق بين مكتبي الخطط الخاصة في القدس وواشنطن. وأضافت اللجنة أن "مجموعة تخطيط السياسة الاستراتيجية" كانت تجتمع من أجل مناقشة سبل تحسين وتقوية العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول «وسائل الدفاع ضد الصواريخ ومنع الدول المارقة من امتلاك أسلحة دمار شامل وطرق الإنذار المبكر». وكان متوسط عدد الذين يقومون بزيارة إسرائيل كل شهر من الپنتاجون والشخصيات العسكرية حوالي • • ٣ شخص. كما يقوم كبار القادة العسكريين الإسرائيليين بزيارة وتفقد المنشآت الأمريكية . كذلك يقوم كبار القادة في الجيش والبحرية وسلاح الطيران وخفر السواحل، مرتدين بزاتهم الرسمية، «بزيارات متبادلة مع قيادات وزارة الدفاع الإسرائيلية».

كان هناك خط تليفون ساخن بين وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب. وكانت هناك مجموعتان رسميتان مشتركتان على أعلى مستوى تعملان قبل مجىء إدارة بوش ومكتب الخطط الخاصة. وتتمثل إحداهما في المجموعة السياسية العسكرية المشتركة، التي أنشئت عام ١٩٨٣ (عندماتم إرسال قوات المارينز الأمريكية إلى لبنان للمرة الأولى ثم انسحابها بعد ذلك إثر الهجمات الإرهابية على السفارة الأمريكية والقاعدة البحرية الأمريكية). وتجتمع تلك المجموعة مرتين كل عام. أما المجموعة الثانية فهي مجموعة التخطيط الوزاري المشترك. وتتكون تلك المجموعة من وزيري الدفاع والمالية الإسرائيليين ووزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين، ومن المفترض أن تجتمع سنويًا، على حد قول لجنة الشئون العامة الأمريكية ـ الإسرائيلية، "من أجل مناقشة حاجة إسرائيل المتزايدة للدعم العسكري الأمريكي وحاجتها المتناقصة للدعم الاقتصادي" (١٠٠).

وفى السابع من أغسطس عام ١٩٩٨، حدث هجوم القاعدة على السفارتين الأمريكيتين فى كينيا وتنزانيا، والذى أسفر عن مقتل حوالى ٣٠٠ شخص وجرح حوالى ٥٠٠٠ شخص أغلبهم من الأفارقة. وعندما واجه سلاح الطيران الأمريكى مشكلة لوچيستية فى إرسال المساعدة بسرعة، قامت إسرائيل فى الحال بإرسال طائرة خاصة محملة بالمعدات وبفريق متخصص من أجل البحث والإنقاذ. وكانت أول من يصل إلى مسرح الحادث (١١).

وقد أدت السمعة السيئة التي شابت مكتب الخطط الخاصة في واشنطن \_ حيث شعر الكثيرون بأن المعلومات التي كانت تقدم للرئيس يتم لي عنقها أو تزيينها باستخدام بيانات كاذبة تم الحصول عليها من مارقين عراقيين أو من أى مكان آخر \_ إلى حل المكتب بحلول خريف ٢٠٠٣. ولكن الضرر الذي ألحقته التوجهات الأيديولوچية بمصداقية الاستخبارات الأمريكية كان قد وقع بالفعل. فقد أعلن هانز بليكس، في مذكراته بعنوان "نزع أسلحة العراق" أن تشيني نائب الرئيس، هدد هانز بليكس بأنه اسيشكك في مصداقية التفتيش" إذا لم تأت نتائج التفتيش على نحو يلائم إدارة بوش. ويؤكد بليكس أن كل ادعاءات كبار المسئولين الأمريكيين فيما يتعلق ببرامج أسلحة الدمار الشامل العراقية كانت كاذبة. فالأنابيب الألومنيوم الخاصة بالطرد المركزي التي افترض أنها تستخدم في إعادة معالجة تصنيع اليورانيوم، والوثائق المزورة التي تصف واردات اليورانيوم، والمعامل المتحركة التي ادعى كولن پاول أنها معامل أسلحة

بيولوچية أمام الأم المتحدة في عام ٢٠٠٣ (١٢)، واعترف بعد ذلك بأن تلك المعلومات كانت خاطئة، كلها أكاذيب. وأضاف بليكس أنه لم تؤد أي معلومات استخباراتية أعطيت له إلى أي اكتشاف يعتد به لأسلحة دمار شامل في العراق.

وقام مايكل ليدين، أحد أكثر مؤيدى إسرائيل إخلاصًا في واشنطن، بالرد على مقال في صحيفة وول ستريت كتبه برنت سكوكروفت، مستشار الأمن القومى الأسبق، وكان ينتقد فيه الحملة التي يشنها المحافظون الجدد من أجل شن الحرب على العراق. وكتب ليدين يقول إن سكوكروفت يخشى من أننا إذا هاجمنا العراق، «فإنه سيكون لدينا انفجار في منطقة الشرق الأوسط يمكنه تحويل المنطقة كلها إلى أتون مستعر وتدمير حرب بوش على الإرهاب». وأضاف قائلاً «إنني أتمني أن نستطيع تحويل المنطقة تستحق المنطقة كلها إلى أتون مستعر وأرجو أن يكون هذا سريعًا، فلو أن هناك منطقة تستحق ذلك فإنها تلك المنطقة. فلو أننا قمنا بشن تلك الحرب على نحو فعال، فإننا سوف نسقط الأنظمة الإرهابية في العراق وإيران وسوريا وكذلك العرش السعودي أو نجبره على التخلى عن خط التجميع العالمي لتفريخ إرهابيين. هذه هي مهمتنا في الحرب ضد الإرهاب» (۱۳).

#### دور الاستخبارات الإسرائيلية

يتضح السبب الكامن وراء تقدير واشنطن الكبير للاستخبارات الإسرائيلية في العراق من خلال تسجيل ريتشارد كلارك لعمله في مكافحة الإرهاب في إدارات أمريكية عدة. فقبل حرب الخليج عام ١٩٩١، أعلنت الاستخبارات الإسرائيلية أن العلماء والمهندسين لدى صدام على وشك تصنيع أسلحة نووية. وكانت وكالة الاستخبارات المركزية تساورها الشكوك حول ذلك الأمر. ومع ذلك، تلقت الاستخبارات الأمريكية معلومات تفيد بأن العراقيين قد أخفوا وثائق عن هذا البرنامج في وزارة الزراعة في بغداد. من خلال حملة مفاجئة وبحث قادهما روبرت جالوسي، خبير الأسلحة الأمريكي، تم الحصول على وثائق مفيدة. وقامت الوحدات الأمنية العراقية بالإحاطة بالمفتشين من أجل منعهم من حمل الأدلة. ونجح الفريق المصاحب للحاوسي، والذي كان يشتمل على مترجمين من اللغة العربية، في توصيل المعلومات

الهامة لواشنطن عبر الهاتف. وأيقن كالرك بأن ذلك يوضح أن إسرائيل كانت محقة(١٤).

وقد كتب المحللون الإسرائيليون الأكاديميون، ومنهم ضباط استخبارات متقاعدون، دراسات بحثية أثرت كثيرًا في السياسة الإسرائيلية (والأمريكية)، وكذلك في المؤسسات العسكرية. ولم يخف هؤلاء المحللون وجود مصلحة إسرائيلية في الهجوم الأمريكي للإطاحة بصدام حسين ومدى التهديد الاستراتيجي للأسلحة العراقية على جيش إسرائيل في الجبهة الشرقية. وكان شاى فيلدمان يرأس مركز يافا للدراسات الاستراتيجية (JCSS) في جامعة تل أبيب. وعندما التقيته هناك في فبراير للدراسات الاستراتيجية عربي بعض التقارير أعدها المركز، ففي فبراير ٢٠٠٣، قدم لي ملفًا هامًا يحتوى بعض التقارير أعدها المركز، ففي فبراير ٣٠٠٣، أثناء دراسة المشكلات التي تواجه حكومة شارون الجديدة والتي قد تنشأ عن الانتخابات العامة التي ستجرى في يناير ٢٠٠٣، كتب فيلدمان يقول:

"إن المواجهة التي ستقودها الولايات المتحدة ضد العراق، أيًا كانت نتائجها، ستخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية؛ ذلك لأن صدام لن يمكنه تفادى تلك المواجهة العسكرية سوى عن طريق مغادرته البلاد أو تسليم أسلحة الدمار الشامل الموجودة لديه، وكذلك الأنظمة التي تقوم بتصنيعها والقدرة على إنتاجها . . . [وستستفيد إسرائيل] ليس فقط من خلال نزع أسلحة العراق إلى حد كبير، إن لم يكن نهائيًا، وإنما أيضًا من خلال القضاء على الخطر المحدق الكامن في إمكانية حصول العراق على أسلحة نووية "(١٥).

كما تنبأ العسكريون الإسرائيليون أيضًا بالنتائج «المفيدة» التى ستعود على إسرائيل إذا قامت الولايات المتحدة بشن حرب على العراق، بما يتضمنه ذلك من آثار محبطة محتملة على الفلسطينيين. وفي أكتوبر ٢٠٠٢. كتب الچنرال عاموس جيلعاد يقول: "إن الحرب الأمريكية العراقية التى ستؤدى إلى الإطاحة بصدام حسين، ستؤدى إلى تغيرات جذرية في الشرق الأوسط؛ لأن صدام يعد رمزًا للطغاة من أمثال عرفات وغيره». وأضاف جيلعاد أيضًا أن المشكلة المباشرة بالنسبة لإسرائيل هي الإرهاب، والثانية هي الانتفاضة، وبعد ذلك يأتي التقدم في المباحثات الفلسطينية. وعلق على ذلك قائلاً:

"من الناحية العملية، فإن الإرهاب يعد استثماراً جيداً للأسر الفقيرة، التي تحصل على [المال] عندما يقوم طفل [انتحارى] بتفجير نفسه. إنهم يحصلون على ٢٥٠٠٠ دولار من العراق و ٥٠٠٠ دولار من السعودية و ٥٠٠٠ دولار من السلطة الفلسطينية كما يلقبون علانية "بالأبطال" في التراث القومي الفلسطيني. قارن ذلك بإجمالي الدخل الشهري لعائلة يبلغ دخلها ٤٠٠ دولار في الشهر"(١٦).

وبعد سقوط صدام وعاصمته بغداد في أبريل ٢٠٠٣، يشير الجنرال يعقوب أميدرور إلى أن إسرائيل ساعدت الولايات المتحدة في تمهيد الطريق لتحقيق هدفها المعلن وهو «دمقرطة» الشرق الأوسط عن طريق «إجهاض الخطط النووية العراقية في عام ١٩٨١، وتقديم الدليل على مدى التعاون الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة . . . » فقد ظلت إسرائيل طويلاً تخشى شبح التحالف العراقي \_ السورى . «ففي حرب ١٩٧٣، أدى تدخل القوات العراقية في اللحظة الأخيرة أوشك أن ينقذ مرتفعات الجولان للسوريين . ولذلك ، فإن القضاء على التهديد الناجم عن التحالف الشرقي يغير موقف إسرائيل تمامًا فيما يتعلق بأي حرب قادمة من جهة الشرق» .

وأضاف أميدرور قائلاً: "إن السبب الحقيقي للحرب على العراق ليس فقط نزع أسلحة صدام حسين والقضاء على مخزونه من الأسلحة . . . فالمرحلة القادمة تتمثل في جعل العراق مستقراً \_ وهي مهمة هائلة إذا وضعنا في الاعتبار الانشقاقات داخل المجتمع والدولة ككل . فبدون استقرار العراق ، ستكون عواقب الحرب وخيمة على المنطقة وتؤدى إلى تمزيقها بالكامل » .

# كلمات تنبؤية، كما ظهر.

واستطرد أميدرور قائلاً، وكأنه يقرأ من وثيقة أمريكية كتبها المحافظون الجدد، إن العراق ما هو إلا خطوة في طريق «الهدف النهائي»: «الشرق الأوسط والعالم العربي والعالم الإسلامي». فإدارة بوش الابن تختلف كثيرًا عن إدارة بوش الأب:

"إنها تمثل استمراراً لإدارة ريجان ذات الدوافع الأيديولوچية، وانعكس ذلك في معركتها ضد "محور الشر» [رؤية بوش للعراق وإيران وكوريا الشمالية] وجهودها لـ "دمقرطة» المنطقة. وهي تضع نصب عينيها نموذجي اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك أوروپا الشرقية . . . بعد انهيار الاتحاد السوڤييتي . . . فالأمريكيون

يعلمون تمامًا أنهم إذا ربحوا المعركة، وبدأ الشرق الأوسط عملية التحول الديمقراطي، فلن يتذكر أحد النقد الأوروبي، حيث إن التاريخ سوف يحكم فقط على النتائج،(١٧).

والهرولة الديپلوماسية نحو التحالف الذي قادته الولايات المتحدة في هجومها على العراق في ١٩ مارس ٢٠٠٣، هي حدث ذائع الصيت لا نحتاج إلى تذكره. وفي مجلس الأمن التابع للأم المتحدة الذي بدأ اختتام مداولاته لنزع أسلحة العراق في يناير، اعترضت كل من فرنسا وروسيا والصين على توجيه أي ضربة عسكرية تخطط لها أمريكا. وكانت ألمانيا أيضاً في صفوف المعارضين على الرغم من أنها لم يكن لديها (بخلاف فرنسا وروسيا) أي مصالح نفطية في العراق. أما الدول التي وقفت في الصف الأمريكي فهي بريطانيا توني بلير، المحتل السابق للعراق، وإسبانيا وبلچيكا وبولندا ودول أخرى رغبت (على عكس إرادة شعوبها) في الاتباع. وقد فشل كوفي عنان الأمين العام للأم المتحدة في أن يلعب دوراً هاماً في النزاع. ومع بدء العد التنازلي للحرب في مارس، بدا من الواضح عجز الأم المتحدة عن الحركة وعن القدرة على الإبقاء على أي عملية ديبلوماسية ذات معنى يمكنها تجنب الصراع.

وكانت إسرائيل من بين الدول القليلة التي كانت الغالبية العظمى من شعبها مؤيدًا للحرب. واندهش بعض المراقبين العرب والغربيين من كل هذا الدعم من جانب دول الخليج العربي والأردن، ذلك الدعم الذي حاول الإعلام الإسلامي شجبه والانتقاص من قدره. وانتاب حاكما إيران وسوريا، على وجه الخصوص، القلق بشأن ما إذا كان مستشارو بوش الذين يحلمون بإعادة تشكيل الشرق الأوسط سيقومون بشن حملات عسكرية جديدة من أجل الإطاحة بنظامهما أيضًا، أو حتى احتلال دولتيهما.

# حملة (عسكرية) جيدة التخطيط

بدأت الحملة العسكرية بمحاولة بوش \_ رامسفيلد اشل حركة النظام، في يوم ٢٠ مارس. فقامت طائرات ستيلث إف \_ ١١٧ بإطلاق صواريخ موجهة وصواريخ كروز نحو أحد المبانى في بغداد، بعد أن أفادت التقارير الاستخباراتية في اللحظات الأخيرة بوجود صدام بداخله. ولكنه لم يصب بأذى. وتوالت الهجمات بعد ذلك بواسطة

الطائرات والصواريخ من ثلاث حاملات أمريكية في الخليج واثنتين في البحر المتوسط. وشاركت الطائرات الموجودة في القواعد العسكرية الأرضية وكذلك الغواصات الأمريكية والبريطانية المسلحة بصواريخ توماهوك في الهجوم العنيف المتكرر على الدفاعات الجوية العراقية، والتي كانت منهكة منذ وقت طويل بسبب الغارات المتكررة. وتلى ذلك أسابيع من هجمات «الصدمة والرعب»، حسب وصف الينتاجون، على الأهداف العسكرية والمدن العراقية مما أسفر عن سقوط عدد لا حصر له من الضحايا العراقيين سواء من المدنيين أو العسكريين. وقامت جماعة سلام أنجلو ـ أمريكية، تسمى مشروع عد جثث العراقيين، بتقدير عدد الضحايا بما يتراوح بين ٧٧٨٤ و ٩٥٩٦ قتيل وأصيب حوالي ثلاثة أضعاف ذلك العدد خلال الحملة الجوية المبدئية. وبدأ الهجوم البري في يوم ٢١ مارس، عندما قامت قوات المارينز الملكية البريطانية بتكرار ما حدث في الحرب العالمية الأولى، بالهبوط على شبة جزيرة الفاو، تحت حماية غطاء ناري من قبل السفن الحربية الأمريكية والبريطانية والاسترالية. وفي اليوم التالي، قامت قوات المارينز الأمريكية والبريطانية بتأمين حقول النفط العراقية الجنوبية ، لتجنب حدوث تخريب كالذي قام به صدام في المنشأت النفطية الكويتية أثناء انسحابه عام ١٩٩١. وفي يوم ٢٥ مارس، بدأت قوات التحالف في إزالة الألغام من منطقة الساحل العراقي الجنوبي القصير. وبعد معركة قصيرة، أصبح ميناء أم القصر المدخل البحري الأساسي لقوات التحالف ومؤنهم.

وبالرغم من العواصف الرملية ، تقدمت القوات الأمريكية على شكل حرف ٧ تقدمها فرقة المشاة الثالثة في الجناح الأيسر والفرقة البحرية الأولى في الجناح الأيمن ، بسرعة كبيرة في جنوب العراق حيث أصبحت خطوط الاتصال ممتدة . وقام العراقيون بالهجوم على خطوط الإمدادات الأمريكية وتدميرها على نحو جزئى . وأبدت المناطق الحضرية مثل البصرة والنجف وكربلاء والكوت مقاومة أعنف من المتوقع في بعض المناطق بسبب انسحاب الجيش العراقي النظامي إلى داخل المدن . وقامت قوات المقاومة من فدائيي صدام وميليشيات حزب البعث ، بخوض معارك شرسة ضد قوات المالاحتلال الأمريكي بواسطة الآلاف من المقاتلين السنة والشيعة ، العراقيين والأجانب .

وفي يوم ٥ أبريل، اقتربت القوات الأمريكية من العاصمة العراقية واستولت على

مطار بغداد الدولى، حيث واجهت بعض المقاومة المتناثرة المستبسلة. وقامت وحدات القوات المدرعة الخفيفة والثقيلة بتأمين معظم أرجاء المدينة فى يوم ٩ أبريل بعد شن غارات عنيفة بالدبابات تدعمها الهجمات الجوية. واختفى صدام بعد ظهوره الأخير فى التليفزيون العراقى فى أحد شوارع بغداد وحوله جمهور قليل. ولم يتم إلقاء القبض عليه بواسطة قوات التحالف سوى فى يوم ١٦ ديسمبر ٢٠٠٣ بعد خمسة شهور من مقتل ابنيه عدى وقصى فى تبادل الإطلاق النار مع القوات الأمريكية التى حاصرتهما فى يوم ٢١ يوليو. وساهمت مركبة عسكرية أمريكية فى إسقاط تمثال صدام فى ميدان الفردوس، وهو حدث لم يخلو من دلالة رمزية سجلته عدسات التليفزيون بحرص واهتمام.

ولم يخطط التحالف لجعل البصرة هدفًا أوليًا، ومع ذلك، فإن الثورات المحلية، التى دعمتها بعض القوات الخاصة من التحالف، فشلت في إنهاء سيطرة حزب البعث أو منع الهجمات العراقية المضادة من جانب القوات النظامية أو حروب العصابات في المدينة. ولذلك، قرر القادة البريطانيون احتلال المدينة. وبدأت الفرقة المدرعة البريطانية الأولى، المشتملة على قوات مدرعة وجوية ولواء كوماندوز، تشن غاراتها الهجومية على البصرة التي أصبحت تحت السيطرة البريطانية الفعلية في ٨ أبريل.

وفي الشمال، قامت الجماعتان الكرديتان الأساسيتان المنتميتان لطالباني وبرزاني، على مدى الأعوام العشرة الماضية من الحماية الجوية والتعاون مع الحلفاء بتمهيد الأرض جيداً. وتم إسقاط الفرقة ١٧٣ المحمولة جواً في قاعدة باشور. وفي أنقره وفي تصويت للبرلمان التركي تم رفض خطة إرسال فرقة المشاة الأمريكية الرابعة من خلال تركيا إلى كردستان العراقية. وكانت الخطة (B) تقضى إسقاط الفرقة ١٧٣ ونقل الفرقة الرابعة عن طريق البحر المتوسط عبر قناة السويس إلى الخليج ومنه إلى العراق، عبر الكويت. وقامت قوات البيشمرجا الكردية الموحدة بالاستيلاء على مدينة كركوك في ١١ أبريل. وقامت القوات الأمريكية في البداية بتأمين حقول النفط وأنابيب نقله ومنشآت أخرى، ولكنها تعرضت للتدمير والتخريب المستمر خلال الاحتلال، مما جعل من المستحيل، في الشهور الأولى، توريد النفط عن طريق الموانئ التركية في البحر المتوسط. وقامت القوات الأمريكية التي تعمل في غرب العراق بالقرب من الحدود السورية بإغلاق خط أنابيب النفط العراقي السوري الذي قام قبل ذلك بضخ ملايين البراميل من النفط في

انتهاك سافر للعقوبات التى فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة. وبحلول يوم ١٤ أبريل، انتهت معظم الاشتباكات مع الجيش النظامى فى العراق، قبل أن يظهر الرئيس الأمريكي بوش، مرتديًا بزته العسكرية، حيث قام بطريقة تمثيلية ومفاجئة، بإعلان انتهاء المعارك من على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن بالقرب من شاطئ كاليفورنيا فى أول مايو (١٨).

#### احتلال عديم التخطيط

مع سقوط النظام، وقعت بغداد ضحية لكابوس من السلب والنهب. فقد فشل الغزاة في منع عمليات النهب المستمر، رغم التحذيرات العديدة من الديپلوماسيين والآخرين، ولم يفرضوا أي حراسة سوى على وزارة النفط العراقية. وأدى ذلك إلى تأكيد المعلقين على مستوى العالم لأقوالهم السابقة بأن السبب الرئيسي لتلك الحرب هو الاستيلاء على النفط العراقي. واستهدف اللصوص البنوك والمحال التجارية والمكاتب والمنشآت الحكومية والمتاحف، بل وتم فك أجزاء من المباني نفسها. وتحت سرقة كنوز لا تقدر بشمن من القطع الفنية والآثار القديمة التي ترجع إلى حقبة بابل وحتى العصور الإسلامية، من المتحف القومي، على يد العاملين فيها أو العصابات المنظمة التي تقوم ببيع التحف النادرة في الخارج. وقال أحد المسئولين في المتحف: « إن وضع دبابة واثنين من الجنود على مدخل المتحف كان كفيلاً بمنع ذلك». ودائماً ما كان كبار المسئولين الأمريكيين أو البريطانيين أو حتى وزير الدفاع رامسفيلد يلوذون بالصمت، عندما تسألهم الصحافة عن ذلك، أو يقولون إن الغزو قد حرر العراقيين بالصمت، عندما تسألهم الصحافة عن ذلك، أو يقولون إن الغزو قد حرر العراقيين و«دائماً ما تحدث أشياء سيئة في الحرب».

وقد تم العثور بعد الحرب على وثيقة تابعة لجهاز الاستخبارات التابع لصدام، تدعو إلى حملة تدمير اقتصادى ومقاومة مسلحة في حالة سقوط النظام. ولم يؤد مقتل ابنى صدام، عدى وقصى، بالقرب من الموصل في يوم ٢٢ يوليو، إلى الحد من العدد المتزايد للمشاركين في حروب العصابات والإرهابيين أو إلى تقليل الهجمات. بل على العكس، تصاعد عددهم وبدأوا في إشعال المعارك الدينية. وفي يوم ٢٩ أغسطس، انفجرت سيارة مفخخة خارج الضريح الشيعي الأكثر قداسة في النجف عما أدى إلى

مقتل ١٠٠ شخص بما فيهم آية الله محمد باقر الصدر. وكان الصدر من أشد معارضى صدام شجاعة وكان متعاونًا مع قوات التحالف. وكان تفجير مجمع الأمم المتحدة في بغداد في يوم ١٩ أغسطس، أمرًا مأساويًا ومبددًا للآمال في أن الأمم المتحدة، التي ازدرتها إدارة بوش وتلاعبت بها كثيرًا قبل الحرب، كان يمكنها أن تلعب دورًا كبيرًا ومؤثرًا في رأب الصدع السياسي في فترة ما بعد الحرب. وأدى ذلك إلى مصرع المبعوث الخاص للأمم المتحدة الذي يحظى بشعبية كبيرة، سيرجيوفيرادي ميلو، المدير الناجح لإدارة الأزمات وصانع السلام وحوالي ٢٤ شخصًا من العاملين معه. وكان لهذه العملية آثار بعيدة المدى. وفي أبريل ٢٠٠٤، كان كوفي عنان الأمين العام للأم المتحدة لا يزال يجيب بحذر عن استفسارات الصحفيين بشأن دور أكبر للأم المتحدة. وكان من المفترض أن يقوم الديبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي، بصفته مبعوثًا للأم المتحدة، بالتخطيط، والإشراف على اتسليم السلطة» في يونيه ٢٠٠٤ إلى هيئة حكومية عراقية جديدة، قبل إجراء انتخابات عامة في يناير ٢٠٠٥.

وفي خريف ٢٠٠٣، تصاعدت أعمال القتال، وكان متوسط عدد الضحايا جنديًا أمريكيا أو جنديًا من قوات التحالف يوميًا. وأعلن رجال المقاومة يوم الأول من نوڤمبر هو «يوم حرب العصابات». وتم إخلاء شوارع بغداد وتجولت فيها قوات المارينز الأمريكية والجنود المسلحون، ولكنهم لم يستطيعوا منع إسقاط طائرة هيلوكوپتر في الفلوجة غرب بغداد. في وقت لاحق، في مارس وأبريل ٢٠٠٤، أصبحت الفلوجة معقلاً للمدنيين المسلحين والمتطوعين الذين احتشدوا لقتال قوات المارينز والقوات الخاصة. في ذلك الوقت، قاد رجل الدين الشيعي الشاب مقتضي الصدر ثورة مسلحة في وحول مدن النجف وكربلاء والكوت، مما أجبر القوات الأوكرانية المشاركة في التحالف على الانسحاب. وكانت الجهود الأمريكية لإعادة التعمير تتقدم ببطيء في أغلب الأحيان، خاصة فيما يتعلق بإعادة خدمات المياه والكهرباء، والتي أدى نقصها إلى زيادة مشقة العراقيين، بالرغم من بناء العديد من المدارس الجديدة والخدمات العامة الأخرى، مع استمرار أعمال القتال وغياب الأمن (١٩٠).

ومع تصاعد حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوڤمبر ٢٠٠٤، أكد المنافس الديموقراطي لبوش، السيناتور چون كيرى، اقتراف أخطاء عديدة وفادحة في العراق - مثل القرار الخاص بحل القوات المسلحة العراقية البالغ عددها ٣٨٩ ألف مقاتل (بخلاف الاحتياط)، بعد سقوط بغداد مباشرة دون نزع أسلحتهم أو منحهم أى عمل وفي أبريل ٢٠٠٤، غير بريمر من موقفه تمامًا وأعلن إعادة كبار الضباط البعثيين السابقين إلى العمل وكان ذلك، إلى حدما، محاولة للتغلب على الرفض المتزايد من جانب الضباط العراقيين المدربين حديثًا القتال إلى جانب الأمريكيين ضد ذويهم.

# إخفاق الاستخبارات

وصلت أصوات الاحتجاج الشعبى فى الولايات المتحدة وأوروپا، بسبب التقارير الاستخباراتية الملفقة بشأن أسلحة الدمار الشامل المزعومة لدى صدام، إلى الذروة فى ديسمبر بعد نشر تقرير ديڤيد كاى، مفتش الأم المتحدة السابق الذى اختارته إدارة بوش لكى يقود عملية تفتيش جديدة ومكلفة عن الأسلحة، باستخدام ١٤٠٠ مفتش. وكتب كاى فى تقريره عدم عثور فريقه على أية أسلحة غير تقليدية، ولكن البحث مستمر. وعندما استقال كاى وعاد للولايات المتحدة ليتم استبداله فى مارس ٢٠٠٤ بخبير آخر من الأم المتحدة، وهو تشالز دولفيه، اعترف كاى على الملأ «أننا كنا جميعًا مخطئين، على الأرجح بشأن الأسلحة». وفى يوليه ٢٠٠٤، توصل تحقيق مطول للجنة الاستخبارات الجزئية الثنائية التابعة لمجلس الشيوخ، فى الولايات المتحدة، وتحقيق فى مدير الاستخبارات الأمريكية فى إدارة بوش، چورچ تينت استقالته «لأسباب مدير الاستخبارات الأمريكية فى إدارة بوش، چورچ تينت استقالته «لأسباب شخصية». ومثل كل ذلك، بالطبع، وقودًا للحملة الانتخابية الرئاسية لكيرى، كما أدى إلى وضع إدارة بوش فى موقف الدفاع.

وفى بريطانيا، وقبل نشر تقرير باتلر، أدى الجدل الدائر فى بريطانيا، حول ملف الاستخبارات البريطانية والأحاديث التى أجراها مراسل البى بى سى مع الخبير البريطانى فى الأسلحة البيولوچية ديڤيد كيلى، إلى إلحاق قدر كبير من الضرر بتونى بلير، رئيس الوزراء البريطانى حليفه فى الحرب. وقام تحقيق رسمى أجرى عقب انتحار كيلى فى يوم ١٨ يوليه، بعد إعلان محطة البى بى سى، أنه مصدر التقرير القائل بأن حكومة بلير بالغت فى تقدير التهديد الذى تشكله أسلحة الدمار الشامل العراقية

لصدام حسين، كما قام بتوجيه اللوم لإذاعة البي بي سي بقدر أكبر مما وجه للحكومة. ولكن الإساءة إلى بلير وقيادته لحزب العمل الجديد الحاكم كانت قد تمت بالفعل.

وأدى الجدل الدائر مصحوبًا باستطلاعات الرأى في الولايات المتحدة وبريطانيا، والتي أشارت إلى تضاؤل الثقة في كل من بوش وبلير بسبب الحرب، إلى انتزاع بعض الأخبار الهامة من إسرائيل. فلم يتم الإعلان عن دور الدولة اليهودية في الحرب على الملأ أبدًا، على الرغم من أن نقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي أريل شارون، والعديد من الرموز العسكرية الأكاديمية المعتدلة، كانوا يتطلعون إلى كشف النقاب عن الأمر خلف الأبواب المغلقة.

وفى سپتمبر ٢٠٠٣، أعلن إفرائيم هالقى، المتخصص فى مجال الاستخبارات الذى شغل فى الفترة من عام ١٩٩٨ وحتى عام ٢٠٠٢ منصب مدير الموساد، ورأس بعد ذلك مجلس الأمن القومى الإسرائيلى، أعلن أنه سيترك العمل الحكومى للأبد. وقامت الاستخبارات المركزية بجنحه ميدالية تقديرًا لعشرات السنين من التعاون معهم، كما تلقى صورتين موقعتين من رئيسين سابقين، وهما إسحاق رابين والملك حسين، تقديرًا لجهوده. وكان هالقى قد خلف رئيس الموساد الأسبق، دانى ياتوم فى عام ٢٠٠٢، بعد قيام ياتوم، بعملية كوميدية فاشلة لاغتيال قائد حماس، خالد مشعل، فى عمان، تنفيذًا لأوامر بنيامين نتنياهو. وقد دخل عملاء الموساد إلى الأردن بجوازات سفر مزورة وقاموا بحقن السم فى أذن مشعل فى أحد شوارع عمان. وألقت الشرطة الأردنية القبض على اثنين من الجناة ولجأ الباقون إلى السفارة الإسرائيلية فى عمان.

وهدد الملك حسين غاضبًا بإغلاق السفارة وقطع العلاقات الديپلوماسية مع إسرائيل إذ لم يقم نتنياهو وياتوم على الفور بإرسال الترياق لإنقاذ حياة مشعل. فقاما بالاعتذار وإرسال الترياق. واشتملت التسوية الإسرائيلية مع الأردن أيضًا على الإفراج عن الزعيم الروحى لحركة حماس، الشيخ القعيد أحمد ياسين \_ الذى قام الجيش الإسرائيلي باغتياله في «عملية قتل استهدفته» بعد صلاة الفجر خارج أحد المساجد في غزة في مارس ٢٠٠٤.

أدت واقعة مشعل، والتي ليست من أسعد لحظات الموساد، إلى وضع هالڤي في السلطة. وعبر معجبوه في إسرائيل عن تقديرهم لتاريخه بعد تقاعده، كما قالوا إنه عبر عن الشكوك التي تحيط بالطريق الذي يسلكه شارون، والذي يبتعد عن التسوية الواقعية

مع الفلسطينيين (٢٠). وقام شارون باستبدال هالڤي، بمائير داجان، أحد أصدقاء شارون القدامي، الذي أعلن أنه سيجعل من مكافحة الإرهاب أهم أولوياته \_ وهو ما يتواءم مع اهتمامات إدارة بوش في واشنطن. أما أقوى مساعدي شارون فقد أصبح دوڤ فيسجلاس، مستشار الأمن القومي، الذي كان على الأرجح يشرف على الاستخبارات الخاصة بالعراق في مكتب الخطط الخاصة، أثناء عمله (٢١).

وتوصل تقرير لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ في يوليه ٢٠٠٤، كما ذكرنا آنفًا، إلى أن الإدارة شنت الحرب على العراق بناء على معلومات استخباراتية خاطئة عن أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة وعن العلاقات الوهمية بين القاعدة وصدام حسين. وجاء تقرير ثان يتعلق بكيفية استخدام أو تلاعب الإدارة بالمعلومات الاستخباراتية من أجل إيجاد ذريعة لخوض الحرب.

وفى إسرائيل، قام الچنرال المتقاعد، شلومو بروم، بالتحذير من استخبارات إسرائيل حول العراق. وفى دراسة قام بها لمركز يافا فى تل أبيب، قام بروم، الذى قمت بزيارة مكتبه فى جامعة تل أبيب فى فبراير ٢٠٠٤، بدق ناقوس الخطر لكل المؤسسات الاستخباراتية فى إسرائيل ولدى حلفائها. وأعلن أن الاستخبارات الإسرائيلية قد أخطأت إلى حد كبير فى تقديرها للتهديد الذى يشكله صدام حسين. وأسهم ذلك فى الصورة «الزائفة» التى رسمتها الاستخبارات الأمريكية والبريطانية، على حد قوله. وأكد بروم، وكرر ما أعلنه فى العديد من اللقاءات التى أجريت معه:

«كانت الاستخبارات الإسرائيلية شريكًا كاملاً للولايات المتحدة وبريطانيا في رسم صورة زائفة لأسلحة صدام للدمار الشامل. كما أنها بالغت إلى حد كبير وعلى نحو سيئ في تقدير التهديد العراقي لإسرائيل والنفخ في الاعتقاد الأمريكي والبريطاني بوجود مثل هذه الأسلحة».

وعلق المعارض السياسي اليساري وعضو الكنيست الإسرائيلي، يوسى ساريد، حسبما جاء في الإذاعة الإسرائيلية على ذلك قائلاً: «من الآن فصاعدًا، عندما نقدم معلومات جادة عن دول أخرى، مثل إيران، من سيأخذ كلامنا على محمل الجد؟» (٢٢).

وأثار تقرير بروم غضبًا شديدًا في إسرائيل. ولكن كان يجب أن يفعل ذلك في واشنطن ولندن أيضًا. وفي ديسمبر ١٩٩٧، كان هناك فشل استخباراتي كبير آخر خلال حقبة داني ياتوم. ففي ديسمبر ١٩٩٧، تم القبض على أحد عملاء الموساد المحنكين وهو يهودا جيل البالغ من العمر ٦٣ عامًا ومحاكمته بتهمة تزييف معلومات حول نوايا سورية مزعومة للهجوم على إسرائيل، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات (تم خفضها بعد ذلك إلى ثلاث سنوات). وأوضح الادعاء أن جيل قام بالحصول على مبالغ نقدية زعم أنه يقدمها "لمصدر" سوري، اتضح عدم وجوده. وتسببت المعلومات الاستخباراتية التي لفقها جيل من تلقاء نفسه والمتعلقة بتحركات سورية مزعومة (ليس استعدادات لحالة طوارئ وهمية. وكانت المعلومات المضللة التي قدمها جيل سببًا في صدور بيانات حكومية عنيفة ضد سوريا، كما تسببت في عرقلة بعض محادثات السلام. وعلق زائيف شيف على ذلك قائلاً: "لقدتم اتخاذ قرارات استراتي جية السلام. وعلق زائيف شيف على ذلك قائلاً: "لقدتم اتخاذ قرارات استراتي جية وديبلوماسية وسياسية بناء على تلك التقديرات الخاطئة" (٢٣).

## لجنة تحقيق شتينيتز الإسرائيلية

فى بداية سپتمبر ٢٠٠٣، بدأت اللجنة الفرعية للاستخبارات والشئون الخارجية التابعة للكنيست، برئاسة يوقال شتينيتز، جلسات استماع استمرت حتى مارس ٤٠٠٢، حول إخفاقات الاستخبارات الإسرائيلية. وقد قام عدد كبير من السياسيين وضباط الاستخبارات والصحفيين والعسكريين والدارسين والباحثين، من بينهم شلومو بروم وزائيف شيف وكبار ضباط الأركان بالإدلاء بشهادتهم خلف الأبواب المغلقة. وتم إرسال تقرير علني مكون من ٨١ صفحة إلى الرئيس الإسرائيلي موشى كاتساڤ في يوم ٢٨ مارس ٤٠٠٤، تبعته نسخة سرية مفصلة من التقرير. وفي النسخة الأولى من التقرير (التي كانت متاحة لمن يريد الاطلاع عليها) قامت اللجنة بتوجيه اللوم للاستخبارات الإسرائيلية لمبالغتها في تصوير خطورة أي هجوم عراقي محتمل، قبل وأثناء الغزو الذي تقوده الولايات المتحدة للعراق. كما وجه إليها اللوم لإهمال التهديدات التي كانت تشكلها المشروعات النووية الليبية. وبعد شهور من المفاوضات

السرية مع الولايات المتحدة، قام القائد الليبي معمر القذافي بتسليم معداته النووية ـ التي أنكر وجودها على الملأ ـ للولايات المتحدة ومفتشى الأمم المتحدة وذلك في أوائل عام ٢٠٠٤.

وطالب تقرير شتينيتز بعملية إعادة تنظيم جذري شامل لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية . وورد بالتقرير فقرة هامة تلفت نظر حكومتي بوش وبلير إلى أن المعلومات الإسرائيلية المتوافرة حول العراق لم تكن أفضل من معلوماتهما. وعندما تحدثت مع بروم قبل صدور التقرير، اعترف بأنه «من المحتمل» أن تكون بعض المعلومات المضللة التي تلقتها الحكومات الثلاث قد جاءت من نفس المصادر أو من مصادر متوازية ، وخاصة المعارضين العراقيين في المنفي. وبالرغم من أن بروم لم يحدد أسماء معينة، إلا أنه أفاد أن معارضي الحرب في الولايات المتحدة قد وضعوا أحمد الجلبي على قمة القائمة. وأعلن زائيف في جريدة هاآرتس أنه لم ترد أية إشارة تشير إلى ما حدث لأسلحة الدمار الشامل وبعض الصواريخ التي كانت بحوزة صدام من قبل، في التقرير المفتوح. وقدم شيف نظريات بديلة، تم التحقيق فيها، على حد قوله، بواسطة رئيس الاستخبارات العسكرية، الچنرال أهارون زائيف \_ فاركاش (وربماتم توضيحها في التقرير السرى)، تقول بأنه لم تكن هناك أي أسلحة دمار شامل في الوقت السابق على الحرب، أو أنهاتم تدميرها قبل اندلاعها مباشرة، أو تم إخفاؤها بعناية شديدة بحيث لا يمكن العثور عليها حتى لو استخدمنا آلاف المفتشين، أو تم نقلها إلى سوريا (وهي النظرية التي أثارها بحماس بعض صقور واشنطن). وبما أنه لم يتم إثبات صحة أي من هذه النظريات حتى الآن، تبعًا لرأى شيف، «لا يجب أن يكون التقييم الاستخباراتي هو مصدر القلق . . . ولكن ما يجب أن نضعه في الاعتبار هو أن الاستخبارات الإسرائيلية لم تتوافر لديها المعلومات الكافية، وكذلك فإن جهاز الاستخبارات البشري الإسرائيلي ليس جيدًا بالقدر الكافي «(٢٤).

# أسلحة مشتركة، تدريب مشترك

على الرغم من أن الدور الإسرائيلي الحقيقي في العراق نادرًا ما كان يتصدر الصحف، فقد كان متشعبًا. كانت إسرائيل تقدم برامج تدريب نظرية وميدانية للقوات

الخاصة الأمريكية عن الأساليب الوحشية التي كانت تستخدمها لإخضاع وقمع الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، والتدريب على مهام مكافحة الإرهاب، وكذلك الدعاية والحرب النفسية (كما يتضح ذلك في الإعلام الإسرائيلي خاصة نشرات الأخبار الناطقة بلغة أجنبية من راديو إسرائيل.

ومن بين أنجح الأسلحة التي استخدمها الجيش الأمريكي في الحرب طائرات هانتر، بدون طيار، التي تم تطويرها بواسطة الصناعات العسكرية الإسرائيلية وأنتجتها مؤسسة نورثوروپ جرومان في الولايات المتحدة. وفي يوليو ٢٠٠٣، تم الكشف عن حاجة الجيش الأمريكي لشراء المزيد منها. وأرسل الجيش الأمريكي طلبًا إلى شركة نورثوروپ جرومان لشراء ٢٤ قطعة من أنظمة تلك الطائرات، بتكلفة من ٦٠ إلى ٧٠ مليون دولار. وقامت الصناعات العسكرية الإسرائيلية بتطوير الطائرة في أوائل التسعينيات بالتعاون مع شركة TRW الأمريكية، وذلك بناءً على طلب الجيش الأمريكي. وقد وجد أن طائرات هانتر، والتي كان من المفترض أن تصبح الطائرة التكتيكية الأولى في الجيش الأمريكي، بتكلفة حوالي بليون دولار، توجد بها بعض العيوب التي لا تمكنها من الاشتباك في المعركة بطريقة فعالة ، وذلك عند اختبارها للمرة الأولى عام ١٩٩٦ . ومع ذلك، فقد أثبتت الاختبارات الجديدة أنها فعالة في جمع المعلومات في أرض المعركة. وبعد تولى شركة نورثوروپ جرومان ذلك الأمر بدلاً من شركة TRW، من خلال شرائها لحقوق تصنيع الطائرة هانتر، بدأت التعاون مع الصناعات العسكرية الإسرائيلية من أجل تطويرها. وقد أفاد كيڤين مايرز، مساعد وزير الدفاع الأمريكي، للاستخبارات أن الولايات المتحدة كانت تستخدم مائة طائرة بدون طيار من بينها ١٦ طائرة من طراز هانتر. وقد قامت بمائة وتسعين طلعة في حرب العراق، وهو ضعف طلعات طائرة پريداتور التابعة للاستخبارات المركزية. وخلال المعارك الدائرة قبل ١ مايو ٢٠٠٣، فقدت الولايات المتحدة ثلاث طائرات من طراز هانتر، اثنتان بنيران معادية وواحدة في حادث: كما فقدت ثلاث طائرات من طراز پريداتور وطائرة من طراز پيونير (وهي سلاح إسرائيلي آخر) وطائرتين صناعة بريطانية. وقد أفادت التقارير الأخيرة بأنه تم تزويد طائرات هانتر بمعدات تمكنها من إطلاق صواريخ جو \_ أرض، إلى جانب جمع المعلومات الاستخباراتية (٢٥).

وبحلول سپتمبر ٢٠٠٣، تم عرض برنامج عسكرى إسرائيلى عبر الكمپيوتر، كان الهدف منه تعليم الجنود الأمريكيين فى العراق كيفية التصرف أو عدم التصرف كمحتلين، عرض على قادة عسكريين أمريكيين. وقد قام بتصميم البرنامج الكولونيل موشى جويورا، المحامى العسكرى الإسرائيلى. وكان ذلك البرنامج يستخدم من أجل تلقين "السلوك الإنسانى" فى جنود جيش الاحتلال الإسرائيلى فى تعاملهم مع الفلسطينيين. واستخدم ذلك البرنامج لقطات فيلمية قصيرة ومؤثرات صوتية وصوراً فوتوجرافية واختبارات (صواب أم خطأ) قصيرة. ويبدأ أحد أجزاء ذلك البرنامج بمشهد من فيلم "پلاتون" لأوليڤر ستون حول حرب ڤيتنام يصور الجنود الأمريكيين وهم يشعلون النار فى أكواخ إحدى قرى ڤيتنام ويقذفون بالقنابل اليدوية فى آبار المياه ويحملون القرويين على اتباعهم بربط أعناقهم بأطواق حديدية. وتوضح الرسوم المتحركة أن سوء معاملة المدنيين تحولهم إلى أعداء (٢٦) \_ وهو الدرس الذى لم تستوعبه جيداً قوات الاحتلال فى العراق، مثلما حدث فى فضيحة سجن أبو غريب من تعذيب لسجناء "الأمر الذى نناقشه فيما يلى".

وهناك جانب من العلاقات العسكرية والاستخباراتية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لم ترحب به واشنطن، وهو وصول العميل الإسرائيلي الذي جند الجاسوس الأمريكي جوناثان پولارد، إلى هناك في صيف ٢٠٠٣. وطبقًا لتقرير وكالة الصحافة الدولية، كان ذلك الشخص الچنرال رافائيل إيتان المحنك، الذي شارك في عملية الخطف الإسرائيلية الناجحة للمشرف على الهولوكوست، أدولف أيخمان، وفي العديد من العمليات السرية الأخرى. وفي عام ٢٠٠٤، كان پولارد لا يزال يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في أحد السجون الفيدرالية الأمريكية بسبب تقديمه المثات، إن لم يكن الآلاف، من الوثائق الأمريكية السرية للغاية إلى مخدوميه بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن في أوائل الثمانينيات.

كان إيتان، الذي كان صديقًا مقربًا لشارون، يدير مكتبًا للمهام الخاصة يسمى لاكيم (LAKEM) في وزارة الدفاع الإسرائيلية (وكان شارون آنذاك وزيرًا للدفاع). وكانت مهمة ذلك المكتب هي جمع المعلومات الاستخباراتية الفنية والعلمية بما في ذلك النووية. أصبح المسئول الأساسي عن پولارد في الولايات المتحدة هو آثيم سيلا، الذي

لعب دوراً جوهرياً في الهجوم على المفاعل النووى العراقي في عام ١٩٨١، كما أنه كان ذراع سلاح الطيران الإسرائيلي الأيمن في أمور الاستهداف النووى وإطلاق الأسلحة النووية المحمولة جواً. وجاء تجنيد پولارد في سپتمبر ١٩٨١ عندما كان شارون ورئيس الوزراء مناحم بيجن على خلاف مع إدارة كارتر، التي رفضت تمويل عمل وصلة من قمر الاستخبارات KH-11 إلى تل أبيب. حيث أخبر مستشار البيت الأبيض ريتشارد آلين، شارون بأن ذلك مستحيلاً. (ولكنه أصبح ممكنًا، كما رأينا، بعد عقد من الزمان، عندما تساقطت الصواريخ العراقية على إسرائيل أثناء عملية بعد عقد من الزمان، عندما تساقطت الصواريخ العراقية على إسرائيل أثناء عملية عاصفة الصحراء). وعاد شارون إلى إسرائيل غاضبًا، ووصف العلاقة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة بأنها مجرد هراء. وبعد فترة قصيرة تم تجنيد پولارد. وكان مكتب التحقيق الفيدرالي يتساءل عن سبب زيارات إيتان المتكررة إلى الولايات المتحدة بجواز سفر إسرائيلي ولكن باسم وهمي (۱۲۷).

وعلى الرغم من وقوع بعض الحوادث المؤسفة مثل موضوع پولارد وإيتان، إلا أن إدارة بوش، وخاصة الپنتاجون الذي يرأسه رامسفيلد، قد حصلت على دعم هام من جانب المستشارين الإسرائيليين. وبدأ مدربون إسرائيليون في عام ٢٠٠٣ في تدريب القوات الأمريكية على الأساليب القمعية لمواجهة الثورة، والتي استطاعت إسرائيل من خلالها فرض نفسها على مدار ٤٠ عامًا من احتلال الأراضي الفلسطينية. وفي بدايات سيتمبر ٢٠٠٢، قام مارتين قان كريڤيلد، المؤرخ والاستراتيچي العسكري بالجامعة العبرية، بإلقاء بعض المحاضرات على ضباط المارينز في كامب ليون بشمال كارولينا. وقد وجد كريڤيلد أن من يقوم بالتدريس لهم «مهتمون بحرب العصابات، خاصة في حرب المدن أو ما شابه، مثل تلك التي قمنا بها في چنين " في الضفة الغربية. وفي بدايات ٢٠٠٤، أخبرني أصدقاء فلسطينيون في رام الله بأن شهود عيان قد شاهدوا أجانب يتحدثون الإنجليزية «يحتمل أنهم أمريكيون، بصحبة جيش الدفاع الإسرائيلي في چنين، يراقبون الأساليب الإسرائيلية على أرض الواقع». وفي كامپ ليون، وبعد ذلك في فورت براج، أبدى ضباط المارينز ومسئولون آخرون بالجيش، تم تدريبهم بالفعل في جوام وجنوب كاليفورنيا على دروس مستفادة من معارك أمريكية في الصومال ومن معارك الروس ضد متمردي الشيشان، اهتمامهم الشديد بالأساليب

الإسرائيلية في قمع المدنيين. وكان من بين هذه الأساليب إطلاق النيران، خاصة باستخدام الدبابات من أجل إحداث ثقوب في المنشآت دون جعلها تنهار تمامًا، كما حدث في چنين. كما استخدم الجيش الإسرائيلي أيضًا الجرافات والصواريخ التي تطلقها طائرات الهليكوپتر وتوجه لاسلكيًا لسحق ٢٠٠٠ رجل مسلح كانوا متحصنين في المدينة. وبعد ذلك بدأت القوات الأمريكية في استخدام تلك الأساليب في العراق، كما حدث في حصار الفلوجة في خريف ٢٠٠٤.

وحذر ثان كريڤيلد مستمعيه من «المشكلات الأخلاقية والدينية التى تنشأ عند قتال المدنيين» كما أشار إلى أن إسرائيل قد استخدمت طائرات الهليكوپتر في چنين؛ لأن الفلسطينيين لم تكن لديهم أسلحة فعالة باستثناء الأسلحة الخفيفة، «نظرًا لأن طائرات الهيلوكوپتر عرضه للإصابة السريعة» (٢٨٠). وكان هذا درس آخر كان على القوات الأمريكية تطبيقه في العراق. فالقائمون بحرب العصابات هناك مسلحون بالأسلحة التي كانت موجودة في مخازن السلاح التابعة للجيش العراقي، كالبنادق الآلية ومدافع الآربي چي والقذائف المتنوعة، ومن ثم استطاعوا إسقاط العشرات من طائرات الهليكوپتر وقتل بعض أفراد أطقمها في مايو ٢٠٠٤.

وفي نهاية عام ٢٠٠٣، شكل الپنتاجون (قوة المهام ١٢١)، والتي احتوت على أعضاء من قوة دلتا العسكرية وقوات الكوماندوز البحرية وعملاء شبه عسكريين من الاستخبارات المركزية، وأمر رامسفيلد بأن تقوم بعملية «اصطياد» قادة المقاتلين. كما سافرت فرقة كوماندوز إسرائيلية وبعض العاملين في الاستخبارات، إلى فورت براج من أجل القيام بتدريب القوات الخاصة بها. وكتب سيمور هيرش في مجلة «نيويوركر»، يقول بأن هناك مصدرين أخبراه بزيارة «مستشارين» إسرائيليين لقوات التحالف في العراق (وهو ما نفاه لي زائيف شيف بصورة قطعية في فبراير ٢٠٠٤. واكتشف هيرش أن المسئولين كانت تساورهم الشكوك حول عمليات «اصطياد البشر» والمستهدفين بالاغتيال. وقد ذكرهم ذلك «برنامج فونيكس» خلال حرب ڤيتنام. فقد أرسلت فرق القوات الخاصة لأسر أو قتل الڤيتناميين الذين كان يعتقد أنهم يتعاونون أو حتى يتعاطفون مع الڤيتكونج. وكان اختيار الأهداف يعتمد بصورة كبيرة على العلومات التي يقدمها ضباط جيش ڤيتنام الجنوبية ورؤساء القرى، والتي غالبًا ما كانت

خاطئة أو غير جديرة بالاعتماد. وفي الفترة من عام ١٩٦٨ إلى عام ١٩٧٧ قتل برنامج فونيكس ما يزيد عن ٤١٠٠٠ أو قرابة ٢٠٠٠٠ ضحية ، اعتمادًا على أي الجهتين تصدق ، فالرقم الأول وفقًا للقيتناميين والرقم الثاني وفقًا للأمريكيين . وكتب هيرش ببعض التفصيل عن عراقيين ، من بينهم موالين لصدام مثل فاروق حجازي ، قاموا بعمليات أجنبية لصالح المخابرات العراقية السابقة ، وتم تجنيدهم بواسطة الأمريكيين .

وأشار الكولونيل يونى فيجيل، الذى عمل فى الاستخبارات أثناء الغزو الإسرائيلى للبنان عام ١٩٨٢، وبعد ذلك قائدًا عسكريًا للضفة الغربية، إلى أن المقاتلين العراقيين بدوا وكأنهم درسوا أساليب القتال الإسرائيلية والفلسطينية. فالتفجيرات الانتحارية وحرب العصابات «تعد وسائل ممتازة لإقامة سياج فاصل» بين جنود التحالف والمدنيين العراقيين. وكما فعل الإسرائيليون فى الأراضى المحتلة والأمريكيون فى قيتنام، حاولت القوات الأمريكية والبريطانية فى العراق الاعتماد على المعلومات التى يتم انتزاعها من المتعاونين والسجناء من أجل اقتحام منازل المشتبه بهم، والبحث عن الأسلحة واستخلاص المزيد من المعلومات. كما اتبعوا التكتيكات الإسرائيلية لاقتلاع الأشجار وتجريف الأراضى الزراعية وهدم المنازل لفتح خطوط إطلاق النار. وأدى ذلك إلى قيام وسائل الإعلام فى كل من إسرائيل والعالم العربى إلى عقد مقارنات بين أساليب حرب العصابات وأساليب مواجهتها فى كل من فلسطين والعراق (٢٩).

## كابوس أبو غريب

فى ربيع عام ٢٠٠٤، كشفت شبكة سى. بى. إس. الإخبارية والصحفى البارز سيمور هيرش فى مجلة نيويوركر عن قيام الولايات المتحدة باستخدام أسلوب جديد، كثيرًا ما كان ينسب لإسرائيل فى الماضى، ولكنه أصبح على ما يبدو عملية أمريكية خالصة شرعها الپنتاجون: استجواب السجناء العرب فى ظل ظروف بالغة القسوة، على نحو ينتهك قواعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر و ايرقى إلى مرتبة التعذيب». وقد حدثت أسوأ الفضائح فى هذا السجن الذى كان يستخدم قبل عام ١٩٥٨، فى عهد الملكية التي كانت تحميها بريطانيًا وخلال الأنظمة العراقية التالية. وارتكبت فى

هذا السجن أفظع أعمال التعذيب ضد السجناء، بواسطة زبانية صدام حسين، وواصل ذلك التقليد بعض العاملين الأمريكيين ومتعهدو الأمن المدنيين، وربما بعض محققى وكالة الاستخبارات المركزية، ومع نهاية صيف عام ٢٠٠٤، وعلى الرغم من التحقيقات المتعددة التي أمرت إدارة بوش بإجرائها على كافة مستويات السلم الوظيفي العسكرى من القادة المحليين وحتى الپنتاجون، لم يوجه اللوم سوى إلى «بعض ثمار التفاح الفاسدة» على حد وصف البنتاجون لحفنة من الجنود والضباط المتطوعين، وأدت الفضائح التي حدثت في العراق، والتي حاول القادة العسكريون والوزير الأمريكي دونالد رامسفيلد وبعض الچنرالات قدر جهدهم التستر عليها أو التزام المصمت عندما بدأت رائحتها تزكم الأنوف، إلى تدمير المصداقية الأخلاقية الأمريكية في المجتمع الدولي، أكثر من أي أحداث شائنة أخرى حدثت في الحرب على العراق.

وعبرت الصور والتقارير عن القهر والاعتداء الجنسى والإذلال والتحقير الممارس ضد السجناء العراقيين. وتم «تجهيز» كل ذلك من أجل التحقيق والاستجواب الذى قام به رجال (ونساء) من الشرطة العسكرية بناءً على طلب ضباط المخابرات العسكرية. وكان الهدف هو الحصول على معلومات عن الإرهاب وحروب العصابات المنتشرة، وكذلك الخطط طويلة ومتوسطة الأمد لدى المقاتلين. وأضاف هيرش: كان من الواضح أن ذلك يعبر عن رغبة رامسفيلد، «من أجل نزع السيطرة على العمليات السرية والعسكرية من قبضة الاستخبارات المركزية» برئاسة چورچ تينيت الذى استقال من منصبه في يوليو ٤٠٠٢ قبل ظهور التقارير اللعينة المتعلقة بفشل الاستخبارات قبل وبعد أحداث الحادي عشر من سپتمبر، خاصة في أفغانستان والعراق.

وفى معرض اندفاعهم من أجل انتزاع المعلومات المتصلة بالعمليات الحربية، أجاز رامسفيلد ومعاونوه استخدام أقصى درجات العنف والقسوة مع السجناء والمحتجزين فى السجون السرية ومراكز الاعتقال. واتسع ذلك ليشمل جوانتانامو فى كوبا ومعتقل "پيت» الرهيب بالقرب من كابول، بأفغانستان، وسجنًا نائيًا فى صحراء قطر، وسجن أبو غريب القريب من ميناء مطار بغداد الدولى، وحوالى ١٣ سجنًا عسكريًا سريًا فى العراق. وبعد يوم ٢٨ يونيو ٢٠٠٤، وهو اليوم الذى تم تحديده "لتسليم" السلطة العراق. وبعد يوم ٢٨ يونيو ٢٠٠٤، وهو اليوم الذى تم تحديده "لتسليم" السلطة الاسمى للإدارة العراقية، ظلت الوحدات الخاصة التى قوامها حوالى ١٣٠ ألف جندى

أمريكى في العراق، مسيطرة على السجون السرية ومراكز الاعتقال. وتوصل أحد التحقيقات الصحفية في جريدة واشنطن پوست، إلى أن السجون، التي تراوح حجمها بين حجم حاويات الشحن وحتى خليج جوانتانامو الشاسع، كانت جميعها جزءًا من البنية التحتية العسكرية والاستخباراتية الأمريكية التي تهدف إلى احتجاز الإرهابيين أو العناصر المتمردة والتحقيق معهم بمنأى عن أنظار أنظمة المحاكمات الأمريكية أو الدولية، حيث تبث وقائع الجلسات والأدلة الموجهة ضد المتهمين على الملأ. وتشمل الشبكة الدولية للمراكز، التي تنتهك أو تتجاهل ميثاق حقوق الإنسان واتفاقية چينيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، أيضًا على بعض المنشآت التي تديرها الاستخبارات المركزية لاستجواب القياديين في تنظيم القاعدة والمشتبه بهم، وكذلك مراكز التحقيق والاستجواب للمخابرات الأجنبية "الصديقة"، والتي يتمتع العديد منها بسجل حافل في التعذيب. وتم «تسليم» عدد من المشتبه فيهم لدول مثل سوريا والأردن، والتي يكون فيها حق المثول أمام القضاء أو عدم التعرض للإيذاء الجسدي مجرد حبر على ورق.

ساهم فى تفاقم فضيحة سجن أبو غريب انتشار أسطوانات الكمپيوتر التى تحتوى على مئات الصور الرقمية التى التقطها الجنود المتهمون على مستوى العالم، وتوضح الصور استخدام الكلاب المفترسة تتخذ وضعية الهجوم على السجناء العراة، ورصهم فى أشكال هرمية مثل كومة من اللحم، وتصور إحدى اللقطات مجندة أمريكية تجر أحد السجناء من حبل مربوط فى عنقه، ومشاهد أخرى لمن قاموا بالتصوير وهم مخمورون بما يفعلونه، وفى تقرير مطول حول زيارات الصليب الأحمر إلى السجون الخاضعة للتحالف ومواقع الاعتقال فى الفترة من مارس إلى نوقمبر ٢٠٠٣، يتم التعرض بالتفصيل لأشكال مشابهة لهذه الانتهاكات وإساءة معاملة المسجونين فى أحد المراكز البريطانية فى البصرة وفى أماكن أخرى خاضعة لسلطة الاحتلال البريطاني، وإجبار السجناء الذين تمت تغطية رؤوسهم وتقييد أيديهم على الجلوس أو الركوع على أسطح ساخنة ملتهبة ، مما يؤدى بهم إلى فقدان الوعى أو إصابتهم بحروق خطيرة . كما أسطح ساخنة ملتهبة ، مما يؤدى بهم إلى فقدان الوعى أو إصابتهم بحروق خطيرة . كما الشملت بعض صور سجن أبو غريب اللاحقة على صور إباحية لبعض الجنود الأمريكيين الذين يمارسون الجنس مع بعضهم البعض . كما سرت بعض الشائعات \_

والتي لم تؤكدها أي من هذه الصور على حد علمي \_ حول الاعتداء الجنسي على سجينات عراقيات أيضًا .

وبعد أيام من التردد، أعلن الرئيس بوش، بعدما واجه ردود فعل عالمية تتراوح بين الصدمة والرعب والاشمئزاز، وهو يقف إلى جوار الملك عبد الله ملك الأردن الذى كان في زيارة للولايات المتحدة «أنه يأسف للمهانة التي تعرض لها السجناء العراقيون والمهانة التي تعرض لها السجناء العراقيون المهانة التي تعرضت لها عائلاتهم». وأضاف بوش «أنه يأسف بنفس القدر لأولئك الذين يرون تلك الصور ولا يفهمون الطبيعة الحقيقية لقلب أمريكا».

أمر كبار القادة الأمريكيون في العراق بوقف التعذيب وسوء المعاملة. ومع ذلك وبالرغم من الضغوط الدولية من المملكة المتحدة وأماكن أخرى، لم تظهر مثل تلك الأوامر مكتوبة مع نهاية صيف ٢٠٠٤ فيما يخص أفغانستان وجوانتانامو أو أي مكان آخر، على الرغم من الدعاوى القضائية التي أقامتها عائلات المحتجزين.

كان رد فعل المعلقين الإسرائيليين عنيفًا للغاية تجاه الاتهامات الصادرة عن أيوجين بيرد، الديپلوماسي الأمريكي المتقاعد والخبير في شئون الشرق الأوسط، والتي بئتها هيئة الإذاعة الكندية (CBC)، وفحواها وجود المخابرات الإسرائيلية في العراق، والاشتراك في عمليات التحقيق، منذ بدء الحرب. ولكن سريعًا ما أصدرت هيئة الإذاعة الكندية توضيحًا يقول بأنها ليس لديها ما يؤكد مزاعم بيرد. وأكدت الچنرال جانيس كاربنسكي، القائدة الأمريكية المسئولة عن سجن أبو غريب، والتي تم إيقافها عن العمل، بعض الادعاءات التي صدرت عن مصادر متعددة بخصوص التدخل الإسرائيلي. وذكر الچنرال أنطونيو تاجوبا، المحقق الرسمي الأمريكي، في تقرير مطول تورط "مواطنين تابعين لطرف ثالث" (ولم يذكر الأسماء أو الجنسيات) في أبو غريب. وكان من ضمن المتهمين السبعة الذي تم إلقاء القبض عليهم (والذي تم الإفراج عنه بعد ذلك ولم تتم محاكمته أو اتهامه حتى وقت كتابة هذه السطور) شخص مدني يسمى چون إسرائيل، وكان يعمل في شركة "تيتان"، التي تقدم خدماتها للجيش يسمى چون إسرائيل، وكان يعمل في شركة "تيتان"، التي تقدم خدماتها للجيش وأحد الأمريكي في العراق. وشغل چيمس وولسي، رئيس الاستخبارات المركزية الأسبق، وأحد المؤيدين لإسرائيل وللمحافظين الجدد في واشنطن، منصب عضو مجلس إدارة وأحد المؤيدين لإسرائيل وللمحافظين الجدد في واشنطن، منصب عضو مجلس إدارة وأحد المؤيدين لإسرائيل وللمحافظين الجدد في واشنطن، منصب عضو مجلس إدارة

الشركة. وزعمت تيتان أنها لم توظف چون إسرائيل بطريقة مباشرة وإنما من خلال مقاول من الباطن. وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى قيام شركة كاليفورنيا أناليسيس سنترانك (CACI) باستخدام اثنين من المتهمين في أحداث سجن أبو غريب. ومن المعروف أن هذه الشركة كانت مرتبطة بعقود مع الپنتاجون تتصل بأنظمة المخابرات والمعلومات. وقام مؤسس الشركة ومديرها، د. چاك لندن، بزيارة إسرائيل في نهاية عام ٢٠٠٣ وبداية ٢٠٠٤. ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية مراسم تسلمه لجائزة ألبرت أينشتين في احتفال خاص حضره شاؤول موفاز وزير الدفاع الإسرائيلي.

ولم تثبت أى من تلك الملابسات أى شيء بالطبع. ولم تجد في إسرائيل سوى النفى التام، وكان بعض مناصرى حقوق الإنسان من بين من أنكروا ذلك. ومع ذلك، فقد أشار العديد من النقاد الإسرائيليين، إلى تقرير لانداو القضائي عام ١٩٨٧، والذى سمى باسم القاضى الأسبق للمحكمة الإسرائيلية العليا، موشى لانداو، والذى احتوى على تفاصيل قيام محققين من جهاز الأمن الداخلى (الشين بيت) بانتزاع الاعترافات من السجناء تحت ضغوط نفسيه وبدنية لا تحتمل، والكذب تحت القسم بأمر من قادتهم. وعلى ذلك، سن الكنيست قوانين صارمة تحرم تعذيب المتهمين الفلسطينيين، ولكنها تسمح "بضغوط جسمانية معتدلة". أما عن كيفية اتباع تلك الإرشادات والقوانين، فهو أمر محل جدل في إسرائيل. (وقد أثرت العديد من المزاعم بشأن السجن الذي كان موجودًا في جنوب لبنان المحتل قبل الانسحاب الإسرائيلي في مايو ٢٠٠٢ حيث كان المرتزقة اللبنانيون يقومون بأعمال التعذيب لحساب قوات مايو ٢٠٠٢ حيث كان المرتزقة اللبنانيون يقومون بأعمال التعذيب لحساب قوات الاحتلال الإسرائيلي).

كشف مركز الفكر غير الهادف للربح "أرشيف الأمن القومى" عن كتيبات ووثائق تابعة للاستخبارات المركزية من عام ١٩٦٣ وحتى الثمانينيات. ويوجد جزء في أحد هذه الكتيبات، بعنوان "استخدام الإكراه في التحقيق مع العناصر المقاومة"، يمتدح استخدام "التهديد والإرهاب" "والألم" "والإنهاك". وتقول وثيقة أخرى إنه يمكن للمحقق في وكالة الاستخبارات من أجل الحصول على معلومات، "التلاعب في بيئة من يتم التحقيق معه" كما أن هناك توجيها بشأن إمكانية "صنع مواقف غير سارة أو غير مريحة من أجل تشويش في إدراك المكان والزمان والحواس".

وقد أفاد أحد الضباط السابقين في قسم التحقيقات التابع للأمن الداخلي الإسرائيلي لصحيفة «هاآرتس» وللمراسل التليفزيوني، يوسى ميلمان أنه: «عندما يطلع المرء على كل الوثائق والتقارير الأمريكية، يتضح أن الأمريكيين ليسوا في حاجة إلينا من أجل القيام بالتحقيقات. فالتقارير وصور التعذيب والاعتداء والإذلال في ذلك السجن العراقي تجسد واقعًا، إذا قورن بالتحقيقات التي نجريها مع الفلسطينين، يصبح ما نفعله مجرد لعب عيال»(٣٠).

# إسرائيل وتركيا والأكراد العراقيين

كشف الصحفى الأمريكى الجسور والواسع الاطلاع، سيمور هيرش، فى بدايات صيف ٢٠٠٤، عما يمكن اعتباره بصورة أكيدة عائقًا خطيرًا ومدمرًا لهدف إدارة بوش المعلن وهو توحيد العراق وجعله ديموقراطيًا، فقد أزاح النقاب عن محاولة إسرائيلية دؤوبة لتجديد العلاقات الإسرائيلية السرية مع الأكراد فى شمال العراق، الأمر الذى يهدد تركيا التي تعد حليفًا لكل من إسرائيل والولايات المتحدة. لم يكن الهدف الوحيد للقدس من وراء إرسال عملائها العسكريين والاستخباراتيين إلى كردستان العراقية، كما رأينا فى الفصل الخامس، وهو استخدام الأكراد كأداة ضد ما اعتبرته إسرائيل أكبر عدو استراتيچى قادم \_ (وربما نووى) وهو إيران، التى تصرفت على نحو مراوغ فى عامى ٢٠٠٣ مع تساؤلات الأم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة والاكراد المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية

وقد استشعرت حكومة أنقرة الخطر بشأن احتمال استقلال أكراد العراق، الأمر الذي يمكن أن يكون نواة لدولة كردية تبتلع معها أكراد تركيا مما يمكن أن يؤدى إلى تهديد وحدة تركيا وكذلك العراق. وأدى نفى إسرائيل المفتقد للحماس لمزاعم هيرش وكون تركيا حليفًا عسكريًا جيدًا لإسرائيل، إلى قول رئيس الوزراء التركى الطيب أردوجان بأنه «يرغب» في تصديق النفى الإسرائيلي. وفي نفس الوقت أعلنت مجلة (ميدل إيست أيكونوميك سيرقاى)، في ١٣ يوليو ٢٠٠٤، أن تركيا أنذرت رئيس الوزراء العراقي المؤقت، المدعم من قبل أمريكا، إياد علاوى بأنها ترغب في كبح

جماح الانفصال التركى، وأن كركوك وحقول النفط بها يجب ألا تخضع للسيطرة الكردية. وتبعًا لهيرش، فإن عملاء الموساد والجيش الإسرائيلي، الذين ينتحل بعضهم صفة رجال الأعمال، يقومون بتدريب قوات الكوماندوز الكردية و إدارة العمليات السرية داخل المناطق الكردية في إيران وسوريا وهو الأمر الأكثر أهمية من وجهة نظر إسرائيل.

وأضاف هيرش أنه علم عن طريق ضابط مخابرات إسرائيلي سابق، أن أحد اهتمامات إسرائيل بعد التسليم الشكلي للسلطة من قوات التحالف إلى حكومة علاوى، في يوم ٢٨ يونيه، كان يتمثل في بناء وتقوية قوات الكوماندوز الكردية. كان الهدف من ذلك هو خلق توازن مع الميليشيات الشيعية في جنوب العراق بقيادة الإمام مقتضى الصدر والميليشيات الأخرى التي تقاتل التحالف. وأكد المصدر الإسرائيلي أن الغرض الأساسي لهذا النشاط هو جعل قوات الكوماندوز الكردية على نفس مستوى "وحدات الكوماندوز السرية الإسرائيلية" التي تسمى الميستاراقيم". وكان من المفترض أن يتمكنوا من "اختراق صفوف الثوار الشيعة والسنة في العراق وجمع المعلومات الاستخباراتية عنهم واغتيال قادتهم" وهو الأمر الذي عجز عنه الأمريكيون. ومع ذلك، اعترف بأن الأتراك كانوا يشعرون بالإحباط؛ لأنهم يخشون من انشقاق هؤلاء الذين يتم تدريبهم وقيامهم بالتسلل والهجوم على تركيا".

وقد نفت السفارة الإسرائيلية في واشنطن تلك القصة. ولم يقم الأكراد العراقيون أو وزارة الخارجية الأمريكية بالتعليق عليها. ومع ذلك، أصر هيرش على ما أكده له مسئول كبير في الاستخبارات المركزية بأن الإسرائيليين يعملون بالفعل في كردستان، وأن هذا أمر معروف على نطاق واسع في مجتمع المخابرات الأمريكية (٣١).

ومن بين كل الإرهاصات التي تشير إلى نشوب الحرب الأهلية، أو حرب عابرة للحدود في عراق ما بعد صدام، كانت هذه أكثرها خطورة.

# بناء الأمة \_ أم تمزيق أوصالها؟

في ربيع عام ٢٠٠٤، بدأت حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في التأجج،

وكانت مجريات الأمور في العراق هي الموضوع الأساسي للمناظرة بين الرئيس چورچ بوش ومنافسه الديمقراطي، السيناتور چون كيرى. وقام المعهد الدولي للدراسات الاستراتيچية (IISS) الموجود في لندن بالتناول الموضوعي للأضرار والإحباطات اليومية التي يتعرض لها التحالف في العراق. ففي تقريره الاستراتيچي السنوى، قام المعهد بعمل تحليل استقرائي لتطور السياسة الأمريكية وأخطائها المتعددة. ووضع ذلك التحليل في اعتباره الصلة الواضحة - التي يغمض بوش وأتباعه في واشنطن أعينهم عنها - بين العراق والقضية الفلسطينية. فقد تامت إدارة بوش المرتعدة (بسبب النفوذ القوى لمنظمة أيهاك والتكتلات الأخرى المدافعة عن المصالح الإسرائيلية والصقور من المحافظين الجدد في الهنتاجون) بمنح تفويض مفتوح لشارون لكي يفعل ما يحلو له المحافظين الجدد في الهنتاجون) بمنح تفويض مفتوح لشارون لكي يفعل ما يحلو له إسرائيلي، مباشر أو غير مباشر، في الحرب على العراق. كما أشار التقرير، على نحو صريح، إلى قرار واشنطن الكارثة بحل الجيش العراقي، والبدء من الصفر بتدريب قوات الأمن والشرطة العراقية . فقد ترك العديد بمن حصلوا على ذلك التدريب المتعجل أماكنهم عندما طلب منهم، قبل تسليم السلطة في ٢٨ يونيه، قتال بني جلدتهم من العراقية .

كما أشارت الدراسة، إلى الفشل الأمريكي الكامل \_ مثلما حدث في الصومال وفي الأماكن الأخرى التي واجهت فيها القوات الأمريكية عناصر المتمردين \_ في نزع أسلحة العراقيين بعد سقوط صدام وتوقف عمليات القتال التقليدي. وأدى ذلك إلى تشجيع المقاتلين العراقيين والإرهابيين والمجاهدين الأجانب من القاعدة والمنظمات الأخرى، الذين عبروا الحدود العراقية الواسعة، التي لا تتمتع بالحراسة اللازمة، وقاموا بالاشتراك في أو قيادة عمليات القتال التي يقوم بها الثوار. وأضاف تقرير المعهد أن عدم قدرة السلطة العراقية المؤقتة على توفير الأمن الشخصي وتطبيقها المتحيز لقواعد نزع السلاح \_ على سبيل المثال السماح للميليشيات الكردية بالاحتفاظ بأسلحتها ومطالبة الشيعة بالتخلي عن سلاحها \_ أدى إلى تصاعد أعمال المقاومة.

وكشف التقرير أيضًا عن أن الخطط الأمريكية المرتبكة وغير المحددة لإعادة إعمار العراق مرت بأربع مراحل. ففي بادئ الأمر قام القائد العسكري الأمريكي الأسبق الچنرال چاى جارنر وفريق من كبار المسئولين المدنيين، من بينهم مسئولو المخابرات المركزية، بالسير على خطا محررى بغداد، ولكن جارنر لم يستمر سوى فترة قصيرة نظراً لعدم قيام الينتاجون بوضع أى خطط موازية لمنع أعمال السلب أو توفير المياه والكهرباء والحاجات الأخرى الأساسية للسكان، أما پول بريمر، الذى حل محله، فقد شرع على الفور في فك الاشتباك بين المحافظين الجدد في الينتاجون، الذى يفترض إشرافهم على عمليات إعادة التعمير، وبين كولين پاول وزير الخارجية صاحب الخطة المدروسة والمفصلة لاحتلال وإعادة تعمير العراق التي رفضها رامسفيلد.

وعلى الجبهة السياسية، قام بريمر في البداية بتأجيل انتقال السلطة إلى مجلس حكم عراقي يتكون بشكل أساسي من المعارضين العائدين من الخارج واشتمل ذلك بالطبع على المؤتمر الوطني العراقي المعارض بقيادة أحمد الجلبي. كما فشلت محاولات تشكيل جمعية تشريعية مؤقتة، في الأسابيع الأولى للاحتلال، وكان السبب في ذلك إلى حد كبير هو عدم شعبية قوات الاحتلال الأمريكية والاعتقاد السائد بأن وجود هذه القوات يدعو العراقيين إلى ممارسة لعبة "فلننتظر وننظر ماذا يحدث" قبل أن يورطوا أنفسهم في أي مشاركة في العملية السياسية.

وفي يوليه ٢٠٠٣، شكل بريمر مجلس الحكم العراقي. وتولى ومستشاروه اختيار أعضاء ذلك المجلس، بعد مداولات عديدة، من خمس جماعات أساسية كانت مبعدة عن الحكم. فقد اشتمل المجلس على ١٣ عضواً ضموا الشيعة وخمسة من السنة وتركمانيا ومسيحياً. وتم استبعاد الجلبي بعد وقف المساعدة المالية التي كان يقدمها له الهنتاجون وقدرها ٤٣٠ ألف دولار شهريا، نظراً لاتهامه بتهم خطيرة، على الرغم من عدم ثبوت الأدلة عليها، ومنها تسريب معلومات تتعلق بفك الشفرات الأمريكية لإيران. ومع تصاعد أعمال العنف في نوقمبر ٢٠٠٣، أدرك التحالف عيوب مجلس الحكم العراقي. كما أدرك صقور البنتاجون بقيادة رامسفيلد أيضاً أن سياسة واشنطن المتمثلة في "المضى وحدنا" لم تعد تجدى نفعًا. وفي النهاية، قررت واشنطن ولندن (حيث عاني توني بلير رئيس الوزراء البريطاني من تدهور شعبيته بسبب المعارضة المتزايدة للحرب) جَلُب حلفاء أوروبيين وكذلك الأم المتحدة، التي كانت تخطو بحذر بعد مقتل مبعوثها ذي الشعبية الكبيرة ڤيرا دي ميلو.

وتبين أيضًا، على الرغم من عدم الاعتراف به على الملأ من جانب المتحدثين باسم إدارة بوش، أن الاحتلال والمقاومة في العراق شكلا مركز جذب لإرهابي تنظيم القاعدة والمغامرين من كافة بقاع الأرض، الذين كانوا يتوافدون على العراق (٢٢) وبصحبتهم أساليب إرهابية جديدة ومبتكرة من بينها: السيارات المفخخة والأكمنة على جوانب الطريق، ومدافع الهاون والصواريخ، وهجمات القناصة حيث سقط الضحايا بشكل يومي من جانب قوات التحالف، وعدد أكبر من جانب المواطنين العراقيين ورجال الشرطة الذين تم تعيينهم حديثًا.

وشعرت واشنطن أنها مجبرة على تسليم السلطة للعراقيين في ٣٠ يونيه ٢٠٠٤. وصدق مجلس الحكم العراقي على مشروع أمريكي لكتابة مسودة الدستور العراقي، ويليه تشكيل جمعية تشريعية انتقالية مكونة من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ نائب. وتقوم الجمعية باختيار الوزراء ورئيس الوزراء، وأن تقود العراق نحو انتخابات ديمقراطية، يتم عقدها في يناير ٢٠٠٥. وبعد شهور من المشاحنات، لم يتم الوفاء فيها بأية التزامات محددة مسبقًا، تم الاتفاق على الدستور المؤقت، الذي أطلق عليه القانون الإداري الانتقالي في ٧ مارس ٢٠٠٤. ومع نهاية عام ٢٠٠٥، يفترض أن يكون هناك دستور دائم وحكومة دائمة للعراق. ومن المفترض أيضًا محاكمة صدام وعشرة من معاونيه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوائل يوليه، وذلك من خلال محكمة عراقية يدعمها مستشارون دوليون في خلال عام ٢٠٠٥.

وبعد الهدوء النسبى الذى تلا تسليم السلطة فى ٢٨ يونيه، تصاعدت الهجمات الإرهابية خلال شهور الصيف. وتم اختيار إياد علاوى، العضو السابق فى حزب البعث وزعيم حركة الوفاق الوطنى، رئيسًا للحكومة العراقية المؤقتة، بواسطة بريمر بعد مشاورات سياسية مطولة مع الأخضر الإبراهيمى، مبعوث الأمم المتحدة. وفى يوليه، طلب علاوى من منظمة حلف شمال الأطلنطى، بصورة رسمية، المساعدة فى تخليص العراق من مستنقع العنف الغارق فيه والتكاسل فى عمليات إعادة التعمير.

وفور رحيل بريمر في يوم ٢٨ يونيه، أرسلت إدارة بوش جون نيجروپونت، المندوب الأمريكي الدائم في الأم المتحدة، من أجل تولى مسئولية السفارة الأمريكية الجديدة التي حلت محل سلطة الاحتلال وشغلت نفس المساحة كثيفة الحراسة والمسماة بالحزام الأخضر والواقعة بين قصور صدام في وسط بغداد. واشتهر نيجروپونت، الديپلوماسي المحترف، في أمريكا الوسطى بأنه مقاتل متحجر القلب، وأنه سفير ماهر ذو قدرات عالية. وأعلن إياد علاوي، وبجواره نيجروپونت، حاله الطوارئ، أو الأحكام العرفية، كما وعد باتخاذ إجراءات صارمة للضرب على أيدى المتمردين. وكان الجميع يعلم أنه بحاجة للقوات الأمريكية، إلى جانب قوات الأمن العراقية حديثة النشأة، من أجل تحقيق ذلك. وكان ذلك يعني استبعاد أي انسحاب أمريكي في المستقبل القريب، والواقع أن الپنتاجون بدأ في استدعاء قوات الاحتياط وشن حملات دعاية مكثفة من أجل إقناع من غادروا سلاحي الطيران والبحرية بالعودة إلى الخدمة.

ووقع الاختيار على غازى الياور ليكون رئيسًا للعراق، وهو مزيج غير معتاد يجمع بين شيخ القبيلة ـ الذى يرأس قبيلة شمر القوية ذات النفوذ الواسع والبالغ عدد أفرادها مليون شخص، الذى ارتدى العباءة وغطاء الرأس القبلى التقليدى فى حفل تنصيبه رئيسًا ـ ورجل الأعمال العملى ذو الخبرة فى ذات الوقت، وقد طار مسئولون فى حلف شمال الأطلنطى بعد انفضاض جلسة الناتو التى عقدت فى إسطنبول، مباشرة إلى بغداد من أجل لقاء علاوى، والچنرال الأمريكى ديڤيد پاتريوس، الذى يرأس المهمة الأمريكية لتدريب قوات الأمن العراقية الجديدة.

وعلى الرغم من أن بعض الحلفاء أعضاء الناتو ومن بينهم هولندا، و پولندا عضو الناتو الجديد (والتي أرسلت ما يزيد عن ١٢,٠٠٠ جندى، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة من حيث الحجم في التحالف)، وإيطاليا كانوا يستعدون لتقديم المساعدة، إلا أن هناك أعضاء آخرين، ممن أطلق عليهم رامسفيلد "تحالف الذين يريدون"، أصبحوا فعليًا لا يريدون. فقد قامت إسپانيا بسحب قواتها بالفعل بعد الهجوم الإرهابي المرعب على مدريد في مايو و هزيمة رئيس الوزراء و حكومته المحافظة في الانتخابات الإسپائية لصالح الاشتراكيين، الذين قاموا بشن حملة انتخابية تعتمد على سحب القوات الإسپانية من العراق، وتلا ذلك انسحاب السلقادور، وجمهورية الدومنيكان، ثم قامت تايلاند بسحب قواتها، وقد حدثت سلسلة من عمليات الخطف واحتجاز الرهائن والقطع الوحشي لرؤوس المدنيين الذين تم اختطافهم لتهديد بلغاريا والفليپين

ودول أخرى في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من أجل إعادة النظر في انحيازها السافر لواشنطن ولندن وسحب قواتها من العراق. وأصدرت جلوريا أريو رئيسة الفليپين أوامرها بسحب القوة العسكرية الفليپينية البالغ عدد أفرادها ٥ جندى ومغادرة العراق قبل أسابيع من انتهاء انتدابها الرسمى في شهر أغسطس، وذلك استجابة للضغط الشعبي من أجل الإفراج عن رهينة فليپيني. وعلى نحو أساسي، كما أشار المؤرخ وليام بفاف، هناك العديد من الآراء الهامة والمختلفة حول مستقبل حلف شمال الأطلنطي، والدور الاستراتيجي للاتحاد الأوروپي الآخذ في الاتساع. هل يجب عليهم الاستغراق في بناء الأمة، أم في محاولة إعادة رسم العالم الخارجي؟ أما إدارة بوش فإن إدراكها لحاجتها إلى الاتحاد الأوروپي، ولمساعدة من جانب العرب إن أمكن، في إعادة بناء العراق، أصبحت في ازدياد مستمر.

ومع ذلك، فإن الشقاق الأساسى بين أمريكا وأوروپا حول العراق، لا زال قائماً. أما برنامج بوش، الذى ظل على أچندة واشنطن بعد انتهاء الفترة الرئاسية الأولى لبوش، وحتى الثانية والأخيرة له، فيتمثل في استبدال «حكومات محور الشر» في الشرق الأوسط، «بنماذج ديمقراطية» مسلمة تعيش في كنف الولايات المتحدة (حيث أمل المحافظين الجدد أن يؤدى ذلك إلى ذوبان الجليد بينها وبين إسرائيل). ويعتقد الأوروپيون، وخاصة الفرنسيون والألمان أن جَلْب الديمقراطية إلى العالم العربي والإسلامي ربما يكون أمراً غير واقعي، أو حتى مستحيلاً، كالحلم، خاصة عندما يتم فرضه، مثلما حدث في العراق (وخطط بعض المحافظين الجدد لحدوثه بالنسبة لإيران وسوريا وغيرهما) بواسطة القوة العسكرية الغاشمة.

وقد اعترض الأوروپيون وغيرهم على مستوى العالم أجمع تقريبًا، على سياسة بوش فى تقديم الدعم المطلق لحكومة شارون فى النزاع الإسرائيلى الفلسطينى (على الرغم من إبداء بعض الاستحسان لانسحاب شارون من غزة مع الاحتفاظ بمعظم مستوطنات الضفة الغربية)، وهو الموقف الذى عبر السيناتور چون كيرى مرشح الحزب الديمقراطى للرئاسة عن تأييده له فى صيف ٢٠٠٤. كما فضل أعضاء حلف شمال الأطلنطى بصفة عامة العودة إلى مفاوضات السلام متعددة الأطراف، والتى كانت

تجرى في عهد كلينتون، بعد إغلاق ملفات اتفاقية أوسلو التي أبرمت عام ١٩٩٣ بين الإسرائيليين والفلسطينيين. أما الولايات المتحدة، كعادتها في البحث عن رفيق عندما تضيق بها السبل، فقد عملت بجد من أجل إشراك حلف الناتو في عمليات حفظ السلام وإعادة تعمير العراق، ولكنها لم تحصل إلا على بعض الوعود الفاترة من جانب العديد من أعضاء حلف الناتو بتقديم المساعدة في تدريب قوات الأمن العراقية (٣٣).

## بداية نهاية اللعبة، التحالف يتماسك

حققت الحرب التي تقودها الولايات المتحدة، والتي اندلعت في مارس ٢٠٠٣، بعضًا من أهدافها العسكرية الخالصة. فقد دمرت المنشأت العسكرية والكثير من البنية الأساسية في دولة صدام الاستبدادية التي كان يحكمها حزب البعث، كما أدت إلى الإطاحة بصدام. ولكن في صيف عام ٢٠٠٤، وعلى الرغم من الانتقال الشكلي للسلطة ، إلا أنها فشلت في استعادة الدولة أو توفير حياة اقتصادية أو اجتماعية كريمة للعراقيين. وتم زرع نوع من الحماية الأمريكية في قلب العالم العربي. وكان من المفترض أن تعود السيادة العراقية الشكلية عبر تسليم السلطة في ٢٨ يونيه ٢٠٠٤. ولكن إشراف الأمم المتحدة وحلف الناتو، التي قامت إدارة بوش اليائسة بطلبها عندما بدت الأمور تبدو خارجة عن السيطرة بسبب حرب العصابات والاضطرابات السياسية، كانت غائبة. وأدى الإضراب والفوضي في عراق ما بعد الحرب، إلى التعبير عن الرأى وحرية الصحافة والتجمع، الأمر الذي لم يحدث من قبل في ظل الحكم العربي أو التركي أو البريطاني. وتحقيق هدف إسرائيل الأثير إلى قلبها، وهو تدمير القوات المسلحة العراقية والتي اعتبرتها عدوًا لدودًا يتربص بها من ناحية الشرق وحليفًا للمقاومة الفلسطينية العنيفة، دون أي خسائر إسرائيلية في الأرواح أو المعدات. وأصبحت الشراكة الأمريكية الإسرائيلية القوية رسميًا على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكري. وأصبحت إسرائيل يمكنها الآن أكثر من أي وقت مضى الاعتماد على الدعم الأمريكي من جانب الكونجرس والإدارة في أي قرار تتخذه القيادة الإسرائيلية في القدس، وعلى الحماية التي يقدمها الڤيتو الأمريكي في مجلس الأمن لمنع أي ضغط على إسرائيل من جانب المجتمع الدولي .

وتمثل أحد الجوانب السلبية لغزو العراق في الفساد الذي بدأ متفشيًا بين الشركات التي اختارها الپنتاجون من أجل إعادة إعمار العراق. فمن المثير للسخرية، أنه في فبراير ٢٠٠٤، وبعد اعتراف الشركة الأمريكية العملاقة هاليبورتون (التي كان يعمل في إدارتها ديك تشيني نائب الرئيس) بأنها طلبت ثمنًا باهظًا من الجيش الأمريكي في العراق مقابل النفط الذي باعته له بأسعار مبالغ فيها من خلال موردين كويتيين، قام الجيش الأمريكي، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بمكافأة شركة "سونول جازولين" الإسرائيلية وشريكتها الأجنبية "مورجان تاون إنترناشيونال" بصفقة قدرها ٧٠ - ٨٠ مليون دو لار من أجل تقديم النفط عبر الأمريكية في العراق. وأدركت إسرائيل أن حلمها باستعادة خط نقل النفط عبر الأنابيب من العراق إلى حيفا والذي كان يعمل قبل حلمها باستعادة خط نقل النفط عبر الأنابيب من العراق الي حيفا والذي كان يعمل قبل الذي يكرر في إسرائيل، من بئر سبع إلى الأردن برًا ثم إلى العراق. ورغبت الشركات الإسرائيلية والقوات الإسرائيلية في التهام جزء من الكعكة، حتى مع عودة المخابرات الإسرائيلية والقوات المسلحة السرية إلى كردستان العراقية.

ببساطة، ما لم تحققه الحرب ولا احتلال العراق هو السلام والوحدة الوطنية للعراق بطوائفه الشلاث: السنة في الوسط والغرب، والشيعة في الجنوب، والأكراد في الشمال. وظهرت العديد من الأصوات التي تطالب بتقسيم العراق وعودته إلى الحالة التي كان عليها في العصر العثماني أو ما قبل ذلك، على شكل ثلاثة أقاليم منفصلة. وكان رأى بعض المعلقين الإسرائيليين، ومن بينهم أمريكية على الأقل (لسلى جلب، الرئيس الأسبق لمجلس العلاقات الخارجية) أن ذلك سيكون شيئًا جيدًا، لأن تلك الكيانات ستكون أضعف من محاولة تهديد أحد، سوى بعضها البعض.

ولكننى أختلفت مع هذا الرأى تمامًا، فالقوة المركزية الجاذبة والمتخطية للحدود لتلك الكيانات العراقية الثلاثة وللأقليات التابعة لها، في حالة تقسيم العراق، ستشكل تهديدًا خطيرًا على استقرار ووحدة الدول المجاورة مثل تركيا والأردن وإيران وسوريا. وعلى المدى البعيد فإن إسرائيل، مع أو بدون الأراضى التي احتلتها عام ١٩٦٧، سوف تعانى كثيرًا، لأنه سيتم جرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الصراعات الإقليمية. وبحلول صيف ٢٠٠٤، كان التحالف الذي بدا قويًا بينها وبين تركيا بخضع

لتوتر شديد ناجم عن مخاوف تركيا من تزايد قوة الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة أو إسرائيل في العراق، وكذلك بسبب اعتراض تركيا على الوسائل الوحشية التي يستخدمها شارون لقمع الفلسطينيين.

وقد عقد الرئيس بوش ومستشاروه، حتى قبل توليه السلطة في عام ٢٠٠١، العزم على إجراء اتغيير جذري للنظام اوإصلاح في العالم الإسلامي. وأعلنوا أن القوات المسلحة الأمريكية يجب أن تستخدم لتحقيق ذلك \_ حتى لو أدى ذلك إلى إحداث عجز هائل في الميزانية الأمريكية ، لم يسبق له مثيل يصل إلى - ٤٠٠ بليون دولار. وحتى التسعينيات، كان هناك القليل من المعلقين الذين يؤمنون بأن الولايات المتحدة ستشن حربًا ثانية في العراق أو في الخليج، على الأقل قبل التوصل لحل للنزاع الجوهري القديم حول فلسطين. وكانت إجابة المحافظين الجدد هي أن الطريق إلى العراق لا يمر عبر السلام الإسرائيلي \_ الفلسطيني ولكن السلام(\*) الإسرائيلي الفلسطيني يمر عبر بغداد. وبغزو العراق فإن الولايات المتحدة لم تتبع فقط الأساليب الإسرائيلية القديمة، ألا وهي الحرب الإجهاضية والمبادرة بالعدوان، ولكنها أيضًا اعتبرت أن أعداء إسرائيل هم أعداؤها، خاصة عندما أيقن صناع السياسة لدي بوش بأن الجارتين اللتين يطلق عليهما بوش امحور الشر" \_ إيران والعراق \_ تقومان بتسليح أنفسهما بأسلحة دمار شامل. وفي مارس ٢٠٠٣، عندما دارت رحي الحرب، صرح شارون لجريدة التايمز اللندنية أنه يجب على الولايات المتحدة وبريطانيا بعد الانتهاء من "تحييد" العراق، التوجه إلى إيران. وقبل عقد من الزمان، كان هناك بعض المسئولين في إسرائيل، مثل الوزير الأسبق موشى سنيح، يصرون على أنه إذا لم تقم الدول الغربية بواجبها وكبح طموحات إيران النووية، «فسوف تجد إسرائيل نفسها وحيدة في أرض المعركة، وستقوم بأداء مهمتها بأي وسيلة (بما في ذلك السلاح النووي)». وقد تنبأ المحلل چون پيك في جريدة «واشنطن كاساندرا» في عام ٢٠٠٣، إما أن اتقوم إسرائيل أو الولايات المتحدة بقصف المواقع النووية الإيرانية أو القبول

 <sup>(\*)</sup> يصح المعنى لوتم تغيير بسيط في بعض الحروف: الاستسلام الفلسطيني لإسرائيل يمر عبر يغداد.
 المترجم.

بإيران كدولة نووية (٣٤). وبعد إعادة انتخاب بوش في نوڤمبر ٢٠٠٤، واجهت إيران المزيد من الآراء العدائية من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي النهاية، لا يسعني سوى تكرار إيماني العميق، والذي ربحا أصبح الآن أكثر رسوخًا عن ذى قبل، خلال سنواتي الأولى في المنطقة في الستينيات والسبعينيات، بأنه لن يتم حل أى من النزاعات في الشرق الأوسط، بما في ذلك الذي يتعلق بما كان يطلق عليها بلاد ما بين النهرين، بطريقة سلمية إلا بعد إيجاد تسوية عادلة بين إسرائيل وعرب فلسطين، وكما أخبرني الچنرال والمحلل والكاتب الإسرائيلي الشهير يهوشافات هاركابي، ذات مرة في عام ١٩٦٩، أن مشكلتنا لا تكمن فيما حدث في عامي ١٩٦٨ و ١٩٦٧ ولا حتى في المصائب التي يمكن أن تحدث في المستقبل، ولكن مشكلتنا هي مشكلة وجود: كيف يمكننا أن نعيش في سلام الآن جنبًا إلى جنب مع الفلسطينيين ومع جيراننا الآخرين؟».

ونجد في مذكرات الرئيس المصرى أنور السادات «البحث عن الذات» إجابة شافية .
وهي تنطبق على الشرق الأوسط ككل ، وعلى وجه الخصوص على الأراضى التي تمتد جهة الشرق من شواطئ البحر الأبيض المتوسط وحتى دجلة والفرات . ويجب على كل من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل - اللذين يبدو أنهما انصهرا معًا وأكثر من أي وقت مضى في بوتقة مغامرتهما المتزامنة في العراق - أن يضع في ذهنه كلمات السادات التي لخصها لي في مقابلة في القاهرة في أكتوبر عام ١٩٧٤ : «لن يكون هناك أمل إلا لمجتمع يتصرف كعائلة كبيرة وليس كأفراد متفرقين» (٢٥).

## الهوامش

#### الفصل الأول ، تراث بابل

 Steven Bayme, "Iraq, Babylon and Baghdad in Jewish History and Thought," American Jewish Committee, June 1, 2003 (internet document), p. 1.

2. The Hodder and Stoughton Illustrated Bible Dictionary, Herbert Lockyer Sr. (ed.)

(Thomas Nelson, Nashville, Ky., 1986), pp. 208-9.

 Neil MacFarquhar, "Outdoing Nebuchadnezzar," International Herald Tribune, p. 5, August 20, 2003; Gavin Young, Iraq: Land of Two Rivers, Photos by Nik Wheeler (London, Collins, 1980), pp. 17–18. "Ancient Babylon," The History of the Ancient Near East, Electronic Compendium, undated, pp. 1–2 online.

4. Rudolph Fischer, Babylon, Entdeckungsreisen in die Vergangenheit (Thienemann,

Edition Erdmann, place and date of publication unspecified), p. 35.

- 5. James Wellard, By the Waters of Babylon (London, Hutchinson, 1972), pp. 18-19.
- A. J. Arberry (ed.), Religion in the Middle East: Three Religions in Concord and Conflict (Cambridge University Press, 1969), Vol. 1, Judaism and Christianity, pp. 136–7, p. 192.

7. Melissa Block, NPR's "All Things Considered," August 6, 2003, online transcript.

8. Arberry, op. cit., p. 192.

9. Stephen Bayme, op. cit., pp. 1-2.

- 10. Sandra Mackey, The Reckoning: Iraq and the Legacy of Saddam Hussein (New York, Norton, 2002), pp. 96-7.
- 11. Hanna Batatu, The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq (Princeton University Press, 1978), p. 286.
- 12. Batatu, op. cit., pp. 287-8.
- 13. Batatu, op. cit., pp. 290-1.
- 14. Mackey, op. cit., pp. 89-90.

#### الفصل الثاني : تقسيم الإمبراطورية العثمانية

1. Mackey, op. cit., pp. 100-1.

 Peter Mansfield, A History of the Middle East, Second Edition, revised and updated by Nicolas Pelham (London, Penguin Books, 2003), pp. 151-7.

3. Mackey, op. cit., pp. 105-9.

4. "Behind the War in Iraq," Monthly Review, May 1, 2003, p. 3, online.

5. New York Times, July 18, 2003.

6. Mansfield, op. cit., pp. 197-9.

7. Marion Farouk-Sluglett and Peter Sluglett, Iraq Since 1958: From Revolution to Dictatorship (London and New York, I. B. Tauris), p. 8.

8. Mansfield, op. cit., p. 214.

9. David Fromkin, A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East (New York, Henry Holt, 1989), p. 29.

10. Fromkin, op. cit., p. 501.

11. Fromkin, op. cit., pp. 502-3.

12. Joseph Heller, The Birth of Israel: 1945-1949, Ben-Gurion and His Critics (Gainsville,

University Press of Florida, 2000), p. 2. Remarks in parentheses are mine. 13. Fromkin, op. cit., pp. 519-20.

#### الفصل الثالث : عملية عزرا ونحميا؛ الرحلة الحلوة ـ المرة إلى صهيون

1. Raise Marcus, "Flight from Babylon," Jerusalem Post, August 23, 1996, online.

2. Batatu, op. cit., p. 19.

3. Batatu, op. cit., pp. 247-8.

4. Batatu, op. cit., p. 312.

5. Batatu, op. cit., p. 19; Mackey, op. cit., pp. 142-7 and 168-70.

- Sraya Shapiro, "Bye-bye Baghdad," Jerusalem Post, November 12, 1998, online; Shlomo Hillel, Operation Babylon, Jewish Clandestine Activity in the Middle East 1946–51 (Glasgow, Fontana/Collins 1985), p. 22.
- Hillel, op. cit., pp. 13-30 and 145-70, passim; Ian Black and Benny Morris, Israel's Secret Wars: A History of Israel's Intelligence Services (New York, Grove Press, 1991), pp. 87-9.

8. "The Jews of Iraq," in The Link, published by Americans for Middle East Under-

standing, Inc., Vol. 31, Issue 2, April-May 1998, pp. 1-5.

- 9. Dalia Karpel, "It Could have been Paradise Here," Haaretz, English online edition, October 29, 2003.
- Mordechai Ben-Porat, To Baghdad and Back: The Miraculous 2,000 Year Homecoming of the Iraqi Jews (Jerusalem and New York, Gefen, 1998), p. 178.
- 11. The Link, p. 7.

12. The Link, pp. 7-8.

- David Hirst, The Gun and the Olive Branch: The Roots of Violence in the Middle East (New edition, London, Faber and Faber, 2003), p. 280. Hirst cites original Israeli sources.
- 14. Hirst, op. cit., pp. 280-1; Ben-Porat, op. cit., pp. 179-81.

15. Hirst, op. cit., pp. 281-2; The Link, passim.

### الفصل الرابع ، العراق يدخل الساحة الفلسطينية

1. Black and Morris, op. cit., pp. 8-10.

2. Heller, op. cit., p. 10.

3. Black and Morris, op. cit., pp. 18-34.

4. Hirst, op. cit., pp. 233-4.

5. Heller, op. cit., pp. 85-93.

6. Farouk-Sluglett and Sluglett, op. cit., pp. 38-41.

7. (Pakistani) Brig. Gen. (Ret.) Syed Ali El-Edroos, The Hashemite Arab Army 1908-1979: An Appreciation and Analysis of Military Operations (Amman, Jordan, Publishing Committee, 1980), pp. 243-5.

8. El-Edroos, op. cit., pp. 246-7; p. 256.

9. El-Edroos, op. cit., pp. 258-63; p. 268; Heller, op. cit., pp. 302-3.

 Michael B. Oren, Six Days of War: June 1967 and the Making of the Modern Middle East (New York Ballantine Books, 2002, 2003), pp. 4-5. 11. Oren, op. cit., p. 5.; El-Edroos, op. cit., p. 271.

- See John K. Cooley, "The U.S. Pushes 'Regime Change' at its Peril," International Herald Tribune, November 18, 2003, p. 6. A personal account of the CIA's role in Syria in 1949 by an involved former CIA operative appears in Miles Copeland, The Game of Nations: The Amorality of Power Politics (London, Weidenfeld and Nicolson, 1969-70), pp. 28-49.
- 13. El-Edroos, op. cit., pp. 271-2.

14. Quoted in El-Edroos, op. cit., p. 272.

15. Heller, op. cit., p. 303. Although he disagrees with historian Avi Shlaim's dovish interpretations, Heller, like some other mainstream Jewish and Israeli historians, cites Shlaim's two volumes, Collusion across the Jordan: King Abdallah, the Zionist Movement and the Partition of Palestine, 1921-1951 (Oxford, Clarendon, 1988) and The Politics of Partition: King Abdallah, the Zionist Movement, the Zionists and Palestine, 1921-1951 (Oxford, Oxford University Press, 1990).

## الفصل الخامس : الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران والأكراد العراقيون

1. AFP dispatch, Maseef Salahadin, Iraq, April 29, 2003.

2. Ezer Weizman, The Battle for Peace (New York, Bantam, 1981), p. 91.

- 3. See "U.S. 'Plans to Keep Bases in Iraq,'" Guardian Weekly, April 24-30, 2003, page 1.
- 4. Fromkin, op. cit., pp. 404-5.

5. Fromkin, op. cit., pp. 398-9.

6. Gordon Thomas, Gideon's Spies: The Secret History of the Mossad (New York, Thomas Dunne Books of St. Martin's Press, 1999), p. 42.

7. Black and Morris, op. cit., pp. 183-4.

- 8. David McDowall, A Modern History of the Kurds (London and New York, I. B. Tauris, 1996), p. 314.
- 9. Marion Woolfson, Prophets in Babylon: Jews in the Arab World (London and Boston, Faber and Faber, 1980), p. 218.
- Yediot Aharonot, May 10, 1978, extracts quoted in Woolfson, op. cit., pp. 221-2; conversations with author's private sources.
- 11. Edmund Ghareeb, The Kurdish Question in Iraq (Syracuse University Press, 1981), pp. 142-3.

12. Lee Dinsmore, "The Forgotten Kurds," The Progressive, April 1977, p. 39.

13. Kevin Alan Brook, "The Genetic Bonds Between Kurds and Jews," untitled online newsletter found at www.barzan.com, undated. The article also contains references to genetic and anthropological studies by researchers at the Hebrew University of Jerusalem and elsewhere, and a bibliography of other articles and books supporting the supposed genetic affinity of Kurds and Jews.

14. G. H. Sedan, "Consulate Attack Marks Low Point in Israeli-Kurdish Relations," Jewish Telegraph Agency, published by Jewish News of Greater Phoenix,

February 26, 1999, p. 2.

- 15. Ghareeb, op. cit., pp. 138-9, quoting what may have been the original source, the newspaper Al-Ahad, Beirut, August 10, 1969. I have confirmed most of these details in various conversations over the years with U.S. and other officials involved.
- Henry Kissinger, Years of Renewal (New York, Simon and Schuster, 1999), pp. 576-87.
- 17. Private memorandum, November 2003.
- 18. Author's reporting notes for the Christian Science Monitor, April 1975.

## الفصل السادس ، كيف رفعت الـ C.I.A صدام لأعلى

- 1. Al-Ahram, September 27, 1963, quoted in Batatu, op. cit., p. 986.
- 2. Tariq Ali, Bush in Babylon (London and New York, Verso, 2003), pp. 77-86.
- "James H. Critchfield, Colonel, United States Army, Central Intelligence Agency Official," obituary, Arlington National Cemetery Website, April 23, 200, online.
- 4. Batatu, op. cit., pp. 685-6.
- Batatu, op. cit., pp. 983-5; "How West Helped Saddam Gain Power and Decimate the Iraqi Elite," by Mohamoud A. Shaikh, Muslimedia August 16-31, 1997, online.
- Critchfield obituary; Andrew and Patrick Cockburn, Out of the Ashes: The Resurrection of Saddam Hussein (London, Verso, 2000), quoted online in a blog by Tim Buckley, December 26, 2000.
- Stephen Dorril, MI-6, Inside the Covert World of Her Majesty's Secret Intelligence Service (New York and London, Simon and Schuster, 2000), pp. 681, 689.
- 8. Critchfield obituary.
- 9. Con Coughlin, Saddam: The Secret Life (London, Pan Macmillan, 2002), pp. 41-2.
- 10. Quoted by Coughlin, op. cit., p. 43.
- 11. Farouk-Sluglett and Sluglett, op. cit., pp. 97-8.
- 12. Aburish, Said, Saddam Hussein: The politics of Revenge (London, Trafalgar, 2000), pp. 60-4.
- 13. The foregoing is drawn from "The Influence of the Peripheral Arab States on Arab-Israeli Wars," by Israeli analyst Dov Tamari, published by the Jaffee Center for Strategic Studies, Tel Aviv University, undated; my own personal notes from the period and from the excellent book of the Israeli historian Michael B. Oren, Six Days of War: June 1967 and the Making of the Modern Middle East (New York, Ballantine, 2003), pp. 1-127, passim, especially p. 2 (the Aref-Nasser meeting in February 1967).
- 14. Oren, op. cit., p. 321.
- 15. Farouk-Sluglett and Sluglett, op. cit., pp. 99-101.

## الفصل السابع : حقبة صدام الأولى : العلاقات مع الولايات المتحدة و أعمال الحرب مع إسرائيل

- 1. Oren, op. cit., p. 10.
- 2. Aburish, op. cit., pp. 73-4.
- 3. Aburish, op. cit., pp. 76-8; Sluglett and Sluglett, op. cit., pp. 113-15.
- 4. Farouk-Sluglett and Sluglett, op. cit., pp. 119-23.

- Biographic sketch of Saddam Hussein by British Embassy in Baghdad, November 15, 1969, Public Record Office, London, FCO 17/871, summarized by National Security Archive (NSA), Washington, DC, online, December 20, 2003.
- 6. Jackob Nimrodi (English spelling on title page), My Life's Journey (in Hebrew), (Or Yehuda, Israel, Ma'ariv Book Guild, 2003), in two volumes. The first volume basically recites his earlier military career in Etzel and the Palmach during the War of Independence, and his adventures as a Jewish Agency and Mossad representative unofficially accredited to the Shah's court in Tehran; the second, his business coups and successes, especially in the arms trade and in development projects inside and outside Israel. Nimrodi claims that the Israeli military censor held up the book's publication for a long period due to the sensitive nature of many of his disclosures. As of this writing in early 2004, the memoirs had not been published in English.
- Samuel Segev, The Iranian Triangle: The Untold Story of Israel's Role In The Iran-Contra Affair (New York, Macmillan, Free Press, 1988), pp. 2-3; Black and Morris, op. cit., p. 328; Nimodi, op. cit., Vol. I, passim.
- 8. Black and Morris, op. cit., pp. 206-9.
- 9. Coughlin, op. cit., pp. 79-82.
- Black and Morris, pp. 255-6. For extensive background to the events of "Black September" 1970, see John K. Cooley, Green March, Black September: The Story of the Palestinian Arabs (London, Frank Cass, 1973).
- 11. Cooley, op. cit., pp. 110-14.
- El-Edroos, op. cit., pp. 445-6, 450-1, 452-6; Cooley, op. cit., pp. 112-21. The Washington sequences are drawn from personal interviews and from Walter Isaacson, Kissinger: A Biography (New York, Simon and Schuster, 1992), pp. 292-9.
- 13. Aburish, op. cit., pp. 90-1.

## الفصل الثامن : حقبة صدام الثانية : مسرحيات السلطة والحرب، ١٩٧٠ ـ ١٩٨٠

- Ofra Bengio, "Crossing the Rubicon? Iraq and the Arab-Israeli Peace Process," in MERIA journal, Tel Aviv, Vol. 2, No. 1, March 1998, hereinafter referred to as Bengio.
- Andrew and Leslie Cockburn, Dangerous Liaison: the Inside Story of the U.S.-Israeli Covert Relationship (New York, Harper Perennial, HarperCollins, 1992), pp. 169-70. The late Archibald Roosevelt expressed these thoughts in his memoirs, For Lust of Knowing (Boston, Little Brown, 1988), p. 448, and expanded on them in a personal interview with the author during a private presentation to invited guests at a London club in 1983.
- 3. El Edroos, op. cit., pp. 485-9.
- 4. El-Edroos, op. cit., p. 488.
  - 5. Oren, op. cit., p. 315.
  - 6. See Cooley in the Monitor and Hoagland in the Post, issues of July 5, 1973.
  - 7. Black and Morris, op. cit., pp. 300-3. This quote is on p. 303.
  - 8. Interview with Antoine Touma, ABC News representative in Damascus, 1980.

Touma served at the time in an anti-aircraft unit of the Syrian army near Latakia, which came under fire during the engagement.

- 9. Black and Morris, op. cit., pp. 305-13.
- 10. Farouk-Sluglett and Sluglett, op. cit., pp. 172-3.
- 11. Aburish, op. cit., pp. 162-4; personal interviews in 1979 and 1980.
- 12. Aburish, op. cit., pp. 171-6.
- 13. Farouk-Sluglett and Sluglett, op. cit., pp. 151-2.
- 14. Aburish, op. cit., pp. 187-91; author's private interviews in Amman, Jordan, 1981-85 and 1995.

## الفصل التاسع : حقبة صدام الثالثة : الهزيمة والتحدى، ١٩٨٠ \_ ١٩٩٠

- John K. Cooley, Payback: America's Long War in the Middle East (London and New York, Brassey's, 1991) foreword by Pierre Salinger.
- National Security Archive Update, The Saddam Hussein Sourcebook, December 18, 2003, online, p. 3.
- 3. Segev, op. cit., pp. 4-6.
- 4. A photocopy of the letter appears on p. 424 of Nimrodi's memoirs, published in two volumes in Hebrew by Maariv Book Guild, Or Yehuda, Israel, vol. 1.
- 5. Segev, op. cit., pp. 7-11 and Nimrodi's memoirs, passim.
- 6. The scientist now lives in Britain. His brother, a prominent Arab editor, is my source. At the time of the attack, I was a temporary Senior Associate at the Carnegie Endowment for International Peace in Washington, and helped to prepare a disapproving report on the attack for the Arms Control Association.
- Black and Morris, op. cit., pp. 332-4; Donald Neff, "Israel Bombs Iraq's Osirak Nuclear Research Facility," in Washington Report On Middle East Affairs, newsletter, June 1995, pp. 81-2.
- 8. Gerald Westerby, In Hostile Territory: Business Secrets of a Mossad Combatant (New York, Harper Business, 1998), pp. 25-32.
- 9. Neff, op. cit., pp. 81-2.
  - 10. Alan Friedman, Spider's Web: Bush, Saddam, Thatcher and the Decade of Deceit (London and Boston, Faber and Faber, 1993), pp. 4-5.
  - 11. National Security Archive (NSA) Update, NSSM 4-82, mention on p. 3.
  - 12. NSA Update, NSDD 114, Documents 28, 32, 36, 44, 58, pp. 3-4; Friedman, pp. 27-8.
  - 13. NSA Update, Documents 47, 48 and 61, p. 5; Friedman, op. cit., p. 29; author's interviews in London with senior oil company sources in 1984.
  - 14. Friedman, op. cit., pp. 29-30
  - Cooley, Payback, pp. 115 and 119-21. For much more elaborate detail and the inside story from an Israeli viewpoint, see Samuel Segev, op. cit., passim, especially pp. 167-83.
  - 16. NSA Update, Documents 44 and 58, p. 4.
  - 17. Aburish, op. cit., pp. 24-241.
  - 18. NSA Update, pp. 6-7.

- 19. Loretta Napoleoni, Modern Jihad: Tracing the Dollars Behind the Terror Networks (London and Sterling, Va., Pluro, 2003), p. 185.
- 20. Napoleoni, op. cit., pp. 55-6.
- 21. Bengio, op. cit., pp. 4-5, and a series of FBIS (Foreign Broadcast Information Service) transcripts, May-August 1989 and April 3 and May 8-9, 1990.

#### الفصل العاشر : من القدس إلى واشنطن : تقوية وتأكيد التحالف

- 1. Black and Morris, op. cit., pp. 519-21; author's interview with Jalal Talabani, head of the Patriotic Union of Kurdistan, London, April 1991.
  - 2. See Cooley, Payback, p. 125, p. 229.
  - 3. Black and Morris, op. cit., pp. 517-18.
- Gemini News Service, London, "A Big Boost for Suppliers," undated, reprinted by World Press Review, Stanley Foundation, New York, April 1991 and 2003 (brochure), pp. 21-2.
- 5. Cooley, Payback, pp. 185-7.
- Cooley, Payback, pp. 188-90, and private conversation with Glaspie in Jerusalem, March 1992 (subsequent to publication of Payback).
- 7. Author's own notes and reports to ABC Radio News from Cairo, August 10, 1990.
- U.S. News and World Report, Triumph Without Victory: The Unreported History of the Persian Gulf War (New York, Times Books, Random House, 1992), pp. 131-5.
- Cooley, Payback, pp. 216-18; conversation with Ze'ev Schiff, Tel Aviv, February 2004.
- 10. U.S. News, pp. 247-50.
  - 11. Cooley, Payback, p. 215.
  - Uri Dan, "Saddam's Head," Jerusalem Post, March 18, 1999, online, pp. 1-2.;
     Leslie Susser, "Target: Saddam," The Jerusalem Report.com, December 17, 2003;
     pp. 1-2; Ze'ev Schiff, "The Assassination that never took place," Haaretz,
     December 17, 2003, online; Dan Baron, "Israel says 1992 accident came," Jewish Telegraph Agency, December 16, 2003.
  - 13. Robin Wright, "America's Iraq Policy: How Did it Come to This?" Washington Quarterly, Summer 1998, online, p. 5; hereinafter as Robin Wright.
  - 14. Hans Leyendecker, "In the Belly of the Beast," Sueddeutsche Zeitung, Munich, November 25, 1997, in World Press Review, February 1998, pp. 26-7.
  - 15. Cockburn and Cockburn, Out of the Ashes, pp. 165-71.
  - 16. Aburish, op. cit., pp. 340-9.
  - 17. Quoted in Robin Wright, op. cit., pp. 9-10
  - 18. Robin Wright, op. cit., p. 11, pp. 15-17.
  - 19. My listing and characterization closely follows Elizabeth Drew, "The Neocons in Power," New York Review of Books, June 12, 2003, p. 1 of online text.
  - Quoted by Wilhelm Dietl, Schwarzbuch Weisses Haus: Aussenpolitik mit dem Sturmgewehr (The Black Book of the White House: Foreign Policy With An Assault Rifle), (Erfstadt, Germany, Area Verlag 2004), p. 31.

- 21. Drew, op. cit., pp. 2-3.
- 22. Quotations from the original document in Bill and Kathleen Christison, "Too many Smoking Guns to Ignore: Israel, American Jews and the War on Iraq," Counterpunch newsletter, January 25, 2003, p. 1 and passim; "U.S.-Israeli interests in Iraq," cooperative research. Org, pp. 19-20.
- 23. Julie Kosterlitz, "The Neoconservative Moment," National Journal, May 17, 2003, online, p. 3.

## الفصل الحادي عشر: نهاية اللعبة: دمقرطة العراق أم تقطيع أوصاله؟

- M. J. Cohen and John Major, History in Quotations (London, Cassell, 2004), p. 942.
- Richard A. Clarke, Against All Enemies: Inside America's War on Terror (New York, Free Press, Simon and Schuster, 2004), pp. 30-2.
- Ron Suskind, The Price of Loyalty: George W. Bush, the White House, and the Education of Paul O'Neill (New York, Simon and Schuster, 2004), pp. 82-6.
- Clarke, op. cit., pp. 95-6, in part quoting a report by Jason Vest in the Village Voice, November 27, 2001.
- 5. Suskind, op. cit., p. 129.
- 6. Suskind, op. cit., p. 172.
- 7. Suskind, op. cit., p. 71.
- Karen Kwiatkowski, "In Rumsfeld's Shop: A Senior Air Force Officer Watches as the Neocons Consolidate their Pentagon Coups," The American Conservative, p. 2, online.
- Seymour M. Hersh, "Selective Intelligence," New Yorker, May 12, 2003, online, posted May 5, 2003, pp. 1-2.
- 10. "United Defense," AIPAC brief, October 24, 2003, pp. 1-2, online.
- 11. Clarke, op. cit., p. 183.
- 12. Fareed Zakaria, "'Disarming Iraq': Lack of Evidence," New York Times book review, April 11, 2004, online, pp. 1-2.
- 13. Bill and Kathleen Christison, op. cit., p. 18, online.
- 14. Clarke, op. cit., p. 67.
- 15. Shai Feldman, "Dilemmas Facing the Second Sharon Government," JCSS Strate-gic Assessment, Vol. 5, No. 4, pp. 1, 3.
- Maj. Gen. Amos Gilad, "A New Palestinian Agenda After Iraq?" Jerusalem Issue Brief, Vol. 2, No. 10, October 29, 2002, pp. 1, 4.
- 17. Maj. Gen. Ya'akov Amidror, "Israel's Strategy After the Iraq War," Jerusalem Issue Brief, Vol. 2, No. 24, April 16, 2003, pp. 1, 2, 5.
- International Institute for Strategic Studies, The Military Balance 2003-2004 (London, Oxford University Press for the IISS, 2003), p. 98, and daily news reports.
- Michael Gordon, "U.S. Forces Defeat Saddam, Then Face Guerilla Attacks," and Timothy L. O'Brien, "At the UN, Bitterness Persists After the War," The New York Times Almanac 2004, pp. 17-19; news reports and personal interviews, winter and spring, 2003-2004.

- Ari Shavit, "The Waiting Game," Haaretz, September 4, 2003, online. The author
  covered the Mashal episode and aftermath for ABC News in Amman.
- Ronen Bergman, "New Boy at Mossad," Yediot Aharonot, April 22, 2003, online: a long and detailed article about the internal politics of Mossad.
- Shomo Brom, "An Intelligence Failure?" JCSS Strategic Assessment, Vol. 6, No. 3, November 2003, pp. 8–9; BBC News Report, online, December 12, 2003.
- Jerusalem Post, December 7, 1997, online; Jane's Foreign Report, December 14, 1998, pp. 1-2; Washington Post, December 6, 1997, p. A22; Washington Times, December 7, 1997, p. A6.
- 24. Ze'ev Schiff, "The Lesson of Iraq," Haaretz, April 2, 2004, online.
- Amnon Barzilal, "U.S. Army Wants to Buy more Israeli Hunter Drones," Haaretz, July 8, 2003, online.
- Cameron W. Barr, "U.S. Eyes Israeli Software as Training Tool for Forces in Iraq," Christian Science Monitor, September 29, 2003, online.
- Richard Sale, "Pollard Recruiter Resurfaces in U.S.," United Press International, July 11, 2003, online.
- James Bennet, "U.S. Military Studied Israel's Experience in Close-Quarter Fighting in Refugee Camps," New York Times, April 1, 2003, online, pp. 1-2.
- Bennet, op. cit., p.2; Seymour M. Hersh, "Moving Targets," New Yorker, December 15, 2003, online, pp. 1-8, passim, online; John Borger, "Israel Trains U.S. Assassination Squads in Iraq," Guardian Unlimited, December 9, 2003, pp. 1-3 online.
- 30. Seymour Hersh, "Torture at Abu Ghraib," May 10, 2004; "Chain of Command," May 17, 2004; "The Gray Zone," New Yorker, May 10, 17, and 24, 2004; Dana Priest and Joe Stevens, "Secret World of U.S. Interrogation," Washington Post, May 11, 2004; Helena Cobban, "A Matter of Culpability in Iraq," Christian Science Monitor, May 13, 2004, online; "La rapport du CICR sur le traitement des prisonniers Irakiens," Le Monde, May 13, 2004, online; Susan Sontag, "Regarding the Torture of Others," New York Times Magazine, May 23, 2004, online; Eitan Feiner, "The Painful Lesson Israel Learned About Torture," International Herald Tribune, June 1, 2004, online; Yossi Melman, "All Evidence Refutes Claims of Israeli Involvement in Iraqi Prison Affair," Haaretz, May 19, 2004, online.
- Seymour Hersh, "Plan B," New Yorker, June 28, 2004, online; Mathew Gutman, "Israeli Intelligence Agents Infiltrating Iran—Report," Jerusalem Post, June 20, 2004, online; "Five Kurdish Rebels Killed, Turkish Soldier Wounded in Clash," AFP from Diyarbakir, June 21, 2004.
- IISS, Strategic Survey 2003/4, An Evaluation and Forecast of World Affairs (Oxford University Press for the IISS 2004), pp. 165-70.
- 33. William Pfaff, "Europe Should Take its Own Mideast Stand," International Herald Tribune, July 12, 2004, op-ed page.
- 34. The quotes and some of these ideas I owe to an edited extract from an updated version of David Hirst's classic, The Gun and the Olive Branch, the first edition of which appeared 25 years ago. The extract appeared in the Observer, Sunday September 21, 2003, online.
- 35. Given to me in an interview with Sadat in Cairo, October 1974.



نصویر أحهد یاسین نویلر فیلر (Ahmedyassin90

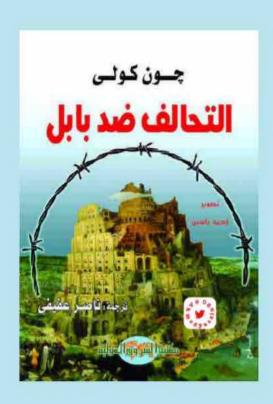